الات رولوجيا واذمة المسالدلات ديث

بخهير دالف لنتونث

تجة عَبدالسكاك الناسف





نشر بالاشتراك مع مؤسسة فر نكلين للطباعة والنشر بيروت – نيويورك ١٩٦٧

# رالفيث لنتون

الأن أربولوجيكا واذمتة العسالم الحسك يث

> ترمت. عبدالملكسك الناشف

## هَذه الترجِيمة عُرَخُصُ بِهِنَا وَقَدَّا فَامَتُ مُؤْسِسِية فرنڪ لين للطباعة والنيشر بشِرَاء حَق الترجِيمة منصاحِبُ هِينَا الْجِق

This is an authorized translation of selections from THE SCIENCE OF MAN IN THE WORLD CRISIS edited by Ralph Linton. Copyright (C) 1945 by Columbia University Press, New York, New York, Published by Columbia University Press, New York, New York, U. S. A.

#### المسهمون فيضنا الكتاب

## رالف لنستون عبدالمسبك الناشف

المحرر : رالف لنتون

ولد عام ١٨٩٣. ونال عام ١٩٣٥ درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد. وقد قام ، بدافع من اهتامه بعلم الآثار ، برحلات علمية الى مناطق غتلفة نمت فيه ميلا الى دراسة علم الانتربولوجيا .

بدأ حياته الاكاديمية مدرساً في جامعةوسكونسن ثم في جامعة كولومبيا في ولاية نبويورك. وفي عام ١٩٤٦ شغل منصب استاذ علم الاناثربولوجيا في جامعة يبل .

كان عضواً في الاكاديمية القومية للعلوم ، وفي جمعيات علمية أخرى ، كما تال عديداً من درجات الشرف والأوسمة العلمية . وعد حين وفاته ، عام ١٩٥٣ ، واحداً من اعظم انتربولوجييي العالم .

المترجم: عبد الملك الناشف

نال عام ١٩٤٧ درجة بكالوريوس في العلوم الكلاسيكية من جامعة لندن ، ودرجة الماجستير ، عام ١٩٢٣ ، من الجامعة نفسها .

عمل في حقل التعليم في عدد من الاقطار العربية . وهو الآن مستشار لشؤون التربية في البلاه العربية في المعهد التربوي التابع لوكالة الغوث واليونيسكو في بيروت ، وله عده من الكتب المؤلمة والمترجة .

أدت الازمة العالمية الحالية الى تأليف كتب كثيرة عتني معظمها بالتخطيط لاعادة تنظيم العالم . أما هدف هذا الكتاب فهو أقل طموحا . فكل واحد منا يدرك أن هذا التخطيط يحتاج الى كل ما تستطيع العلوم تقديمه من عون . غير أننا نلاحظ ، في الوقت نفسه ، ان المشكلات التي ينطوي عليها هذا التخطيط معقدة ومتعددة الجوانب ، بحيث لا يمكسن حلها الا بتضافر جهود العاملين في مختلف ميادين البحث العلمي . ونلاحظ ايضا ان أي علم يحتاج عادة الى انقضاء جيل واحد تقريبا قبل ان تصبح اكتشافاته وأساليبه جزءا من مجموعة الوسائل التي يمكن للعلوم الاخرى الانتفاع بها بصورة عملية ومنتظمة . وهو يستغرق وقتا أطول قبل ان تصبح اكتشافاته مألوفة لدى الشخص غير الاحصائي أو قبل أن تحدث أثرا مهما في تفكيره . وما هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء الأ محاولة لتقصير هذه الفترة الزمنية . وهو موجه الى العلماء والمخططين ، وكذلك الى الجمهور الذي يعتبر تعاونه شرطا أساسيا لنجاح كل خطة . ان علم الانثربولوجيا حديث العهد نسبيا ؛ وحصيلته من المعلومات تتزايد بسرعة كبيرة جدا حتى ان الكثير من اكتشافاته لم يصل بعد الى الباحثين في العلوم الاخرى ، بله رجل الشارع . ولا بد لنا صن الاشارة ، في الوقت نفسه ، الى أن بعض هذه الاكتشافات ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة للتخطيط الواعي للنظام العالمي الجديد الذي يبدو

الان أمرا حتميا ، كما انه ضروري جدا لتنفيذ أية خطة قد يضعها الانسان في المستقبل و لا ريب في أن بناة هذا النظام سيخفقون في عملهم اذا هم عجزوا عن فهم امكانات وحدود المادة البشرية التي يخططون لها ، وثمة عامل اخر يكاد يعادل العامل السابق في الاهمية ، وهو ضرورة معرفة الاتجاهات التي تلعب دورها خلال فترات زمنية طويلة ، وادراك المشكلات التي يستطيع الاخصائي التنبؤ بها قبل وقوعها او تمييزها قبل أن تشتد حدتها ويتطلب حلها اجراءات جذرية عنيفة ، أضف الى كل ما تقدم أن أي مخطط ، حتى لو أخذ العاملين السابقين بعين الاعتبار ، لن يكتب له النجاح ما لم تستخدم فيه الاساليب الفنية المناسبة .

بوشر باعداد هذا الكتاب في أواخر الحرب العالمية الثانية . وكان من الطبيعي أن يواجه المحرر في هذا الظرف بعض القيود والصعوبات، وبخاصة فيما يتعلق بحجم الكتاب وعدد الذين سيسهمون في اعداد ابحاثه ، فنسبة كبيرة جدا من العلماء الناشئين الذين اختصوا بهذا الميدان كانت ملتحقة بخدمة الحكومة ، كما ان الكثيرين منهم جندوا للعمل مع الِقُواتُ الْمِبْلُحَةِ ، واستقر الرأي ، بعد تدارس الامر ، على الاكتفاء بتقديم عرض للمنجزات الرائدة التي حققتها المراكز الامامية والطلائعية في ميدان هذا العلم ، وعدم الخوض في تفاصيل الابحاث المعروفة التي تداولتها المراكز الظهيرة المستقرة . وبناء على هذه الخطة استبعدت مورضوعات مختلفة كان من الممكن ادراجها في ظروف آخري غير الظروف النِّي رافقت نهاية الحرب العالمية الثانية . وهذا يفسر لماذا لم نفرد اقساما خاصة لبعض المشكلات التي سبق تمييزها وبحثها على نطاق واسع ، كما يفسر لماذا لم نعرض لبعض الحقائق المعروفة الالماما . ونذكر ، على سبيل المثال ، اننا افترضنا أن القارىء العادي يلم ويقر بالحقائق الاساسية المتصلة بأصل الانسان ونشوئه وتطوره ، ولذا لم نفرد فصلا خاصا لبختما وافترضنا في الوقت نفسه ان القارىء العادي لنم يطلع بعد على

أحدث المعلومات الخاصة بالمشكلات العرقية ، ولذا رأينا ان نعالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل ، وقد تنتقد بعض الاوساط الخطة الانتقائية التي اتبعناها ، ولكننا نأمل بأن يقوم كتابنا على اساس الموضوعات التي يتناولها بالبحث ، وليس على اساس الموضوعات التي لم يعرض لها .

ويود المحرر ان يعرب عن امتنانه للمسهمين الكثيرين الذين تعاونوا معا على تزويد القارىء بنتائج الابحاث التي اجريت حديثا في ميادين اختصاصهم ويرى من واجبه ايضا أن يخص بالشكر أولئك الذين أبدوا في هذا الظرف استعدادا للتعاون معه في اعداد المخطط العام للكتاب ، وذلك بالاضافة الى المقالات التي اسهموا بها في ميادين اختصاصهم واخيرا أتوجه بالشكر الى الدكتور بول فيجوس ، مدير الابحاث العلمية التي يمولها صندوق فايكنج الذي كان أول من فكر في اقامة هذه الندوة الدراسية ، والى رئيس مجلس ادارة صندوق فايكنج الذي يعود اليه الفضل في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاعداد هذا الكتاب ونشره ،

#### رالف لنتون

دائرة الانثربولوجيا جامعة كولومبيا نيويـــورك آب ( اغسطس ) ، ۱۹٤٤

### والف لنتوبث

العهد الحالي هو أول عهد في تاريخ العالم يلجأ فيه الانسان الى العلم بدلا من القوى الخارقة ، ويستعين به في حل مشكلاته . غير أن أولئك الذين ينشدون مساعدة العلم كثيرا ما يجدون أنفسهم ـ لسوء الحظ ـ في وضع أشبه ما يكون بوضع المريض الذي يتنقل من طبيب اخصائي الى آخر دون أن ينجح في الحصول على فكرة عامة عن مرضه أو على خطة موحدة للمعالجة . وقد بدأ العلم على هيئة فلسفة طبيعية استخدمت طرائق واساليب معينة في ملاحظة العالم ودراسته . وكان العلم ، في مستهل تطوره ، يمتاز بشمول مماثل لما نجده في النظام الديني الكنسي . ولكنه ما كاد يكتسب حقه في الحياة والبقاء حتى أخذ يتشعب الى فروع عديدة ويجتاز عملية شبيهة بعملية انشطار الاميبا في العلم البيولوجي. فالعلم لم يعد يشكل بحثا واحدا شاملا ، وانما أصبح سلسلة من العلوم ، يحصر كل منها اهتمامه في مجالات خاصة به ، ويتناول بالبحث مواد جرى تحديدها تحديدا صارما . ومع ان الاميبا نفسها تدرك بين الحين والاخر فائدة عملية التزاوج او التلاحم التي يخرج منها الطرفان المعنيان بمزيد من القوة والنشاط ، فإن الكثيرين من العلماء لا يزالون بحاجة الى ادراك قيمة الشمول والربط بين العلوم المختلفة . ففي القرن الاخير كان كل علم يميل الى الاستقلال عن العلوم الاخرى ، وينزع الى ارتياد الكلاّ فسي

مراع مختارة حددها لنفسه ، ويتجه الى تضييق مجال تخصصه مع تعميق معرفته عنه واكتشاف المزيد من الحقائق المتصلة به . ومما لا يرقى اليه شك ان هذا الميل يعود ، في بعض مظاهره ، الى الثروة الضخمة من الحقائق والمعارف العملية التي تم تجميعها خلال القرن الاخير ، غير أنه ، في الوقت نفسه ، يمثل موقفا معينا كان له أثر سلبي في الاتجاه الى النظر السى الظاهرات المختلفة نظرة كلية شاملة . اننا نقر بانه ما من عالم يستطيع بمفرده أن يلم بجميع آفاق المعرفة العلمية في شكلها الحاضر ، غير أنه يمكن لاي فرد أن يتعرف الى النتائج التي توصلت اليها عدة علوم خارج نطساق اختصاصه ، وأن يطبقها على مشكلاته الخاصة . فمعظم هذه النتائج بسيطة نسبيا ، ويبدو ان الوقت قد حان لاجراء تركيب جديد للعلوم المختلفة ، وبخاصة العلوم التي تعنى بالكائنات البشرية ومشكلاتها .

ويشدد علم الانثربولوجيا - كما يتضح من طبيعته وتعريفه - على ضرورة الشمول والربط بين العلوم المختلفة ، وفي جميع الاقطار الناطقة باللغة الانجليزية يقصد بالانثربولوجيا «علم الانسان وأعماله» ، أما في اوروبا ، فان للمصالح دلالة تختلف بعض الشيء عنها في الاقطار الناطقة بالانجليزية ، فهو يقتصر على دراسة الخصائص الجسمية للانسان ، وسنعتمد في هذا البحث التعريف الأول ، وهو أعم وأوسع دلالة ممن التعريف الثاني ، وثمة ناحية مهمة كانت ولا تزال تميز علم الانثربولوجيا عن بعض العلوم الاخرى المألوفة كعلم الحيوان وعلم وظائف الاعضاء وعلم الوراثة ، فعلم الانشربولوجيا يركز اهتمامه على كائن واحد ، الانسان ، ويحاول فهم جميع انواع الظاهرات التي تؤثر فيه ، في حين تركز العلوم الاخرى اهتمامها على انواع محدودة من الظاهرات ، أنى وجدت في الطبيعة ، وكان علم الانثربولوجيا ولا يزال يحاول فهم كل ما يمكن أن يعرف عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي يسير على قدمين ، وكذلك يعرف عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي يسير على قدمين ، وكذلك يعرف عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي يسير على قدمين ، وكذلك فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسمية غرابة ، ويميل الاخصائيون في

العلوم الطبيعية الى اعتبار عالم الانثربولوجيا ضربا من المفارقات الزمنية ، فتراهم ينظرون اليه كما لو كان من آخر مخلفات تلك الطبقة من السادة الظرفاء الذين عاشوا في القرن الثامن عشر وكانوا يعرفون نزرا يسيسرا عن كل شيء دون ان يتعمقوا في أي جانب من جوانب المعرفة في غير الله يجوز لنا ؛ على نحو مماثل ، ان نعتبر الانثربولوجيا أول علم من سلسلة العلوم التركيبية التي أخذت الحاجة اليها تزداد وضوحا يوما بعد يوم ويعتقد كاتب هذا المقال ان من ما ثر علماء الانثربولوجيا ان معظمه من كان ولا يزال يميل الى استخدام اساليب العلوم الاخرى و نتائجها ، والى تقصي المشكلات و تتبعها أنى تقوده ، وذلك دون الالتفات كثيرا الى الحذود الصارمة التي تفصل بين العلوم المختلفة .

وعلى الرغم من رغبة الانثربولوجيين الصادقة في تخطي الحسواجر الفاصلة بين العلوم المختلفة ، فانهم لم ينجحبوا في تجنب الالتجاهسات الانفصالية التي تميز العلوم عامة ، وما ذلك الالان مجال علم الانثربولوجيا واسع جدا ، ويتناول ظاهرات كثيرة وشديدة التنوع حتى انه يتعذر على الفرد ان يحيط به كله بمفرده ، وكان من جراء ذلك ان اتبع علم الانثربولوجيا النمط الانفصالي المألوف ، فانقسم الى علوم فرعية عدة اصبح كل منها ايضا انه نشبت خلافات داخلية حول الاهمية النسبية لكل من هذه العلوم الفرعية وحول تعيين الحدود التي تفصل بعضها عن البعض الآخر ، ومهما يكن من أمر ، فان الاتجاه الحديث ينزع الى التقليل من أهمية الحدود الفاصلة ، والى الاعتراف بان جميع هذه العلوم الفرعية انما هي اجزاء من كل واحد متكامل ، وبينما يقر علماء الانثربولوجيا اليوم بسان العلوم المتفرعة من ميدان اختصاصهم تتباين في مدى فائدتها في حل المشكسلات المختلفة ، تراهم يؤكدون أنها جميعا ضرورية لفهم صر الوجود البشري وأبرز انقسام في ميدان الانثربولوجيا هو ذلك الذي ساير تعريف وأبرز انقسام في ميدان الانثربولوجيا هو ذلك الذي ساير تعريف

هذا العلم ، وهو التعريف الذي يميز بين الانسان وأعمالــــــ . فدراســــــة الانسان ، بوصفه احد انواع الحيوانات اللبونة الكثيرة ، تكـــاد تعتمد كليا على الاساليب والنتائج التي طورتها العلوم الطبيعية . أما دراسة سلوكه وأعماله ، بوصفه كائنا بشريا ، فلا تستطيع الانتفاع كثيرا باساليب العلوم الطبيعية ، نظرا لان ألكائنات البشرية لا تخضع بسهولة للتجارب التم تجرى على الحيوانات الاخرى . فعلم الانتربولوجيا اضطر ، المرة تلو المرة ، الى الانتظار ريثما تنجح العلوم الطبيعية في استجلاء نقطة معينة عن طريق التجاربالتي تجرى على الحيوانات.غير انتطبيق النتائج التي توصلت اليهاالعلوم الطبيعيةعلى الكائنات البشرية، كطرق التحكم في النسل مثلا ، يشكل صعوبة كبيرة حتى في الدول الجماعية التي تفرض سيطرتها الكلية على الافراد . ومما لا شك فيه ان تنائج الابحاث التي اجراها علمـــاء الوراثة على الجردان وذباب الاشجار المثمرة هي التي مهدت الطريق لفهم قوانين الوراثة عند الكائنات البشرية ، ولجلاء مختلف المشكلات المتصلة بما يسمى « العروق او الاجناس البشرية » · غير أننا ، من جهة اخرى ، نستطيع القول ان الحقائق التي اكتشفتها العلوم الطبيعية لا تساعد كثيرا على فهم طبيعة السلوك الانساني . فمع اننا نستطيع الاستفادة من الحيوانات والاساليب التجريبية في دراسة عدد محدود من استلط الظاهرات السلوكية ، كعمليات التعليم عند الاطفال ، فان اغلبية الظاهرات السلوكية البشرية لا تجد ما يماثلها مماثلة وثيقة على الصعيد الحيواني. ويصدق هذا بوجه خاص على الظاهرات المعقدة المتصلة بالحياة الاجتماعية المنظمة ، فمع ان علماء الانثربولوجيا استطاعوا استخدام بعض الاساليب التي طورتها العلوم الاجتماعية ، فانهم قلما اضطروا الى انتظار تطور مثل هذه الاساليب. والواقع ان اسهامهم في تطور العلوم الاجتمــاعيـــة لا يقل شأنا عن اسهام هذه العلوم في تطور علم الانثربولوجيا .

ينقسم علم الانتربولوجيا - كما اسلفنا اعلاه - الى قسمين كبيرين ،

يبحث اولهما في الانسان ويعرف بالانتربولوجيا الطبيعية ، في حين يتناول الثاني بالبحث اعمال الانسان ويعرف بالانثر بولوجيا الثقافية او الحضارية. ويعود هذا التقسيم الى البدايات الاولى لعلم الانثربولوجيا ، وقد انتهج كل من القسمين خطأ تطوريا خاصاً به واستأثر باهتمام فريق معين مسن الاخصائيين ، بحيث ان عدد الافراد الذين عالجوا الميدانين والموا بهما الماما شاملا كان قليلا جدا . وكان من نتائج هذا الاتجاه ان كلا مــن القسمين كاد يفقد صلته بالآخر ، وبدا للبعض ، حينا من الزمن ، ان الانفصال سيكون دائما وان الانثربولوجيا الطبيعية ستنحاز كليا اليمجموعة العلوم الطبيعية ، وان الانثربولوجيا الثقافية ستصنف نهائيا مع العلوم الاجتماعية ، غير ان ازدياد الوعي بالتأثير والتأثر المتبادلين بين العسوامل الفسيولوجية والثقافية أدى في المدة الاخيرة الى ظهور اتجاء يدعو الــى التقريب بين القسمين . ومما عزز هذا الاتجاه ظهور حركة تجديديـــة في ميدان الانثربولوجيا الطبيعية نفسها . فعلماء الانثربولوجيا الطبيعية ، يعد انشغالهم لعدة اجيال بالعظام والمقاسات الجسمية ونظم التصنيف العرقي ، اخذُوا اليوم يلتفتون الى دراسات اكثر دينامية من دراساتهم السابقة ، كما اخذوا يدركون ضرورة الاهتمام بالعوامل الثقافية واثرها .

وتعرض كل من القسمين الرئيسين لمزيد من التفرع والتشعب . فالانثربولوجيا الطبيعية انقسمت الى فرعين : علم الحفريات البشريسة وعلم الاجسام البشرية . أما الانثربولوجيا الثقافية فقد انقسمت الى ثلائة فروع : علم الآثار القديمة (الارخلوجيا) وعلم السلالات البشريسة (الاثنولوجيا) وعلم اللغويات ، وقد تبدو اسماء هذه العلوم الفرعيسة مفزعة لاول وهلة ، غير ان العلوم نفسها ساو أبرز مكتشفاتها على أقل تقديس سمألوفة لدى معظم القسراء ، فعلم الحفريسات البشريسة (الباليوتتولوجيا) يتناول بالبحث أصول نوعنا البشري واتجاهسات

ατ» **1**Υ

تطوره ، وبخاصة ما كان منها متصلاً بالنواحي الني تكشفها الاحافير . فكلما قرأ المرء عن اكتشاف شظية جديدة من شكل شبه بشري قديم وعن علاقتها بالانسان الحديث ، اصبح على صلة بهذا الفرع من علم الانثربولوجياً . ويعتبر هذا الفرع من اسرع ميادين الانثربولوجيـــا تطوراً ، او بالحري كان يعتبر كذلُّك قبل الحرب الحالية . ففي كل سنة تكتشف احافير جديدة ، ويثور الجدل مجددا حتى حول الاحافير القديمة وموضعها في شجرة العائلة البشرية . ويفتقر الباحثون في هذا الميدانِ إلى عدد كاف من الإحافير المتسلسلة ، ولكنهم يعوضون عن هذا النقص باندفاعهم الحماسي لجلاء الحقائق . والجدير بالذكر ان هناك ثغرات واسعة في المكتشفات الاحفورية وان الكثير منها يمثل انسواعها محدودة ، ولذا يجد علمناء الحفريات في هذا الميدان مجالا واسعا للاجتهاد والجدل. ولم تتمخض الابحاث التي اجراها العلماء المختصون حتمي البوم الا عن عدد محدود من الحقائق التي لا يرقى اليها شك او جدل ، نخص بالذكر منها النظرية القائلة بانه ظهرت على وجه البسيطة انسواع قديمة كانت وسطا بين الانسان والقردة ، وإن الانسان الحديث ينحدر من احد هذه الانواع او ربما من اكثر من نوع واحد . ولم يستطع العلماء بعد تحديد النوع الذي يستأثر بشرف كونه سلف الانسان الحديث . ومهما يكن من أمر ، فان اكتشاف سر « الحلقة المفقودة » لن. يسهم كثيرا في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الاجيال الحالية من ابناء السلف الاصلى المشترك ، ولذا رأينا ان نستبعد هذا الفرع . من علم الانثربولوجيا من مجموعة ابحاث هذا الكتاب .

أما علم الاجسام البشرية (السوماتولوجيا) فيبحث في جميسع المظاهر الجسمية للانسان الحديث وثمة علوم عامة ـ كعلمي التشريح ووظائق الاعضاء مثلات تعنى بدراسة نوعنا بوصفه احد اصناف الحيوانات الفقارية واللبونة ولذا كرس علماء الاجسام معظم جهودهم لدراسة

الاصناف البشرية ورصد الفروق بينها ، ومحاولة معرفة الاسباب المحتملة لهذه الفروق . ويلاحظ ان اهتمامهم قد انصب ، حتى عهد قريب جدا ، على تصنيف الاجناس البشرية المختلفة على اساس العرق ، وايجاد العلاقات المحتملة بين هذه الاجناس . ويمكن القول ان التصانيف العرقية انتبي طورها علماء الاجناس البشرية لا تزال تعتمد ، في المقام الاول ، على خصائص سطحية بسيطة كلون الجلد وشكل الشعر ، وفي المدة الاخيرة اخذ الاهتمام يتحول الى فروق اقل وضوحا من الفروق السابقة ولكنها اكثر اهمية في جوهرها وأوثق ارتباطا بالمشكلات التي نواجهها كالفروق بين انواع الدم وبين الاجهزة العضلية وغيرها . وفي السنوات القليلسة الماضية سار علماء الاجسام شوطا ابعد من ذلك ، اذ بدأوا يدرسون الفوارق بين الفئات المختلفة من حيث سرعة النمو وسن النضوج الجنسي وسرعة الايض ومدى المناعة ضد الامراض . ويمكن القول انَّ الكثير من اكتشافاتهم في هذه الميادين قد يكون ذا قيمة عملية مباشرة -فنحن ، مثلا ، لا نعلق اهمية كبيرة على شكل الرأس عند فئة بشرية معينة الا في الحالات التي يكتسب فيها هذا الأمر دلالة اجتماعية - أماتكيف فئة معينة على ارتفاع معين او تكيفها على درجة حرارة معينة او استعدادها الوراثي لمقاومة الملاريا ، فهذه كلها قد تكون على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لاي من مشاريع الاستيطان .

ويقع مفهوم العرق بكامله ضنن نطاق علم الاجسام البشرية . وقد تمادت بعض الجهات في اساءة استخدام هذا المفهوم ، وينبغي لنا اليوم أن نستعين به من اجل التوصل الى تسوية نهائية للمشكلات المتصلة بالعرق على الصعيد الفسيولوجي باعتباره متميزا عن الصعيد الاجتماعي . ويلاحظ ، لسوء الحظ ، ان المشكلات المتصلة بالنواحي الفسيولوجية الل كثيرا من المشكلات الاجتماعية . فاذا استثنينا النحقيقة القائلية بان بعض الفئات العرقية اكثر تجاحا ونشاطا من البعض الآخر في بيئات

معينة ، امكننا القول ان الدلالة الرئيسية للفوارق العرقية في عالمنا الحديث تكمن في القيم الاجتماعية التي تنسب اليها . والجديسر بالذكر ان منازعاتنا الحالية لا تنشأ من اي من الاعتبارات الكامنة في الفوارق للدلالة على العرقية نفسها ، وانما من الاتجاه الى استعمال هذه القوارق للدلالة على اوضاع اجتماعية ، فالفرد الاوروبي العادي يعجز تماما عن التمييز بين مختلف الفئات العرقية التي ينتمي اليها معظم اصدقائه ، وما ذلك الالان هذا الامر لا ينطوي ، في نظره ، على أية دلالة اجتماعية ، اما اذا كانت الفوارق الجسمية تشير الى ان صاحبها ينتمي الى فئة متميزة اجتماعية كاليهود او الزنوج ، فان الفرد الاوروبي سرعان ما يدركها بالغة ما بلغت من البساطة او الصغر .

وحين ننتقل الى علم الانثر بولوجيا الثقافية وفروعه المختلفة المحفظ ان فرع اللغويات هو حاليا اكثرها استقلالا وانعزالا عن الفروع الاخرى . فدراسة اللغات يمكن ان تجري دون الاهتمام كثيرا بعلاقاتها مع الجوانب الاخرى من النشاط الانساني ، وهذا هو الواقع في اكثر الحالات . ومما لا شك فيه ان اللغات به بما فيها من تراكيب معقدة وغريبة وما تنطوي عليه من تنوع هائل وبخاصة عند ما يسمى بالشعوب البدائية بتزود الباحث بمادة دراسية غنية لا يمكن حصرها . وحيسن يجابه الشخص العادي بنتائج الابحاث التي اجراها علماء اللغة ، فانه على يجابه الشخص العادي بنتائج الابحاث التي اجراها علماء اللغة ، فانه على الاغلب سيتذكر قول آبي مارتن Abe Martin « يحتاج المرء الى سنوات عديدة ليصبح ماهرا في لعبة كالداما او الشطرنج ، ولكن ما قيمة مثل هذه المهارة في نهاية المطاف ؟ » ومهما يكن من أمر ، فان عملية تحليل اللغات وتصنيفها ، لا تحليل اللغات وتصنيفها ، كعميلة تحليل الاجناس البشرية وتصنيفها ، لا اختلاف انواعها ، تمثل اداة قيمة في يد العالم ، ولا ريب في انها ستساعده في النهاية على التوصل الى فهم اعمق لسيكلوجية الافراد والجماعات .

فاللغة اداة للتفكير بالاضافة الى كونها وسيلة رئيسية للاتصال ، ويجدر بنا ان نولي الحقيقة الاولى ذات الاهمية التي اعتدنا ان نوليها للحقيقة الثانية ، وهذا هو الميدان الذي تتجلى فيه الاهمية الكبرى للمدى الواسع من التباين بين الاشكال اللغوية الحالية ، فمن الممكن ايصال اية فكرة الى الغير باية لغة ، اذا كان لدى المتكلم الوقت الكافي للتعبير عما يجول في فكره ، أما المفهومات التي تشكل جزءا متكاملا من جميع الاشكال اللغوية ، فانها تؤثر في طريقة تفكير الفرد تأثيرا غريبا يصعب تحديده ، وتتحكم هذه المفهومات في طريقة التفكير بصورة قسرية لانها لا تخضع لاية ارادة واعية .

ولنضرب الآن مثلا لتوضيح هذه النقطة . تفتقر اللغة الانجليزية الى شكل يدل على الجماد او على غير العاقل ، ولذلك ينزع تفكيرنا الــى التصور بان للاشياء روحاً . ويجب هنا الا نخلط بين الشكل الدال على غير العاقل وبين الشكل الحيادي الذي لا يدل على المذكر ولا على المؤنث . فالضمير «It» ، في اللغة الانجليزية ، يمكن ان يشير الى اشياء غير عاقلة ، ولكنه يمكن ان يشير ايضا الى اشياء عاقلة او اشياء لهـــا روح كالاشباح او حنني الاطفال ، هذا مع العلم بان بعض الآباء والامهات. قد لا يرتاحون الى استعمال هذا الضمير للدلالة على اطفالهم . امـــــا الضميران «He» و «She» فيشيران ضمنا الى الجنس، ولــــذا: يوحيان دائما بان الشيء الذي يدلان عليه هو من الاشياء العاقلة .وينتج. من هذا الوضع اننا لا نستطيع الاشارة الى اي شيء ، حتى ولو كان. هذا الشيء من أكثر المفهومات تجريدا ، دون أن نسبغ عليه ـ بصورة. غير واعيةً \_ ضربًا من الحياة أو من القدرة على العمل الأرادي . وهكذا: نرى انفسنا مضطرين الى تشخيص كل شيء تتكلم عنه او نفكر فيه ٠ واذا حاولنا التعامل بالمجردات ، وجدنا انفسنا في كفّاح مستمر مع نزعتنا" الى التشخيص ، ومهما بالغنا في الحرص ، فان هذه آلنزعة تتسلل احياناا الله يعابيرنا وتؤثر في وضوح افكارنا وليو كان في اللغة الانجليزية شكل يدل على غير العاقل ، كما هي الحال في الكثير من اللغات الاخرى ، لامكن دائما الاستفادة من الكلمات الدالة على التجريد في تقويم نزعتنا الى التشخيص .

واخيرا لا بد من الاشارة الى اننا يجب الا نخلط بين دراسة اللغويات وبين عملية تعلم اللغات . فمن المسلم به ان فهم تركيب اية لغة من اللغات ليس ضروريا لتعلمها ، وان كان ذلك قد يساعد على تسهيل عملية التعلم . ولعل اوضح دليل على هذه الظاهرة هو ان الكثيرين من الاطفال والبالغين يستطيعون « اكتساب » لغة اجنبية دون تعلم قواعدها، وهناك افراد كثيرون يجيدون التكلم بعدة لغات ، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن تركيب اي منها . ويكاد يكون في حكم المؤكد ان دراسة اللغويات ستعود علينا في المستقبل بفائدة كبيرة ، لانها ستساعدنا على فهم السلوك ستعود علينا في المستقبل بفائدة كبيرة ، لانها ستساعدنا على فهم السلوك البشري ، وبخاصة عمليات التفكير الالساني ، غير ان الدراسات التسي اجريت في هذا الميدان ما زالت في طفولتها ، ولا يزال علم اللغويات عاجزا عن الاسهام بدور كبير في حل مشكلاتنا الحالية ، ولهذا السبب رأينا عن المناسب ان نستبعد هذا الموضوع من ابحاث هذا الكتاب .

أما الفرعان الآخران من علم الانثربولوجيا الثقافية فهما الارخلوجيا (علم الآثار القديمة) والاثنولوجيا (علم السلالات البشرية ومميزاتها الثقافية). ونلاحظ ان العلاقة بين هذين الفرعين تكاد تماثل العلاقة بين الباليونتولوجيا (علم الحفريات البشرية) والسوماتولوجيا (علم الاجسام البشرية). فعلم الارخلوجيا يبحث في الاصول الاولى للثقافة وفي الثقافات او الاطوار الثقافية المنقرضة، في حين يبحث علم الاثنولوجيا في الثقافات الحالية لمختلف الاجناس البشرية، ولعل فرع الارخلوجيا اشيع في الانثربولوجيا ، وريما كانت مكتشفاته مألوفة لدى الشخص العادي فروع الانثريولوجيا ، وريما كانت مكتشفاته مألوفة لدى الشخص العادي الكثر من مكتشفات الميضريات المختلفة المختلفة المنطقة المنتفيلة المنطقة المنتفية المنت

لِا تِنفِكِ تُسترعي انتباه قِراء الصِحِف ، وحسبنا ، في هذا المقام ، ان فَذَكُمْ ا ان اسم توت عنج آمون ، أحد ملوك قدماء المصريين ، يكاد يكون معروفًا في جميع الاوساط . ويمكن القول ، بوجه عام ، ان علماء الآثار القديمة يحاولون اكتشاف وتفسير ذلك الجزء من التاريخ الماضي الذي لا تتعرض له السجلات المكتوبة . ومن المعروف ان السجلات المكتــوبة لا يعود الي اكثر من ستة الاف سنة خلت ، في حين مضى على وجـود الجِنس البِشِري ه ١٠٥،٠٠ سنة على أقل تقدير ، ولذا يجد عالم الآثار ميدانا واسعا للقيام بالمزيد من الحفريات والابحاث . اضف الى ذلك ان السجلات المكتوبة لا تخبرنا الكثير عن حياة الشخص العادي في اي مجتمع الا في ظروف خاصة محدودة ، فالكتاب القدامي كانوا عادة يقتصرون على تدوين اخبار الملوك والكهنة او تدوين ما يمليه عليهم اسيادهم . وقد تناهت الينا وثائق كثيرة عن بعض الحضارات القديمة ، ولكننا للاحظ ، حتى في هذه الحالة ، ان نتائج اعمالِ الحفريات اسهمت كثيرا في توسيع معلوماتنا عن هذه الحضارات ، فاعمال الحفريات التي اجريت في بومبي ، مثلا ، القت اضواء جديدة على معالم الحضارة الرومانية التي تناهت الينا من السجلات المكتوبة .

ويقبل عالم الآثار القديمة على ميدان اختصاصه بحماسة لان عمله يقترن بمجموعة من الدوافع والمثيرات المغرية كالرغبة في اجراء ابحساث علمية شائقة واحتمال العثور على كنوز ثمينة ، هذا بالاضافة السي النفقات والمرتبات العالمية التي يؤمنها له الممولون ، اما بالنسبة للممول ، فإن هذا العلم يؤمن له مردودا ملموسا لامواله الموظفة ، ويمتاز عن غيره من ألوان النشاط في انه يظل دائما بعيدا على كل ما يمكن ان يعكر صفو الموضع الاجتماعي الراهن ، وليس مستغربا إذا ان تكون الدراسسات الارخلوجية عادة سهلة التمويل ، او ان يسير علم الآثار قدما بخطوات في يعيض على المجاهرات في يعيض على المجاهرات في يعيض

الجهات بسبب الحرب العالمية ، فمن المحتمل ، على ما يبدو ، اننا سنحصل في غضون الخمسين سنة القادمة على فكرة واضحة اجمالا عن الماضي القديم للانسان في معظم اجزاء العالم ، ويصدق هذا القول ، بطبيعة الحال ، على تلك الجوانب من الماضي التي تكشفها لنا آثار لا تتعسرض للتلف او الفناء ، فعلم الارخلوجيا ، مثلا ، يستطيع ان يكتشف نوع اللادوات التي استعملها مجتمع من المجتمعات القديمة ، ونوع الطعام الذي اكله افراده ، وطراز البيوت التي عاشوا فيها ، وطريقة دفنهم للموتى، ولكنه لا يستطيع ان يخبرنا ما اذا كان رجال ذلك المجتمع كانوا يضربون زوجاتهم او يحسنون معاملتهن ،

ومُع ان الهدف القريب الواضح للابحاث الارخلوجية هو استكمال معارفنا ومعلوماتنا عن ماضي الانسان ، فان الهدف النهائي هو مساعدتنا على تفهم العمليات المتصلة بنمو الحضارات وازدهارها وانهيارها ،وادراك العوامل المسؤولة عن هذه الظاهرات التاريخية . وهذا هو ايضا هدف التاريخ ، غير ان عالم الآثار القديمة اضطر بسبب افتقاره الى سجلات مكتوبة ، الى تطوير اساليب جديدة والى استعارة بعض الاساليب التي طورتها العلوم الاخرى . فهو يستطيع ، مثلا ، ان يستنتج بعــض الحقائق عن افتتاح طرق تجارية جديدة من التحليلات الكيميائية التي يجريها على شظايا الآنية المعدنية او الخزفية ، كما انه يستطيع ، بمساعدة علم اعمار الاشجار ، ان يعين تاريخ تدمير احدى المدن ، وذلك بمعاينة قطع من الاشجار او الاخشاب المتفحمة . أضف الى ذلك ان طول الحقب التي يتناولها بالبحث يمكنه من رصد الاتجاهات والدورات التي يستغرق تطورها آلاف السنين . وهو يستطيع ان يتقصى أثر التغير المناخي او النتائج المترتبة على انهاك التربة بطريقة تستعصي على المؤرخ ، كم الم يستطيع ان يرصد خط التطور الحضاري على صعيد اوسع من الصعيد التاريخي . ومع ان هذا الكتاب لن يعرض بالتفصيل لمكتشفات اثريسة معينة ، فان تنائج الدراسات الارخلوجية المتصلة بعمليات التطور اصبحت مألوفة لدى جميع العلماء الانثر بولوجيين الذين يعنون بدراسة ظاهرات التغير الثقافي ، ولذا فمن المنتظر ان تنعكس هذه النتائج على ابحاث العلماء الذين اسهموا في تأليف هذا الكتاب .

ويبحث علم الاثنولوجيا في طرق حياة المجتمعات التي لا تـــزال موجودة في عصرنا الحاضر ، او المجتمعات التي يعود تاريخ انقراضها الى عهد قريب تتوافر لدينا عنه سجلات تكاد تكوّن كاملة . فلَّكل مجتمع طريقته الخاصة في الحياة ، وهي التي يطلق عليها العلماء الانثربولوجيون مصطلح « الثقافة » . ويعتبر مفهوم الثقافة من أهم الادوات التي يتعامل بها الباحث الانتربولوجي . وقد خصصت احدى مقالات هذا الكتــاب لبحث هذا الموضوع ، وَلذا لا نرى ضرورة للخوض في تفاصيله في هذا التمهيد العام . ولكن لا بد من الاشارة الى ان الثقافة مصطلح ملائسم لتعيين المجموعة المنظمة من العادات والافكار والمواقف التي يشترك فيهأ اعضاء اي مجتمع ، ولذا يكاد يكون من المتعذر على اي عالم انثربولوجي ان يبحث هذه الامور دون استعمال هذا المصطلح . ويعنى العالم الاثنولوجي بدراسة الثقافات المختلفة التي لا تزال موضع اهتمامالباحثين ومقابلة بعضها بالبعض الآخر ، والاستفادة من هذه الدراسة في استخلاص تنائج تصدق على الظاهرات الثقافية عامة . وكما هي الحال في الابحاث العلمية الاخرى ، تنحصر الخطوة الاولى في جمع الحقائق عن مختلف الانماط الثقافية ، ويتطلب هذا من العالم الاثنولوجي القيام بابحاث ميدانية في اماكن نائية والى العمل في مختلف انواع المجتمعات . وقد درج الباحثون الاثنولوجيون ، حتى عهد قريب جدا على حصر نشاطهم الرامي الى استقصاء الحقائق في ما يعرف بمصطلح « الشعوب البدائية»، اي الشعوب التي تعيش خارج النطاق المحدود للثقافات الغنية المعقدة التي نسميها « حضارات » . وكلما ازداد انعزال المجتمعات البدائيسة

عِن غيرها واشتد التباين بين ثقافاتها وبين الثقافات الغربية ؛ تضاعف بالتالي اهتيهام العالم الإثنولوجي بدراستها وجمع الجقائق عنها ويشبعر علماء الاثنولوجيا من الجيل القديم بنشوة بالغة حين يعثرون على جماعة لم يسبق لافرادها ان التقوا باي رجل ابيض ؛ وكلما انفتحت المجتمعات البدائية المنعزلة على العالم ، شعر هؤلاء بقلق شديد مماثل للقلق الذي ينتاب اصحاب الحرف جين يشعرون بان مورد رزقهم اصبح مهددا بالانقطاع . أما علماء الاثنولوجيا من الجيل الجديد ، فان سير الاحداث لإ يسبب لهم مثل هذا الإنزعاج . فدراسة الثقافات التي تختلف كثيرا عن الثقافة الغربية أدي الى تطوير اساليب جديدة لتحري الحقائق ، كما أنها ؛ علاوة على ذلك ، ساعدت على خلق مواقف من التجرد والحياد لا تفقد شيئا من قيمتها حين تطبق على المجتمعات المتحضرة او الثقاف ات التي تجتاز مراجل انتقالية . اننا لا ننكر ان دراسة اوضاع السكان الموطنيين في جزيرة من جزر البحار الجنوبية اكثر استهواء لالباب الباحثين من دراسة مجتمع المزارعين في ولاية « أيوا » ، ولكن المهم في الامر هو أنه يمكن استعمال الطرق العلمية ذاتها في الحالين ، كما يمكن استخلاص نتائج مهمة من دراسة كلا المجتمعين . وطالما إن الكائنات البشرية تعيش في شكل مجتمعات ، وتطور طرقا خاصة في الحياة تتلاءم واوضاعهـــــا الخاصة ، فان علماء الاثنولوجيا سيظلون في مأمن من الوقوع في خطر الطالة التكنولوجية .

وقد يتساءل المرء عن السبب الذي يدفع علماء الاثنولوجيا السى دراسة الشعوب « البدائية » . وقد يبدو لنا لاول وهلة ان دراسة ثقافة احدى القبائل الآخذة بالانقراض والصائرة الى الزوال حتما ، كقبائه الهنود الامريكيين او السكان الاصليين في اوستراليه ، لى تسزودنه بمعلومات من النوع الذي ينفعنا في معالجة مشكلاتنا الملجة ، والواقع ان يجوراسة قبيلة بدائية على جدة لن تعود علينا بفائدة عملية كبيرة ، ولكن حراسة قبيلة بدائية على جدة لن تعود علينا بفائدة عملية كبيرة ، ولكن

دراسة سلسلة من القبائل البدائية ، مع ما يتبع ذلك من مقارنات وتجليلات، قد تزودنا يمعلومات قيمة للغاية ، فالعلوم الاجتماعية ، بحكم طبيعة المواد التي تتعامل بها ، لا تستطيع استخدام اساليب العلوم الطبيعية التي تقوم على اجراء تجارب خاضعة لظروف معينة من النوع الذي يتحكم فيسه العالم في مختبره ، فما من شخص يستطيع وضع مجتمع يشري في مختبر وملاحظة كيفية استجابته لمثيرات مختلفة ، والبديل الوحيد عن التجارب المخبرية هو دراسة المجتمعات كما نجدها وتدوين ملاحظاتنا عنها ، وكلما ازداد تنوع الظروف التي نلاحظ فيها هذه المجتمعات ، ازدادت امكانات الوصول الى نتائج تصدق على المجتمعات كافية ،

أما الاهدافُ النهائيةِ للعالمِ الاثنولوجي فهي ، في الاساس ، مماثلةِ لاهداف عالم الاجتماع وعالم الاقتصاد ، ومماثلة ، في بعض مظاهرها ، لاهداف المؤرخ . فكل من العلماء الاربعة يحاول ان يفهم كيف تعمل المجتمعات والثقافات ، وكيف ولماذا تنغير الثقافات ، كما يحاول ان يتوصل الى تعميمات معينة ... او « قوانين » بحسب المصطلح الدارج للمفهوم ب لتساعده على التنبؤ باتجاه سير الاحداث بقصد التحكم بـــه في النهاية . والفرق الرئيسي بين علم الاثنولوجيا من جهة ، وبين علمي الاجتماع والاقتصاد من جهة اخرى ، هو أن العلمين الاخيرين وأصلا ابحاثهما ضمن نطاق يكاد يكون محصورا في الاوضاع الخاصة بمجتمعنا وثقافتنا . وهكذا اتجه المختصون بهذين العلمين الى اعتبار الكثير من العوامل كما لو كانت من القضايا المسلم بها ، وبخاصة العوامل التـــي ميزت طريقتنا الخاصة في الحياة خلال القرنين الماضيين او القرون الثلاثة الماضية ، هذا مع العليم بان هذه العوامل لا يمكن اعتبارها من العناصـــر الثابتة التي تلازم الحياة الاجتماعية . وهذه الطريقة في المعالجــة قد تصلح للتنبؤ بالإحداث المرتقبة في مجتمعنا او للتحكم فيها لو امكننا المتأكَّد من أن معظم عناصِر ثقافتنا ستدوم عهودا طويلة دِون ان يلحقها

اي تغيير مهم . غير ان التعميمات القائمة على صعيد اجتماعي وثقافي ضيق كالذي وصفناه تفقد الكثير مسن قيمتها اذا كانت الظروف المسلم بوجودها تنمرض لتغيرات سريعة . فظهور انماط ثقافية جديدة وزوال اخرى قديمة يسلبان مثل هذه التعميمات الكثير من دلالتها واهميتها . واذا حاول عالم اقتصادي ، مثلا ، التنبؤ بما سيحدث في دولة جماعية تسيطر على جميع موارد البلاد استنادا الي التعميمات القائمة على خبرته بدورات الاعمال التجارية خلال الخمسين سنة الماضية ، فان محاولته هذه تمثل ضربا مسن المغالاة في التفاؤل . ولا بد للتعميمات الخاصة بالظاهرات الاجتماعية والثقافية ، اذا اريد لها ان تكتسب قيمة في ظل الاوضاع الحالية التي تمتاز بسرعة تغيراتها الجذرية ، لا بد لها الذي حاولت العلوم الاجتماعية تغطيته حتى اليوم . وعلاوة على ذلك ، الذي حاولت العلوم الاجتماعية تغطيته حتى اليوم . وعلاوة على ذلك ، يجب ان تشمل هذه التعميمات المبادىء الاساسية التي تسير جميع يجب ان تشمل هذه التعميمات المبادىء الاساسية التي تسير جميع بأشرو والمجتمعات ، اي الاسس المشتركة للوجود البشري بأسره .

ويتمتع عالم الاثنولوجيا ، لدى قيامه بالبحث عن الاسس المشتركة للثقافات ، ببعض المزايا الاولية ، فالشعوب « البدائية » التي كانت ، حتى عهد قريب جدا ، محور اهتمامه ، تشكل على الاغلب مجتمعات صغيرة ومتضامة ، كما ان ثقافاتها ابسط وأكثر تكاملا واندماجا من ثقافتنا ، ولذا يواجه عالم الاثنولوجيا عددا اقل من العوامل المتغيرة ، وتناح له فرصة افضل للتحقق من العناصر الحقيقية التي تؤثر في عمل المجتمعات والثقافات البدائية ، فمن القواعد العامة المعتمدة في العلوم ان البحث يجب ان يسير من البسيط الى المركب حيث امكن ذلك ، وهذا هو ما درج عليه عالم الاثنولوجيا في ابحاثه الاجتماعية والثقافية ، وهو يأمل ويعتقد ان تتائج دراسته للمجتمعات البسيطة والثقافية ، وهو محتمعات اكثر تعقيدا كمجتمعاتنا الغربية ، وثمة

مزية اخرى يتمتع بها العالم الاثنولوجي الذي يعنى بدراسة المجتمعات الغربية عن مجتمعه ، وهي انه يستطيع اجراء ابحاثه بقسط من التجرد لا يمكن ان يتيسر له عند دراسته للمجتمع الذي ينتمي اليه . ومع انه يتعذر على اي شخص ان يدرس الجنس البشري بذات التجرد الذي قد يطبقه على دراسة النمل مثلا ، فانه يبلغ اقصى ما يمكن ان يبلغه من تجرد حين يدرس مجتمعا يختلف تماما عن المجتمع الذي نشأ فيــه . وليس من المستبعد ان يصاب العالم الاثنولوجي بصدمة حين يكتشف لاول مرة ان الزوجات ، في بعض المجتمعات القائمة على تعدد الزوجات، تؤيد نظام تعدد الزوجات للرجل الواحد ، او ان الشيوخ الطاعنين في السن ، في بعض المجتمعات ، يطلبون الى ابنائهم ان يقتلوهم عندما تشتد عليهم وطأة الرئية ( الروماتيزم ) . ولكن سرعان ما يطور هذا العالم موقفا يمكن تلخيصه بالعبارة التالية : « لا داعمي الى الاستغراب ، فالمجتمعات تختلف في عاداتها وتقاليدها » . ومع أن هذا الموقف قد يكون موضع استنكار شديد في الاوساط الاخلاَقية المتحمسة ، فانـــه يساعدنا كثيرًا على اكتساب معلومات دقيقة من النوع الذي نحتاج اليه في دراساتنا المقارنــة . ومما لا شك فيــه ان الاهداف الاخلاقية السامية لها فوائد واستعمالات في مواقف كثيرة ، ولكن مجالها يقــع خارج نطاق البحث العلمي .

ان العلوم الفرعية آلتي ذكرنا تمشل محتوى مادة الانشربولوجيا بوصفها موضوعا دراسيا نظاميا ، كما تطابق المتطلبات المنهجية في الدورات الدراسية التي تنظمها معظم الجامعات . غير ان هناك تطورات جديدة في موضوعات مختلفة متفرعة من الميادين الرئيسية التي اعتمدها علماء الانشربولوجيا منذ مدة طويلة ، وأهم هذه التطورات ، من وجهة نظر تقدم العلوم النظرية على اقل تقدير ، هو ظهور ميدان جديد يبحث في العلاقات المتبادلة بين الشخصية والثقافة . فعلماء الاثنولوجيا كانوا ،

حتى عهد قريب جدا ، يتعمدون حصر ابحاثهم في الظاهرات الجماعية للمجتمعات والثقافات ، وكانوا يعتبرون الفرد كما لو كان مجرد ناقل للثقافة ، او حلقة في سلسلة من الوحدات المتماثلة التي يمكن استبدال الواحدة منها بالاخرى ، ولم يكلف هؤلاء العلماء انفسهم عناء الاجابة عن السؤالين التاليين : كيف اصبح الفرد ناقلا للثقافة ؟ وكيف تمكن ، في ظروف معينة ، من التحرر مسن دوره السلبي ومن مباشرة عملية التغير الثقافي ، ومهما يكن من أمر ، فان اهمية هذه المشكلات اخذت ، على مر الايام ، تزداد وضوحا ، وذلك تبعا لازدياد فهم العلماء للظاهرات الثقافية ، وبما ان عالم الاثنولوجيا يفتقر الى اساليب خاصة به لدراسة الفرد ، فانسه يتوجه السي علماء النفس المختصيين بدراسة الشخصية ويحاول ان يستفيد من نتائج ابحاثهم ،

ويلاحظ ان سيكلوجية الشخصية قد سارت في خط تطوري يكاد يكون مماثلا لخط تطور الاثنولوجيا . ففي بادىء الامر وقع هذا الفرع تحت تأثير العلوم الطبيعية ، فحصر اهتمامه في الفرد وحاول تفسير جميع المشابه والفروق الفردية على اسس نفسية : ومع ان علماء النفس سرعان ما ادركوا اهمية البيئة في تشكيل الشخصية ، فان فائدتها اقتصرت ، في البدء ، على استعمالها في تفسير الفروق الفردية . واغفل هؤلاء العلماء أيضا اهمية الخبرات المشتركة بين جميع الأفراد الذين تمت تنشئتهم في ظل الحضارة الغربية ، وذلك بسبب ضعف وعيهم لمفهوم الثقافة وقلة اطلاعهم على الثقافات غير الاوروبية . والواقع انهم اعتمدوا تسائح ملاحظاتهم المحدودة كما لو انها قضايا مسلم بصحتها ، فافترضوا وجود غرائز عامة متنوعة نتعليل ما لاحظوه من ظاهرات . ثمم تبين له ولاء ألعلماء أن معايير الشخصية تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات ، فكان هذا الاكتشاف بمثابة صدمة اضطرتهم الى اتخاذ خطوات جذرية فكان هذا الاكتشاف بمثابة صدمة اضطرتهم الى اتخاذ خطوات جذرية لاعادة تنظيم مفهؤماتهم ، وفي اغلب الحيالات لم يكن علماء النفس

المختصلون بدراسة الشخصية في وضع يشكلهم مسئن التحضلول عسلى معلومات مباشرة عن المجتمعات العربية ، كما انهم لم يطوروا اساليب خاصة لتنظيم المادة الثقافية . ولذا كان من الطبيعي ان يلتمسؤا مساعدة علماء الاثنولوجيا .

وأدى هذا التقارب بين خطّي النطور الى ظهور عهد جَديْد يثمتأر بالتركيز والتفاعل . ولم يعض الوقت بعد للقول ما اذا كاثت درائشة الشخصية والثقافة ستصبيخ علما فوعيا متميزا او ستظل تعالج عملى صعيدين مختلفين ، ولكن من الواضح انها اكتسبت قوة تجديديَّة شبيهة بَالقوة التي يكتسَبها المولد الهجين - قَمَع ان عمر هَذَه الدرأسة لاَ يُكَّاه يتجاوز عشرين عاما ، فانها اخذت تحدَّث اثرا كبيرا في كل من العُلْمَيْنُ الاصليين : علم النفس وعلم الاثنولوجيا . فهي ، من جهة ، تساعد علمناه النفس على الوصول الى فهم افضل للمبادىء التي يقوم عليها تشكيل الشخصية ، وبخاصة المدى ألواسع من الاشكال التبي قد تتخذها شخصياًت الافراد « العاديين » . ومن جهة مقابلة ، إثارت هذه اللدراسةُ اهتمام العالم الاثنولوجي بالفروق بين الانماط الاساسية للشخصية في المجتمعات المختلفة . وكان العالم الأثنولوجيّ في السابق قد ادرك وجؤله هذه الفروق ، ولكنه لم يحساول معالجتها أو تفسيرها . وهذا الاتخاة الجديد في المعالجة من شأته ان يساعد غملي حل مشكلة تعتبر مناق أصعب المشكلات التي يواجهها العالم الاثنولوجي. فمنذ البدايات الاولى لتطور الابحساث الاثنولوجيسة والعلماء يحاولسون أكتشأف الاسباب التي تجعل مجتمعات معينة تطور محاور اهتماع خاصة بها غ وتتقبل او تنبذ تجذيدات مُختلفة من النوع الذِّي يَبْدُو الله لا يُنْطَوِّئيَ على اي عوامَل نفعية ، وكذلك الاسْباب الَّذِي تَجِعَلُ الْثَقَافَاتِ الْمِتْلَقَاعُةُ تَعَكَشُنَ ءُ بِصُورِكُ ثَابِتَةً مَنْتَظَّمَةً ، التَجَاهَاتُ مَخَتَّلُفَتَةً فِي ثُطُورُهُمَّا ، وُسَأَلَّةُ الاعتقاد حينا من الزمن ان هذه الظاهرات يمكن عزوهًا أَلْى وُقَالْمُثَّمَّ

تاريخية عارضة ، غير ان هذه النظرية هي ضرب من الفرض الجدلي الذي لا يستند الى اي برهان او دليل ، ومما لا شك فيه ان ادراك وجود انماط اساسية للشخصية وفهم كيفية نشوئها سيساعداننا عملى تفهم مثل هذه الظاهرات ، حتى على التنبق بها في حالات معينة ، واننا لا نشتط في موقفنا ولا نعدو الحقيقة ، مهما بالغنا في التشديد عملى اهمية التقارب بين علم النفس وعلم الاثنولوجيا ،

وتعاوَن علم الأنثربولوجيا ايضا مـع علوم اخرى في حل بعض المشكلات المشتركة ، هذا مع العلم ان التعماون بينه وبين علم النفس ربما كان اكثر انتاجا وأشد فعالية من جوانب التعاون الاخرى . ومن الامثلة على هذا التعاون تبادل الافكار والاساليب بين علم الاثنولوجيا وعلم الاجتماع . فعلم الاجتماع ، بوصفه اقدم العلمين وأشدهما نزوعا الى الاتجاه الفلسفي ، سجل تفوقا كبيرا على علم الاثنولوجيا في عدد ونسوع المفهومات والنظريات التسبي طورها ، كما انسه طور اساليبه الاحصائية الى مدى ابعد كشيرا مما هو مألوف عددة لدى علماء الاتنولوجيا . غير ان نشاطه كاد ينحصر كليا في دراسة مؤسساتنا الغربية ، حتى ان الكثير من النتائج التي انتهى اليها لا يمكن تطبيقه على البشر عامة ، ولا على المجتمعات الغربية التي تتعرض لتغير سريع في اوضاعها الثقافية والحضارية . وكان مــن تنائج الاحتكاك بــين علم الاجتماع وعلم الاثنولوجيا ان تزود العلم الاول باساليب جديدة ثبت انها ذات قيمة خاصة للباحث الاجتماعي الذي يعنى بدراسة المجتمعات الحديثة الصغيرة . أضف الى ذلك ان الاحتكاك بين العلمين وسع مجال عليم الاجتماع وأدى بالتالي الى تغيير بعض صيغه النظرية . والواقع ان التقارب بين العلمين على الصعيد النظري يجري بسرعة كبيرة جدا حتى الله يبدو من المحتمل أن تزول الفوارق المهمة بينهما في غضون السنوات القليلة القادمة . وثمة مجال مهم آخر مــن مجالات التعـــاون بين الانثربولوجيا والعلوم ألاخرى ، وهو التعاون القائم بين علم الاجسام البشرية وعلم وظائف الاعضاء وعلم الاثنولوجيا في دراسة مشكلة الغذاء . ويعسود الفضل الاول في متابعة هـ ذا النشاط التعاوني الى توجيــه الدكتورة مرغريت ميد ورعاية المجلس الوطني للابحاث . ويلاحظ ان هذا النشاط قد وجه لتحقيق اغراض عملية لا نظريــة ، اذ كــان يهدف الى تزويد المسؤولين بمعلومات قد تساعدهم على تحسين مستويات التغذية في الولايات المتحدة الامريكية والى زيادة فعالية برامج التغذية في الاقطار. الاخرى خلال الفترة التي عقبت الحرب العالمية الثانية. أما الاسهام الرئيسي لعلم الاثنولوجيا في هذا النشاط فيتجلى في انه دفع المسؤولين الى ادراك الحقيقة التالية ، وهي ان عادات الطعام قد لا تقلُّ اهمية عن المؤن الغذائية في تقرير ما اذا كآنت تغذية مجتمع معين وافية او ناقصة . ويبدو ، على أي حال ، ان هذه الدراسات تنطُّوي على مضاعفات هامة تتصل بامكسان التكيف الفسيولوجي للجماعات البشرية المختلفة على اصناف الغذاء المتنوعة ، غير ان الابحاث التي تدور حول هذا الموضوع لا تزال في طفولتها .

وعلاوة على النشاط التعاوني بين هذه العلوم المتقاربة ، نلاحظ ان علم الانثربولوجيا بدأ ، في السنوات الأخيرة ، يغزو ميدان العلموم التطبيقية ، ومن البديهي ان تكون الغزوات الاولى لعلم الانثربولوجيا في هذا الاتجاه مرتبطة بنظم الادارة الاستعمارية ، فالدول الاستعمارية التي سبقت غيرها في خطواتها المتقدمة ، وبخاصة انجلترا وهولندا ، ادركت بعد سلسلة من التجارب الاليمة ان فهم المؤسسات الوطنية من المستلزمات الحكم الاستعماري الناشيء ، واكتشفت هذه الدول ايضا ان الفرد العادي يحتاج الى سنوات كثيرة قبل اكتساب مثل هذا الفهم وانه قد يرتكب اخطاء خطيرة خلال فترة التدرب ، اما العالم الاثنولوجي

«T» YY

المدرب فيستطيع التحقق من طبيعة المؤسسات الوطنيــة بسرعة ودقة ، كما يستطيع ايصال معلوماته الى الفير بشكل موجز وصالح للاستعمال. وقد اخذت الدول الاستعمارية ، قبل الحرب العالمية الثانية ، تكثر من استخدام الخبراء الاثنولوجيين وتعينهم مستشارين في الادارات الحكومية للبلاد المستعمرة . وقد تم ايضا تعيين عدد من الخبراء الاثنولوجيين في المصلحة المشرفة على شؤون الهنود الحمر في الولايات. المتحدة الامريكية ، ويعود الفضل في ذلك الى القيادة التقدمية للمفوض. جون كوليير John Collier . ومهما يكن من أمر ، فان مثل هؤلاء الاخصائيين ، باستثناء عدد قليل منهم ، استخدموا لاستنباط طرق ووسائل لتنفيذ سياسات موضوعة وليس لتطوير سياسات تصلح لاوضاع البــلاد المستعمرة . ولذا يمكــن القــول ان الخدمات التي استطاعوا اسداءها لتحقيق رفاه الشعوب المستعمرة اعتمدت ، في المقام الاول ، على سياسة رؤسائهم ونواياهم ، ولا بد من الاشارة هنا الى ان المعرفة التي تساعد الحاكم على ادارة مجتمع وطني بأدنى حــد مــن الاحتكاك والتوتر هي ذاتها التي يمكن ان تصبح سلاحا فتاكا في يد اولئك الذين يرغبون في تدمير ذلك المجتمع والعمل على تفكيك ثقافته من أجل تحقيق اغراضهم الانانية الخاصة .

وفي السنوات الاخبيرة اتجه بعض الافراد الذين تلقوا تدريبا في النظريات والاساليب الاتنولوجية ، اتجهبوا الى استخدام معارفهم ومهاراتهم في دراسة العلاقات الصناعية ، والعلاقات العرقية ، ونشاط المؤسسات الاجتماعية المختلفة ، ولم يحن الوقت بعد للتنبؤ عن ما ستؤول اليه هذه المحاولات ، غبير أن اسهامهم الرئيسي حتى هذا التاريخ انحصر ، على ما يبدو ، في تزويد هذا النوع من الدراسات بطرق محسنة لتشخيص الاوضاع الاجتماعية قيد البحث ،

ومـع ان معظم التطبيقات الحاليـة لعلم الانثربولوجيا تستخدم.

المعلومات والاساليب التي طورها علم الاثنولوجيا ، فان هناك مجالات عملية كثيرة للاستعانة بالاكتشافات التي تحققت في ميدان علم الاجسام البشرية . ونذكر على سبيل المثال ان الدكتور م.ر. شتاين M.R. Stein احد علماء الانثربولوجيا ، اجرى دراسة واسعة عن الفروق العرقية في الاسنان وفي حجم وشكل القوس السني . واستغلت احدى الشركات الامريكية التجارية تتائج هذه الدراسة في تطوير طقوم من الاسنان الصناعية صممت خصيصا لتفي بحاجات فئات سكانية مختلفة ، فحصلت بذلك على ارباح مادية كبيرة . ويملك كاتب هذا المقال القسم العلوي من احد طقوم الاسنان السمراء التي صنعت خصيصا للاتجار بها في تايلاند ، وهو يحافظ عليــه باعتباره احــد مكتنزاته الثمينة . ويستطيع علماء الاجسام البشرية تزويد بعض المؤسسات التجارية بمعلومات عن الفروق المحلية والعرقية في حجم الجسم وبنائه ، وبذلك يساعدونها عملى التفوق عملى غيرها في تصريف بضائعها في الاسواق الاجنبية ، وفي الحرب العالمية الثانية استخدمت نتسائج الابحاث التي اجراها علماء الاجسام في تصميم نماذج افضل لوكن الطيار ولمقاعد جنود المظلات ، ومن المحتمل ايضًا ان يستفاد من هذه النتائج في تطوير تصاميم جديدة لمختلف قطع الاثاث المنزلي والمكتبي .

ومهما يكن من أمر ، فان الاسهام الذي عرضنا له في الفقرة السابقة ذو اهمية ثانوية ، فهو يستهدف تأمين راحة الانسان وليس تأمين بقائه ، وأهم من ذلك بكثير هو المعلومات التي يحصل عليها علماء الانثربولوجيا بشأن استعداد الجماعات البشرية المتباينة لمقاومة الامراض المختلفة ، والظروف المثلى التي تناسب هذه الجماعات من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والارتفاع ، ولا بد من اخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند معالجة التحركات السكانية التي تأتي عادة في اعقاب الحروب الكبيرة ، فمن الحقائق الثابتة ، مثلا ، ان زنوج

افريقية الغربية يحتملون الملاريا الخبيثة الى درجة عالية ، ولكنهم باستثناء حالات قليلة بينقلون هذا المرض ، ومن الواضح ان الجماعات العرقية التي تفتقر الى مثل هذه الحصانة لا يمكن توطينها ينجاح في مناطق افريقية الغربية ، ومن جهة اخرى ، فان ادخال جماعات من افريقية الغربية الى مناطق نظيفة من هذا المرض سيلحق اذى كبيرا بالسكان المحليين ، وبخاصة اذا كانت هذه المناطق توفر بيئة مناسبة لانتقال المرض من فرد الى آخر ، ومن السهل الاستشهاد بامثلة كثيرة اخرى مشابهة لهذه الحالة .

قدمنا فيما سبق عرضا لمختلف ميادين البحث والعلوم التطبيقية التي يعنى بها علماء الانثربولوجيا ، ونعتقد ان هذا العرض يكفي لاعطاء القارىء صورة اجمالية عن مجال علم الانثربولوجيا كما هو معتمد اليوم . ومن الطبيعي ان يتساءل المرء عن الحدود التي يجب ان تفصل يين علم الانتربولوجيا وبين العلوم الاخرى . غير ان مثل هذا السؤال ، كما يبدو في نظر الكاتب ، يعلب عليه الطابع الأكاديمي المدرسي . فكل علم يمكن ان يسهم في تطوير عدة علوم اخْرى كما يمكنه ، في الوقت نفسه ، ان يتلقى منها معونة مقابلة . أما الخطوط الحالية التسبي تفصل يين ميادين العلوم المختلفة ، فانها قلما تمثل عناصر متأصلة في الظاهرات التي اختارت هذه العلوم معالجتها . وعملي مر الزمن تكتسب همذه الخطوط الفاصلة نوعا من الدوام ، ويبدو ان قوة الاستمرار وحرص الدوائر الجامعية على التمسك بمصالحها اشد اثرا في الابقاء عليها من اي من الاعتبارات الاخرى . وغنى عن البيان ان علم الانثربولوجيا ليس العلم الوحيد الذي يعنى بدراسة الانسان ، فالانسان يشكل محور الاهتمام الاول لعدد من العلــوم الاخرى ، نخص بالذكر منها الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس ، وحتى علم الجغرافية يمفهومه الجديد . والفرق الرئيسي بين علم الانثربولوجيا والعلوم الاخرى التي تعنى بالانسان هو ان علم الانثربولوجيا يتناول مجالا اوسع من الاهتمامات ، ويبدي ميلا اشد لاستعارة الحقائق من اي مصدر ولدمجها في نظام واحد متكامل ، وقد ادى ازدياد التعاون بين الانثربولوجيين وخبراء العلوم الاخرى الى اثارة قلق بعض اتباع المدرسة الانثربولوجية القديمة ، وزيادة تخوفهم من احتمال فقدان هذا العلم لكيانه المستقل ، ويعتقد هؤلاء ان استمرار الاتجاهات الحالية سيؤدي في النهاية الى تمزيق علم الانثربولوجيا اربا اربا ، وان آرابه ستتوزع على علوم اخرى حليفة تعتبر اعرق منه واشد رسوخا وقوة ، أما كاتب هذا المقال فيعتقد ان مثل هذه المخاوف لا تستند الى اي اساس ، والدلائل المتوافرة ترجح امكان تحول الانثربولوجيا الى نواة علم جديد يعنى بالانسان ويتسع مجاله بحيث يضم جميع جوانب الوجود البشري ومختلف مظاهره الحضارية والبدائية ، ونحن لا ننكر اننا سنظل دوما بحاجة الى اخصائيين في الفروع المختلفة ، ولكننا اليوم والمعلومات المتفرقة التى جمعها الاخصائيون ،

والواقع ان مثل هذا العلم العام عن الانسان اخذ يتكون بفضل التعاون بين اعضاء مختلف الميادين العلمية التخصصية وهدف هذا العلم مماثل لهدف جميع العلوم الاخرى ، فهو يرمي الى التحقق من العمليات وعناصر الاستمرار التي تشتمل عليها الظاهرات قيد البحث ، وذلك بقصد التنبؤ بالاحداث والسيطرة عليها في نهاية الامر ، والجدير بالذكر ان ظاهرات الوجود البشري ، وبخاصة ظاهرات السلوك بالذكر ان ظاهرات الوجود البشري ، وبخاصة ظاهرات السلوك الانساني ، معقدة للغاية ، وان الجهود الرامية الى عرضها في نظام مفهوم لا تزال في بداية عهدها ، وكان علماء الانثربولوجيا في الجيل الماضي قد بهرهم التنوع الغريب في الثقافات التي تعرفوا اليها ، فخامرهم الشك في امكان التوصل الى تعميمات صحيحة بشأنها ، ولا بد

لنا من الاقرار ، في هذا المقام ، انه يكاد يكـون من المستحيل صوغ تعميمات عن سلوك الجماعات البشرية \_ اي عن الظاهرات الاجتماعية والثقافية \_ دون ان تكون هناك بعض الاستثناءات الواضحة التي تشذ تنتظم في ترتيب معين . فكل تعميم يجب ان يبدأ بافتراض اطار معين من الظروف ، او مجموعة الشروط التي يجب ان تتوافر ليصبح التعميدم نافذا وساري المفعول . ولتوضيح هذه النقطة نستشهد بالمثال المألوف التالي : ان قانون الاجسام الساقطة ، كما هو مثبت في كتب الطبيعـــة الابتدائية ، يبدأ بافتراض ان الاجسام تسقط في الفراغ ، وهذا شرط لا نجابهـــه ابدا في حياتنا الفعلية اليوميـــة . والظروف التـــي تضطر المجتمعات والثقافات الى العمل فيها معقدة جدا ، وتشتمل على عدد كبير من العوامل المتغيرة ، وعلى الرغم من ذلك ، فانه يمكن التوصل الى تعميمات كثيرة تصدق على معظم الحالات التي خضعت للملاحظة . قمن الممكن ، مثلا ، صوغ مثل هذه التعميمات عن التعايش العادي والعلاقات الوظيفية المتبادلة بين ظاهرات معينة ، وكذلك عن العمليات المتنوعة التي تنطوي عليها . ومع ان هذه التعميمات تفتقر الى الصفة المطلقة التي ترتبط ، في اذهاننا ، بمصطلح « قانون » ، ومع ان درجة الاحتمال فِيها اضعف منها في القوانين الطبيعية والبيولوجية ، فانها تزودنا بمرشد قيم يساعدنا على التنبؤ بالاحداث المقبلة . ولا شك في ان قيمتها الارشادية والتوجيهية ستتضاعف كلما حققنا مزيدا من الوضوح في تحديد مجموعة الظروف التي تكون فيها مثل هذه التعميمات صحيحة ونافذة .

ولا بد من الاشارة هنا الى ان جميع العلوم التي تعنى بالانسان قد طورت عددا كبيرا من التعميمات واثبتت قيمتها باختبارات عملية بسيطة. حتى في الحالات التي لم تحدد فيها هذه التعميمات على هيئة صيغ غظرية ، فانها تكون متضمنة في اساليب هذه الفئة من العلوم ومجموعة المفهومات التي تقوم عليها ، والوظيفة الرئيسية لعلم الانسان الذي اخذ يشق طريقه الى النور هي الجمع بين هذه التعميمات وتطوير تعميمات جديدة ادق واوسع مجالا من التعميمات السابقة ، وبما ان عملية التوحيد لا تزال في بداية عهدها ، فاننا مضطرون الى مواصلة الاستعانة بكل من العلوم التخصصية ذات العلاقة والاستفادة من نتائج ابحائه في ميدان اختصاصه ، والواقع ان كلا من هذه العلوم يستطيع ان يسهم في حل مشكلاتنا الراهنة ، وهذا هو السبب الذي من اجله لم نقم بمحاولة لقصر ابحاث هذا الكتاب على ميدان الانثربولوجيا النظامية أو لحصر مقالاته في اولئك الذين يطلقون على انفسهم « خبراء في علم الإنثربولوجيا » ، وحسبنا ان جميع المسهمين في هذا الكتاب هم من الزملاء الذين يعملون في ميدان « علم الانثربولوجيا » والذين يحاولون بطرق مختلفة التوصل الى فهم الانسان والظاهرات التي تؤثر فيه ، بطرق مختلفة التوصل الى فهم الانسان والظاهرات التي تؤثر فيه ، بطرق مختلفة التوصل الى فهم الانسان والظاهرات التي تؤثر فيه ،

## ه . ل . شابيره

يبدو المجتمع البشري احيانا كما لو انه يمتلك حياة مستقلة ، ويتبع قوانين خاصة به ، ويصوغ الانسان على شاكلته . غير ان المجتمع، في الواقع ، ينشأ من حاجات الكائن البشري ووظائفه . فالتنظيم الاجتماعي يجب ان يسهم في تلبية حاجات الانسان الاساسية أو ، على أقل تقدير ، في القيام بأوده ، والا كان مصيره النبذ . واذا نجح المجتمع في اداء هذا المتطلب الاساسي ، فانه قد يتوسع ويظهر في اشكال متعددة ويتمتع بما يشبه الكيان المستقل ، وهذا ما يقع فعلا في أكثر الاحيان ، فقد ينمي المجتمع منجزاته الحضارية ويسبغ عليها مزيدا من الرونق والتهذيب فيطور نظاما معقدا من الطقوس والانماط السلوكية ، وقد يفرض بعض القيود على نفسه ، كما انه قد يشجع التطرف او يحث على الاعتدال . ومن الامور التي تستلفت النظر استعداد الانسان ، بوصفه ظاهرة بيولوجية ، لاحتمال هذه الانماط المختلفة من الحياة بروح متسامحة . وهناك تنوع هائل في المجتمعات التي يستطيع الانسان ان يعيش فيها ، وهي كلها تعكس الانسان البيولوجي ولكن على درجات متفاوتة .

ولهذا السبب نعلق اهمية كبيرة على ضرورة فهم هذا الجانب من الانسان . فكلما ازداد المجتمع تعقيدا وتفرعا ، ازداد احتمال فصل

المجتمع عن اصوله البيولوجية فصلا تهائيا . ودراسة الانسان من وجهة النظر هذه هي اليوم اكثر دلالة واهمية مما كانت عليه في اي وقت مضى ، ولذا لا شيء ادعى للاستغراب من الاهمال النسبي الذي تعاني منه هذه الدراسة في العصر الحديث . فالمجتمع قد يتحدث ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أثرا سيئا في الجوانب البيولوجية والوراثية من جياة افراده ، وذلك حتى في الحالات التي يحترم فيها المستلزمات الأولية لاستمرار بقائهم . فهو قد يعوق تطور بعض العناصر المرغوبة ، أو يقضي عليها ، وقد يعجز احيانا عن تأمين افضل الظروف المواتية ألجهودة البيولوجية ، وسواء نشأت هذه الاتجاهات غير المرغوبة عن الجهل او الاهمال او عن مواقف ايجابية خاطئة ، فليس تمنة اي مبرر يسوع غنا في عصر التقدم العلمي في الحال الى اكتساب مجموعة وافية من الحقائق الضروري ان نسعى في الحال الى اكتساب مجموعة وافية من الحقائق والمعلومات عن الخصائص البيولوجية الاساسية للافراد الذين تتكون منهم وحداتنا الاجتماعية .

وعلاوة على ما تقدم ، فان حصر المعرفة بهذه الامور في نفسر قليل من الاخصائيين لا يكاد يفي بالغرض في عالم يتميز بشدة وعيه لأوجب معينة من التباين البيولوجي في الانسان ، ويصدق هذا القول حتى حين نفترض ان الاخصائيين يملكون معرفة عميقة وشاملة بميدان اختصاصهم ، ولعلنا لا نجانب الحقيقة اذا قلنا ان الاتصال اصبح ، لاول مرة في تاريخ البشرية ، ميسورا بين اعداد هائلة من سكان العالم مهما تنوعت مشاربهم وتباينت سماتهم الثقافية والبيولوجية ، فتوسيع الآفاق الذي بدأ قبل حوالي خمسمائة عام اخذ يقترب من نهايته اليوم ، واصبحت الشعوب كلها منفتحة على سبل الاتصال والتبادل التي تربط التخاء العالم بعضها بالبعض الآخر ، وهذا السبب وحده خليسق ان

يدفعنا الى معالجة البيولوجيا البشرية معالجة سليمة ووافية ، هذا مع العلم بان هناك اسبابا اخرى كثيرة تحملنا علمى زيادة اهتمامنا بهذا الموضوع .

ومن الواضح ان المجال لن يتسع في هذه المقالة القصيرة لبحث جميع جوانب البيولوجيا البشرية ، ولذلك سأقتصر على معالجة جزء محدود من هذا الميلدان الواسع ، اما الموضوعات التي وقع عليها الاختيار ، فلا تمثل بالضرورة اهم جوانب البيولوجيا البشرية ولكن كلا منها ، على ما يبدو لي ، ذو علاقة بالمشكلات التي يواجهها العالم اليوم ، ولا يهدف هذا البحث الى رسم مخططات جاهزة لوضع الانسان البيولوجي في مجتمع المستقبل ، فمعرفتنا الحالية أضعف من أن تساعدنا على تنفيذ مثل هذا المشروع الجليل ، وحسبي ان اتمكن من ايضاح بعض المشكلات التي تعترض البيولوجيا البشرية اليوم ، ويصدق هذا القول حتى على المشكلات التي لا تزال تنتظر الحل ،

يبدو ان التباين العرقي بين بني البشر هو الخاصة البيولوجية التي تستأثر باهتمام العالم الحديث اكثر من سائر الخواص البيولوجية الاخرى للانسان ، واغلب الظن انه لم يأت على الانسان حين من الدهر كان فيه غافلا تماما عن الفوارق الجسمية بينه وبين الآخرين ، او بين الجماعة التي ينشي اليها وبين الجماعات المجاورة ، ولكن من الانصاف ان نقول ايضا ان الانسال اصبح اليوم اشد حساسية واكثر وعيا لهذه الفوارق منه في اي وقت مضى ، ومن الطريف ان نذكر هنا ان المحاولات الاولى التي بذلت في القرنين السابع عشر والثامن عشر لتصنيف الاجناس البشرية كانت ساذجة جدا حتى انها لم تميز بسين الاوروبيين والهنود الامريكيين ، وحتى مطلع القرن التاسع عشر كان جميع الاوروبيين والهنود الامريكيين ، وحتى مطلع القرن التاسع عشر كان جميع الاوروبيين انفسهم ، وجرئ بعد ذلك تصنيف الاوروبيين الى عدد

متزايد من الكيانات العرقية ، واخذ الناس يولون هذا الامر اهتماما يكاد يكون متساويا في جميع الاقطار الاوروبية ، ورافق هذه الحركة اشتداد الوعي العرقي الذي اخذ يعكس بعض الشيء نشوء النزعات القومية الاوروبية ، ومع انني لا اريد بحث تاريخ العرق ومفهومه الحيواني ، فانني سأعرض لجانب منه يصلح لان يكون مدخلا لموضوع ارغب في استقصائه ،

ينزع الانسان ، شأنه شأن جميع الكائنات الحية الاخرى ، الى التوافق مع نمط معين . وعلى الرغم من هذه الظاهــرة ، فاننا لا نجد ابدا فردينَ يتماثلان تماثلا مطلقا في كل التفاصيل . وعجز الفرد عن تحقيق تطابق تام مـع اي نوع معين يفسر ظاهرة التغاير ، وهي ظاهرة مميزة كالظاهرة الاولى التي اثبتناها . وهنا نواجه السؤال التالَّى : هل نعتبر الاشكال المغايرة انحرافات عن نمط معين ، ام نعكس الترتيب فنقول ان النمط ينشأ عن توزيع الاصناف المتغايرة ؟ قد يكون هذا السؤال موضع جدل وخلاف ، ولكن ايا كان الموقف الذي نتخذه تجاه هذا الازدواج الظاهر ، فان الصلة الحتمية بين النزعتين ، المركزية والانحرافية ، تشكل خاصة ثابتة من خصائص الحياة العضوية . ويمكن القول بوجه عام جدا ان ايضاح النزعة المركزية وفهم مظاهر التغاير الفردي يمثلان المشكلة الاساسية التي تواجه عدة علــوم بيولوجية ، وربما ايضا جميع العلوم الطبيعية . وهذه الظاهرة المزدوجة هي من الشمول والطغيان بحيث يتعذر الاستشهاد بامثلة تشذ عن هذه القاعدة. وهكذا يمكن القول أن اي جانب من جوانب البحث العلمي يمكن في النهاية تحليله الى هذين العنصرين الاساسيين .

يتبين مما تقدم ان الكائن البشري ينطوي عملى وجهين يتمم كل منهما الآخر . وهناك ميل الى التشديد على احد الوجهين علمى حساب الوجه الآخر ، ولعل همذا هو السبب الذي يفسر انقسام الباحثين في

البيولوجيا البشرية الى مدرستين متعارضتين ، ونلمس هذا التعارض في القضايا المتصلة بمشكلة العرق بصورة اوضح مما نلمسه في اي مسن القضايا الاخرى . فهناك فئة لا تزال تتمسك بالاتجاه التقليدي وهي دائبة في البحث عن نظام عرقي شامل يصنف المظاهر المعقدة للاشكال البشرية ويفسر في الوقت نفسه التناقضات التي لا مفر من ان يصطدم بها مثل هذا التصنيف الاعتباطي . ومن جهة اخرى هناك فئة ثانية تعارض الاولى كليا او جزئيا ، وهي تضم اولئك الباحثين الذين ينكرون وجود العرق اطلاقا ، او يرفضون الاقرار بفائدة هذا المفهوم في واقع الحياة ، او يستعينون بعبارات بديلة للتخلص من المساوىء التي اخذَت تقترن بهذا المصطلح . وموقف المتطرفين من الفئة الثانية يمثل ، الى حد كبير ، نفورا من التمادي في تبسيط وضع معقد للغاية ، او بالحري ردة فعل ضد الشوائب الغريبة التي تراكمت حول فكرة العرق والتي لا تمست الى علم الحيوان باي صلة . وقد نلحق بهذه الفئة اولئك الذين راعهم التمسك بتصنيفات بشرية اولية وغير ثابتة واستغلالها استغلالا بشعا فاضحا من اجل تحقيق اغراض سياسية ، كما افزعهم الخطر الكامن في المحاولات التي يبذلها البعض ، دون اي مسوغ ، للتوسع في تطبيق المفهومات العرقية بحيث تشمل ميادين لا علاقة لها بالمشكلات المتصلة بالبيولوجيا البشرية . أن هؤلاء الافراد محقون في ما يذهبون البيــه ، ولكنهم يسعون الى التخلص من جزء من المشكلة عن طريق انكار وجود المشكلة كلها ، مثلهم مثل الذي يتلقي التبر للتخلص من الشوائب الغريبة التي علقت به .

ويبذل المصنفون العرقيون محاولات دائبة للتوصل الى تصنيف عرقي مثالي . ولعلنا نجانب الانصاف حين ننسب هذه المحاولات الى مجرد التشبث بآراء قديمة او الرغبة في متابعة جمدود المصنفين

السابقين ، فهناك فوارق تشريحية يمكن ال نعزو اليها الاهتمام الشديد بالتصنيف البشري ، ويبدو ال مفهوم العرق افضل سبيل لتفسير هذه الفوارق ، وذلك على الرغم مما قد ينطوي عليه هذا التفسير مسن نقائص ، ولا بد من الاشارة هنا الى ان الخلاف بسين وجهتي النظر يصبح اقرب الى الظاهر منه الى الحقيقة ، وذلك عندما نعيد النظر في بالمشكلات ذات العلاقة ونعرضها مجددا في ضوء معلوماتنا الحديثة ، ويبدو ان هذا الخلاف ينشأ من التمادي في التشديد على جانب واحد فقط من جانبي الكائن البشرى ،

وكان من تتائج انشغال علماء الانثربولوجيا الجسمية بمشكلة العرق ان اكتسب مفهوم النوع او العرق رسوخا اعاق تفكيرنا عن الكائن البشري . فالاصناف العرقية البشرية ظلت ، الى عهد قريب ، تعتبر كيانات ثابتة نسبيا وقادرة على الصمود امام تأثيرات البيئة او قوى التغير الفطرية . ويلاحظ ان التطرف في تمجيد فكرة العرق ادى الى فرض عدد محدود من التصنيفات الصارمة على بني البشر الذين يمتازون بتنوع لا حد له ، وأدى بالتالي الى زج الافراد في هده التصنيفات بصورة تطمس صفاتهم الاصيلة الخاصة . ولو ان عملية التصنيف لوجةت ضمن المجالات المناسبة لها ومن اجل الاضواء التي نلقيها على تطور الانسان ، ولو انها اقترنت ايضا بادراك لطبيعتها شبه الاعتباطية ، لكان من الممكن حصر نتائجها في استعمالات عملية مشروعة. ولكن هذه العملية ، لسوء الحظ ، تحمل في طياتها نزعة تلقائية السي المبالغة ؛ وما ذلك الا لان طبيعة التصنيف نفسها تقتضي اعتبار الشواذ والاشكال المغايرة كما لو كانت من الظاهرات المزعجة الشي تستحق الاستهجان .

ومهما يكن من أمر ، فان هذه الاشكال المغايسرة هي نفسها التي اكتسبت دلالة خاصة في النطورات الاخسيرة لعلم البيولوجيا البشرية .

وكان الاتجاه ، في السابق ، يميل الى اهمال الشكل المنحرف او المغاير اهمالا كليا بحجة انه لا يمثل ظاهرة مهمــة . واذا تعذر التهرب مــن الحقيقة الماثلة في وجوده الفعلي ، فانه كان يعتبر ظاهرة شاذة ، او ردة الى اصل سابق ، او مجرد تعبير طبيعي عن الميال العضوي الى التمايز والتغاير . ولاحظ دارون ان جميع اشكال الحياة متنوعة ، وان تنوعها من الشروط اللازمة لعملية التطور . ويبــدو ان ملاحظة دارون ، بما انطوت عليه من شمول وتعميم ، قدمت تفسيرا جزئيا لحتمية التباين في الانسان ، ولكنها لم تزودنا بأي تعليل لظاهرة التباين نفسها . وفي القرن الماضي استبعد علماء الانثربولوجيا الآراء التــي قيلت في تباين بني الانسان ، وكرسوا جهودهم لتصنيف الانواع العرقية . صحيح ان هؤَّلاء العلماء ادركوا وجود اشكال مغايرة ، ولكُّنهم اكتفوا باستغلالها في سبيل استخلاص نماذج اصلية تصلح لان تلحق بها هذه الاشكال . وحين كان هؤلاء العلماء يناقشون آراءهم بصراحــة ــ وقلما كانــوا يفعلون ذلك ـ كانوا يفترضون ان الانواع العرقية والاشكال المغايرة التي تواكبها تتُمثيّل ، على وجه الاجمال ، مظاهر ثابتة . وعلى مر الزمن ازدادت حصيلة الملاحظات البيولوجية العامة وتطورت التجارب التسيي كانت تجري على مرونة الحياة العضوية . غمير ان تأويلات العمالم البيولوجي الالماني فايسمان Weismann جمدت نتائج هذه الابحاث وابطلت مفعولها على الصعيد الانساني ، على اقل تقدير ، وأضعفت بالتالي اثرها في العقيدة المعتمدة بشأنُّ ثبوت الانواع العرقية .

ثم ظهر العالم الانشربولوجي الامريكي بواس Boas ونشر تتائج البحث الذي اجراه عن الاشكال الجسمية المتغيرة لنسل المهاجرين الى الولايات المتحدة الامريكية ، وكان من الطبيعي ان تثير هذه الدراسة ضجة في اوساط الدارسين المختصين بعلوم الانسان ، فلاول مرة في تاريخ الانشربولوجيا نشر بحث مدعوم بالوثائق حاول فيه كاتبه

ان يبين ان بعض الفئات البشرية ، على اقل تقدير ، لا تحافظ على الثبوت الذي كان يعتقد انه يلازم الانواع العرقية التمي تنتمي اليها وانما ، على النقيض من ذلك ، تعكس ميلا ملحوظا الى التغير تبعا لتغير الظروف البيئية . وهكذا تبين ان التعبير العضوي للانسان مرن وخاضع لاثر الوسط الذي يتطور فيــه الكائن الحي ، كما تبين ان اثر البيئــة يزداد تبعا لتقادم العهود والاجيال . ومع ان الكثيرين اشتطوا في تفسير النتائج التي توصل اليها بواس وقرأوا فيها اكثر مما انتهى اليه هو نفسه ، فان البلبلة التي اثارها كانت كافية لاستقطاب تعليقات واسعة النطاق وردود فعل عنيفة . وظهرت تعليقات حاول فيهـــا كاتبوهـــــا الاستخفاف باهمية هذه النتائج والبرهنة على ان ملاحظات بواس لا تعكر صفو الوضع الراهن . غير ان الدراسات المماثلة اللاحقة التي اجريت على نطاق اوسع اكدت الجانب الرئيسي من نظرية بواس ، اي ان الكائن البشري يتصف بالمرونة ويخضع لظروف البيئة . وكذلك الامر بالنسبة للبيانات التي جمعها باولز Bowles من سجلات الاحوال الجسمية لطلاب هارفرد على مدى ثلاثة أجيال ، فهذه ايضا تقيم الدليل على صحة ما انتهى اليه بواس بشأن المرونة العضوية . وتمكن باولز ، من خلال استعراضه لاجيال متتالية ، ان يثبت وجود زيادة حقيقية طردية في الحجم ، وكذلك بعض التغيرات في النسب العبسمية . واجريت في الوقت نفسه دراسة مماثلة لسجلات الطالبات في كليات البنات ، فكانت النتائج مشابهة لنتائج الطلاب . ونشر مارتن بيانات عن متوسط القامة عند فريق من المجندين ، وهذه البيانات جديرة بالاهتمام على الرغم من أنها كثيرا ما تغفل في الابحاث التي تدور حول قابليـــة الانسان للتغير العضوي ، ففي خلال الفترة بين ١٧٩٢ و ١٨٧٢ ازداد متوسط القامة من ١٥٥٥٥ سم الى ١٦٥ سم ، اي بمقدار ٩٠٥ سم . وفي جميع الاماكن الاوروبية والامريكية التسي اجريت فيها اختبارات جسمية وسجلت نتائجها على مدى فترة من الزمن لله المدارس والكليات والمؤسسات العسكرية وغيرها لله تبين ان هناك نموا في متوسط القامة عند اعضاء هذه المؤسسات ولا تقتصر هذه الظاهرة على الجنس الابيض ، فقد سجلت نتائج مماثلة بالنسبة لمجموعات من الصينين واليابانين .

يتضح مما تقدم انه لا بد من تعديل الرأي السابق القائل ان الكائن البشري يرتبط ارتباطا صارما بمستويات ثابتة من التطور تحددها له البلازما الجرثومية التي نشأ منها . وينبغي لنا ، عوضا عن ذلك ، ان نعتمد النظرية القائلة ان هناك تحكما وراثيا فيه من المرونة ما يترك للكائن مجالا واسعا للتكيف في خطه التطوري . ولا يعني هذا القول ان الكائن البشري قابل للتحور في كل الاتجاهات والمجالات بالغة ما بلغت من الابتعاد عن النوع الاصلي ، كما لا يعني ان الفرد ، بالغة ما بلغت من الابتعاد عن النوع الاصلي ، كما لا يعني ان الفرد ، ولعل النص التالي هو افضل تعبير لهذه النظرية ; اذا افترضنا وجود طراز جيني معين (أو مجموعة مؤتلفة من العوامل الوراثية) ، فان لهذا الطراز مدارا من المرونة أو الطواعية يمكن ان يتطور فيه تطورا عاديا ، الطراز مدارا من المرونة أو الطواعية يمكن ان يتطور فيه تطورا عاديا ، أما مدى هذا المدار فلا يزال مجهولا .

ومع ان هذه النتيجة التي استخلصناها من دلائك قاطعة تبدو معقولة ، فان فهمنا لاسباب المرونة العضوية لا يزال بحاجة الى تحديد نوعي ، وقد بذلت محاولات كثيرة لتفسير التعديلات التسي تطرأ على شكل الجسم ، فذكرت جوانب مختلفة من البيئة المحيطة ، كالتغذية والمناخ والمستوى الاقتصادي والوسط المحلي ، واقترحت ايضا عوامل مسببة اخرى كتحسن اوضاع الحياة ، وارتفاع مستوى المعيشة ، وتقدم المعرفة الطبية ، ونحن لا ننكر ان هذه العوامل كلها ، واخرى غيرها ، تؤثر فرديا في تطور الكائن البشري ، غير انه من المرجح ان يتبين لدى

19

التحليل انالكثير من هذه العوامل يمثل عناصر مشتركة ، وانه يمكن اختصار المنبهات البيئية الهامة الى عدد قليل نسبيا من العناصر المتشابكة .

وعلى الرغم من طغيان الاتجاه الى نسبة المظاهر المختلفة للمرونة الجسمية الى البيئة العامة او الى جانب خاص منها ، فان البعض يرى فيها ظاهرة دورية تعمل ، على وجه الاجمال ، مستقلة عن الوسط الذي تنشأ فيه . وبناء على هذا الرأى ، قد تكون الزيادة في حجم الجسم. ناشئة في الاصل عن مظهر من مظاهر التراوح الجيني . ومع انه يصعب في الوقت الحاضر استبعاد هـــذا الرأي كلياً ، فانه لا يكفُّـــى لتفسير ملاحظاتنا عن التكيف الجسمي . فالبيانات التي جمعت عن نمو الاطفال تبين ان اختلاف مستويات التغذية يسبب فروقا هامـة في النمو . ومن الامثلة على ذلك ان سنوات المجاعة ابان الحرب العالمية الاخيرة وبعدها كان لها اثر سبيء في نمو الاطفال الذين اخضعوا للملاحظة في كــل من المانيا وروسياي ولم يقتصر هذا الاثر على تخفيض القامة والوزن الي مستويات ادني من المستويات السابقة ، وانما تسبب ايضا في احداث تغييرات في النسب الرأسية ، واجرى كاتب هذا المقال دراسات على الافراد اليابانيين في جزائر هاواي ، وقرنها بابحاث مماثلة اجريت عـــلي اقربائهم في اليابان ، وتبين مـن نتائــج هذه الدراسات ان الاحجــام الجسمية ونسبها تعرضت لتغييرات كبيرة .

وتعتبر نظرية الاستاذ ملز Mills من اهم النظريات التي استأثرت باهتمام الباحثين في اثر البيئة في التطور الجسمي ، قام ملز بابحاث عن الانسان ، وتحقق من نتائجها باجراء تجارب على الجرذان وغيرها من الحيوانات المخبرية ، وتشير نتائج ابحاثه ، على ما يبدو ، الى المناخ ودرجة الحرارة والرطوبة تؤثر في تنظيم حرارة الجسم ، وتؤدي بالتالي الى تعديلات هامة في نشاط الجسم الانساني وقدرته على استيعاب المواد الغذائية ، ويعتقد ملز ان هناك تشابكا معقدا بين

نمو الجسم وعادات الغذاء وسن النضوج والشيخوخة والشاط الجسمي ومدى التأثر بالامراض ، وان هذه العوامل كلها ترتبط بالفروق في الظروف المناخية ، ومما لا يرقى اليه شك ان آراء ملز هي ، على اقل تقدير ، جديرة بالاهتمام ، وبخاصة اذا امكن تطبيق تتائج مثل هذه التجارب المختبرية على الانسان ، وحين نقرن هذه النتائج بالدلائس الاضافية الكثيرة التي توافرت لدينا عن العلاقة بين الفوارق الجسمية وبين العوامل الجغرافية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتغذية والمناخ والصحة والمجموعة الكبيرة من العناصر البيئية الاخرى ، فانه لا يبقى مجال كبير للشك في قدرة الكائن البشري على الاستجابة للفوارق البيئية ضمن نطاق امكاناته الورائية .

اقتصر الكلام حتى الآن على الاشارة الى عدد بسيط من الدلائل التي تبين دور الوسط البيئي في توجيه وتشكيل الميول الوراثية للكائن البشري . ومن المفروض ان التغيرات المختلفة الناشئة عيني العواصل البيئية لا تتناول الطراز الجيني الاساسي الذي يحافظ على سلامته وقابليته للتكيف على تعديلات بيئية اخرى قد يحتاج الى مواجهتها . فالتغيرات الناشئة عين العوامل البيئية ، بالغة ما بلغت مين الاهمية ، لا تكفي لتفسير مختلف مظاهر التعقيد والتشعب في حياة الكائن البشري . وهناك تغيرات تنشأ من عوامل جينية بحتة ، وهذه تلعب دورا مهما في احداث المدى الواسع مين القوارق التي نلاحظها بين الكائنات البشرية . ومن المعروف جيدا ان الجينات ، بمجموعاتها وتعبيراتها المنوعة ، تقرر الكثير من الاشكال المختلفة لخصائص الانسان العادية والشاذة . والواقع ان بعض السمات تبدو جينية في معظم مظاهرها المتباينة ، وتشكل سدا منيعا في وجه الاثر الذي تحدثه البيئة . فمعلوماتنا الحالية تشير الى أن لون العين ، مثلا ، لا يخضع لاثر البيئة ، وان ظلال الاختضاب في العين تعود الى عوامل جينية . وكذلك البيئة ، وان ظلال الاختضاب في العين تعود الى عوامل جينية . وكذلك

الامر بالنسبة لقصر الاصابع حين يكون شاذا عن المألوف ، فهذا ايضا لا ينشأ الا من عوامل جينية معينة .

أما المنشأ الاصلي للفوارق الجينية فلا يزال غامضا . ولم يثبت بعد ما اذا كانت التغيرات الجينية ناشئة من أثر مصادر خارجينة كالمواد المشعة او من عوامل أخرى ، غير أن ذلك لا يتناول التمييز الاساسي بين التغيرات الناجمة عن الدور الذي تلعبه البيئة في التأثير في الطراز الجيني دون تغيره من جهة ، وبين تلك التغيرات التي تنشأ مباشرة من تغير الجين او من التبدلات الكثيرة التنبي لا تحصي في المجموعات الجينية ، من جهة أخرى .

ويعتبر الاختــــلاط العرقي من أغنى مصــــادر التغاير الجيني في الانسان . ومع ان هذا المصطلح قد يكون ضربا من التسمية الخاطئة ، فان استعماله اصبح ثابتا ومنتشرا . والواقع ان هذا المصطلح يطلق على كل انواع الزواج المختلط ، من زواج وارثة امريكية غنية من نبيل بربطاني ، الــي التزاوج المختلط بــين الاوروبيين وسكان اوستراليا الاصليين . والاختلاط ألعرقي لا يمثل في أي حالة ما يعرف بالتسافد المختبري بين خطين عرقيين نقيين ، نظرا لانه لا توجد سلالات عرقيــة نقية بين بني البشر ، وهذه الظاهرة تدين كثيرا لعملية الاختلاط العرقي ، وهي نفسها التي يستحيل بسببها رسم خط واضح يفصل بين التزاوج المختلط بين شعوب متقاربة من جهة ، والتسافد بين مجموعات سكانية متمايزة وراثيا من الجهة الاخرى . وسواء كانت عملية الاختلاط بين سلالات متقاربة أو بين سلالات متباعدة ، فان من شأنها ان تخلق مجموعات جينية جديدة وتؤدي بالتالي الى زيادة التغاير بين الناس . وهناك دلائل وافرة تدعم الاعتقاد القائل ان الاختلاط لعب دورا مهما في تاريخ تطور الانسان ، نخص بالذكر منها التوزيعات الجينية المعروفة لدينا ، والاستمرار الجغرافي لبعض مظاهر التغاير الجسمى ، والسجلات

النبي تناهت الينا عن العهود التاريخية وعهود ما قبل التاريخ . ومن المرجح ان تشمل ظاهرة الاختلاط نسبة أكبر من سكان العالم في المستقبل ، وذلك بسبب ازدياد الاتصال بدين الشعوب . ففي العالم الجديد هناك مناطق واسعة تسكنها اليوم مجموعات سكانية مـن دم مختلط . وفي الأمبراطوريات التي اسستها الدول الاوروبية الاستعمارية سرعان ما نشأت فئات من المولدين بسبب التزاوج المختلط بسين الاوروبيين والسكان الوطنيين . ومن الاحداث التبي فتحت آفاقا واسعة للاختلاط واعادت توزيع المجموعات الجينية في العالم ، التحركات السكانية الكبيرة التي وقعت بسبب الحرب العالمية الاخسيرة ، وفتح روسيا الأسيوية ، وهجرة الملايين من مختلف الامم الأوروبية واستيطانها في الولايات المتحدة الامريكية . ولسوء الحظ لم يعن حتى الآن بدراسة نتائج الاختلاط العرقي الا نفر قليل من الباحثين . وظهر افراد من انصار النقاوة العرقية ومن الميالين الى الشعوب النوردية مثل ماديسون وردد هؤلاء الدعاية العرقية التي ظهرت في المانيا وزعموا ان الاختلاط العرقي لا يجلب الا الشر . وذهب البعض الى ان الاختلاط العرقي يعود بالضرر الحتمي على الشعوب النوردية ، على اقل تقدير ، نظراً لان هذه الشعوب ، على حد زعمهم ، تتفوق على غيرها ولا مفر من ان تسير في طريق التدهور في حالة اختلاطها مـع اي من الشعوب الاخرى التي لا تبلغ مستوى جودتها النوعية . ومــُع ان اغلب الذين اخذوا بهذه النظرة المتطرفة هم كتاب معينون اشتهروا بغيرتهم العنصرية اكثر مما اشتهروا بتحصيلهم العلمي ، فان عدة افراد من علماء الوراثة رجحوا امكان حدوث تنافر خطير تتيجة عمليات التسافد بين الانواع العرقية المتباعدة . وقدم كاسل (Castle) وغيره من الباحثين براهين ان اللولد الخلامين ، مشالا ، دون مستنوى الرجل الزفجسي الو الرجل

الابيض ، من الناحية الجسمية على اقل تقديس . وتستشهد هـذه الاوساط ، لدعم رأيها ، بارتفاع نسبة الاصابات بمرض السل بين المولدين الخلاسيين . غير انه تبين من الدراسات الدقيقة التي اجريت على اثر البيئة ان هذه الظاهرة تعود الى عوامل اخرى غير عامل العرق. وتبين في بعض الحالات ان المولدين يتمتعون بتفوق فعلسي على غيرهم ، وهذه الظاهرة تناقض الاعتقاد القائل بان الاختلاط ألعرقي يؤدي الى التدهور ، فالدراسة التي اجراها فشر (Fisher) على النسل الهجين الذي نشأ من حالات التزاوج المختلط بدين البويسر والهوتنتوت في افريقية الجنوبية اثبتت ان المولدين يتمتعون بقوة تناسلية تتفوق على القوة التناسلية لدى اي من الشعبين الاصليين . واجريت دراسة مماثلة على نسل ملاحي السفينة باونتي (Bounty) الذين تمردوا على قبطانهم وتزوجوا مـن فتيات بولينيزيات ، فتبين ان الاجيال الاولى كانت تتمتع بتفوق ملحوظ على سلفيها الاصليين ليس في حجم الجسم فحسب ، وانما أيضا في نسبة الولادات . وتشير الابحاث التي اجراها بواس (Boas) على المولدين من الهنود والانجليز الى نتائج مماثلة اجمالا للنتائج السابقة . هذا وان القوة الزائدة التم تلاحظها في النسل الهجين ظاهرة معروفة في البيولوجيا ، ويجري اليوم تطبيقها في اغراض تجارية ، كتعميم استعمال الحبوب الهجينة المحسنة في الزراعة بعد ان ثبت ان مردودها اكشر من مردود الحبوب ذات الارومة النقيــة . ولوحظ ايضا ان الحيوانات المختبرية تعطــي نتائج مماثلة في حالات معينة من التسافد . وثمة اسباب قويـة تحملنا على الاعتقاد بان الزيادة في الحجم والقوة والخصب التي نلاحظها احيانا في الهجناء البشريين تمثل جانبا من المبدأ البيولوجي العام . وقد يكون من الخطأ ان نفترض ان الاختلاط العرقي يؤدي في كل حالة الى تحسن في الوضع البيولوجي ، غير انه خليــق ان يعتبر احد التفسيرات الممكنة

لعهود التنور التي تكررت في التاريخ الاوروبي وامتازت بازدها الحركات الفكرية ، فاختلاط السلالات المختلفة الذي سبق نشوء الحضارة الكلاسيكية في بلاد الاغريق او الذي رافق هجرات البرابرة في الالف سنة التي سبقت عصر النهضة الاوروبية ، هذا الاختلاط يوحي بان حدوث تعديل فعال في توزيع الجينات ينتج حيوية فائقة لا تلبث ان تعبر عن نفسها في منجزات حضارية باهرة ، وهذا التفسير لعهود التنور في التاريخ الاوروبي ليس جديدا ، ولكنه يكتسب دعما واعتمادا اضافيين من الملاحظات الحديثة عن نتائج عمليات الاختلاط العرقي ،

وسواء كانت العهود المشرقة في التاريخ البشري تدين الى الاختلاط الفعال بين السلالات المتقاربة او الى عوامل اخرى ، فانه يبدو من الواضح ان عملية الاختلاط تساعد على زيادة تنوع الطرز الظاهرية ، وذلك باتاحة الفرص لتلاقي جينات جديدة بعضها مع البعض الآخر وفتح آفاق واسعة للتبادل والاتصال ، وهكذا نرى ان التزاوج المختلط يزيد من قدرة البشر على التغير ويضاعف امكانات التطور بالنسبة لكل من المجموعات الجينية المتفوقة والمتخلفة على حد سواء ،

ومع ان اتساع مجال الاختلاط العرقي يتيح فرصا كثيرة للانتقاء والتطور ، فمن المشكوك فيه ما اذا كانت الوثبات الكبرى في تطور البشرية يمكن تحقيقها عن هذه الطريق ، فعامل الانتقاء وحده لا يستطيع استحضار نوع جديد راق ، وكل ما يستطيع فعله هو اتاج امثلة افضل علمي الامكانات الوراثية الموجودة ، ولولا الطفرات لما احرز مربو الحيوانات ما احرزوه من تقدم ، فهم لا يستطيعون احداث تغييرات الساسية في النوع الا باستغلال التطورات الوراثية الجديدة ، ولهذا السبب نلاحظ ان التقدم عن طريق الانتقاء وحده سرعان ما يأخذ بالتلاشي بعد انقضاء المراحل الاولى من عملية الانتقاء ، وكذلك الامر بالنسبة للانسان ، فان التحسين القائم على انتقاء الجينات الموجودة بالنسبة للانسان ، فان التحسين القائم على انتقاء الجينات الموجودة

لا يؤدي الا الى تهذيب النوع وتنقيته . ولا تتحقق تعديلات اساسية الا بعد وقوع طفرات جينية فعلية .

على اننا يجب الا نستخف بامكانات الانتقاء في مجال تحسين سواد البشر ، حتى في الحالات التي يعمل فيها هذا العنصر بمفرده . ولكن مهما كان مثل هذا البرنامج مرغوبا ، فان عمله يرتبط بعوامل ومشكلات اجتماعية ، لا يقل حلها اهمية عن حل المشكلات البيولوجية.

ويرى الكثيرون ان الاختلاط العرقبي قد يحمــل في طياته حلا للمشكلات العرقية التي نواجهها اليوم . ولهذا الرأي مزايـــاه لو ان العلاج لمشكلاتنا القائمة يكمن فعلا في ايجاد موروث عرقي مشترك لجميع سكان العالم . واذا نظرنا الى اسباب المنازعات الدولية ، اتضح لنا ان الامل الذي نعلقه على الحل العرقي يقــوم على اسس واهية . فالتاريخ الاوروبي حافل بالحروب التي نشبت بين شعوب متقاربة من ألناحية العرقية . أَضف الى ذلك اننا نجَّد في تاريخ الامم المختلفة ما يقيم الدليل على ان التنافر المحلي بين فئات الشعب الواحد يمكن ان يصل الى درجة عالية من التوبر ، حتى اذا كان هذا الشعب ينحدر من اصل عرقي واحد . ومن الامثلة على ذلك الحرب الاهلية التمي نشبت في الولايات المتحدة الامريكية . صحيح ان المشكلة العرقية كـــانت احدُّ الاسباب التي ادت الى نشوب هذه الحرب ، غير ان الطرفين المتحاربين كانا ينحدران من أصل عرقي واحد . ويمكن القول ، بعبارة اخرى ، ان المنازعات والانشقاقات بين بني البشر تعود الى اسباب دينية واجتماعية اكثر ما تعود الى اسباب عرقية . والتعصب العنصري لا يكون عادة من الاسباب الحاسمة التي تقرر الحروب ، بقدر ما هو اداة ملائمة للتعبير العاطفي . وهكذا يبدُّو ان الاختلاط العرقي لا يمكن الاعتماد عليه كعلاج لتسوية المنازعات التي تنشأ من التنافس الدولي .

غير أن الامر يختلف بالنسبة لما يجري داخل الامة الواحدة حيث

اللغة المشتركة والتقاليد وانظمة الحكم والقوى الموحدة الاخرى تعمل على خلق ولاء مشترك ومصالح مشتركة . في هذه الحالة تشكل الفوارق العرقيــة الواضحة المعــالم ، سواء كانت عــلى الصعيد الجغرافي او الاجتماعي ، عوائق خطيرة في وجه القوى الوحدوية . فهذه الفوارق ، حين تكوُّن واضحة وسهلة الملاحظة ، سرعان ما تصبح نواة ملائمة تتبلور حولها اشكال مختلفة من التعصب . ومع ان الفوارق العرقية قد لا تمثل السبب الاساسي للنزاع ، فان من السهل اتخاذها ذريعة له بحيث تصبح في النهاية مصدر شقاق قد يشطر الامــة الى وحدتين يتعذر التوفيــق بينهما . وفي هذه الحالة قد نكون على حق اذا اخذنا بالرأي القائل ان ازالة الفوارق العرقية عن طريق التزاوج المختلط داخل الامة الواحدة من شأنها ان تحرر الامـــة من الرواسب المتراكمة التي تفصل بين فئاتها المختلفة ، ذلك لان ازالة محور الخلاف لا بد من ان تؤدي ألى اذابــة رواسب التعصب التي تجمعت حوله . غير ان هذا الحل لا يمكن تحقيقه الا اذا تعدلت المواقف الاجتماعية واصبح الناس يجيزون التزاوج المختلط وينظرون الى الاختلاط العرقي نظرة متسامحة . والواقــع ان تطور مثل هذه النظرة المتسامحة من شأنه ان ينفي الحاجة السي حل المشكلات العرقية .

ولدى بحث عملية الاختلاط العرقي يتبادر الى الذهن السؤال التالي : هل تؤثر هذه العملية ، بالاضافة الى مضاعفاتها الاجتماعية ، في النواحي البيولوجية للمجموعات السكانية ؟ ان المجموعات العرقيسة او السكانية تتمايز ليس في لون وشكل الشعر وليون العين فحسب ، وانما ايضا في طرق عملها وفي خصائصها الايجابية والسلبية ، ومسن الواضح اذن ان التهجين ، في هذه الحالة ، يفسح المجال لظهور مجموعات جديدة قد تفضل المجموعات السابقة او تماثلها او تتخلف عنها ، وهذه الحقيقة تنظوي على إهمية حيوية بالنسبة للمجتمع ، ولا بد من ان نؤكه

هنا ما قلناء سابقا وهو ان التصنيف العرقي هو في اساسه مفهوم زؤولوجي يعتمد، في المقام الاول، على معايير جسمية . فالسمات التي تميز الزنوج عن البيض، او الصينيين عين سكان استراليا الاصليين، هي في الاصل سمات جسمية بحتة ، ولا تظهر مشكلة الربط بين الفوارق المختلفة الا بعد اثبات الاصناف العرقية واسناد مجموعات من الصفات التشريحية المميزة لكل منها . هذا وان توسيع نظاق الفوارق العرقية بحيث تشمل مجالات الشخصية والذكاء والفسيولوجيا يبدو كما لو انه عملية حتمية من عمليات العقل الانساني . اما تبرير هذا التوسيع فلا يزال ، حتى يومنا هذا ، بعيدا كل البعد عن الوضوح .

وما كاد برايام (Brigham) ينشر تقريره عن نسب الذكاء عند افراد القوات المسلحة حتى ثارت ضجة حول نتائج الاختبارات التي تجري على اساس المجموعات العرقية ، وبدا للناس لأول وهلة ان الفوارق في القدرات العقلية تتفق والخطوط التقليدية التي رسمت بين الاصناف العرقية . وصنفت القدرات العقلية للمجموعات السكانية المختلفة في الولايات المتحدة تصنيفا يساير اصولها القومية او بالحري اصولها العرقية ، فزعم ان الاوروبيين الشماليين الغربيين يحتلون أمراتب عالية في قائمة القدرات العقلية ، في حين و ضع الإيطاليون في مرتبة قريبة من المرتبة الاخيرة . وبدا من نتائج الدراسة الاولى التي اجراها جارث Garth ان الهندي الامريكي متخلف عن الرجل الابيض العادي ، واجرى بورتلوس (Portellus) دراسة على جزر هواي حيث يتكلم السكان لغات مختلفة ، ونشر نتائج دراسته في تقرير حاول ان يثبت فيه مسايرة الذكاء للقيم العرقية .

وكان من المحتم ان يقابكل هذا الاتجاه في البحث برد فعل عنيف ، اذ سرعان ما لفت النقاد الانظار الى أثر العوامل التربوية والاجتماعية ، والعوامل البيئية الاخرى ، في مستوى الاداء العقلى . ولاحظ هؤلاء

النقاد ، بوجه خاص ، ان نسبة الذكاء تأثرت لدى هجرة بعض الزنوج من البيئة المكبوتة في الجنوب الى بيئة الشمال التي وفرت لهم فرصا اكثر للانطلاق والتحرر ، وتبين كذلك ، ان للبيئة اثرا في تقديرات نسب الذكاء لدى البيض ، فقد اجريت دراسات على الابناء التوائم ، وبخاصة المتماثلين الذين نشأوا في بيئات منفصلة ، واتضح من البيانات التسي جمعها نيومان (Newman) ان الوسط الذي يعيش فيه التوائم يؤثر في تقديرات نسب الذكاء ، وكان كلينبرج (Klineberg) في طليعة النقاد الذين حاولوا الرد على جميع الآراء التي نادى بها اتباع المدرسة السيكلوجية العرقية ، وقد اسهمت الابحاث الخاصة التي اجراها على الزنوج الامريكيين وعلى مجموعات سكانية مختلفة في الوروبا ، اسهمت في القاء ظلال من الشك حول الزعم القائل بان الوسط العرقية تختلف اختلافا ملحوظا في القدرات الفطرية التي يمكن العاسها باختبارات الذكاء .

ويميل معظم علماء الانثربولوجيا اليوم الى نبذ حتى الفكرة القائلة بان تقدم شعب من الشعوب في مدارج الحضارة يقيم دليلا غير مباشر على قدراته الفطرية . وقد تأثر هؤلاء العلماء بالدور الذي يلعبه انتشار الثقافات في تحقيق التقدم وبأثر « الاحداث العرضية » في توجيب التطور . ولذلك تراهم يميلون الى اهمال ما يسمى بالقدرات الفطرية لشعوب العالم ، ويؤثرون كتأبة تاريخ الحضارة في ضوء عوامل البيئة والحظ وتسلسل الاحداث المترابطة . ولعله من المشكوك فيه ما اذا كان في مقدورنا الادلاء برأي قاطع جازم حول هذه المشكلة ، ولهذا السبب في مقدورنا الادلاء برأي قاطع جازم حول هذه المشكلة ، ولهذا السبب فضائلها . فاذا تحدث شخص عن انخفاض مستوى ثقافة السكان نظامهم الزواجي المعقد ومشيرا الى ان قدراتهم سلكت اتجاهمات الخاصات

تخصصية معينة وان لديهم القدرة على التعبير عن انفسهم تعبيرا اوفى في ظروف بيئية اكثر مواءمة من ظروفهم الاصلية . واذا قابل شخص بين الثقافات والحضارات الافريقية مسن جهة وبين الثقافات والحضارات الافريقية من جهة اخرى ، ورأى ان يرجح كفة الاولى على الثائية ، رد عليه آخر بقوله ان الفنون الافريقية كالنحت والموسيقى والرقص تشهد على بطلان زعمه . واذا بذا لشخص ان يعزو انخفاض المستوى الثقافي لشعب معساصر الى نقص في قدراته العقلية ، فانه يصطدم بمشكلة المقابلة بين البريتون البرابرة ابان العهد الروماني وبين الشعب البريطاني المعاصر الذي قطع شوطا بعيدا في تطوره الحضاري . وهكذا يتضح أنه لا يوجد مقياس موضوعي لتقدير الحضارات ، وانه يفترض في جميع الشعوب ان تكون لديها القابلية لتحقيق التقدم الذي العرزه احدها في الفنون الحضارية .

وهكذا نرى انه يمكن الرد على جميع الحجج التي تدعو الى الربط بين الاعتبارات العرقية والقدرات الفطرية . وعلى الرغم من ذلك ، فان هناك نزعة خفية لا تزال تراودنا وتدفعنا الى الاعتقاد بان الاجناس البشرية او الشعوب تختلف بعض الشيء في قدراتها الموروثة . أما كاتب هذا المقال فيميل الى الاعتقاد بان التطرف في اي من الاتجاهين للبالغة في التشديد على اهمية الفروق العرقية او انكار اهميتها كليا لا يفي بالفرض ولا يكفي لايضاح العلاقة بين العرق والقدرة والحضارة . فمن الواضح ان الاتجاه الى تفسير كل دقائق الثقافة في ضوء الفروق في القدرة بين الاصناف العرقية يمثل محاولة عقيمة لا تنسجم مع الحقائق الماثلة . كذلك الامر بالنسبة للاتجاه الرامي الى تفسير جميع اوجه الحضارة والمجتمع على اساس عوامل تقع خارج نطاق الجينات فانه لا على ما يبدو ، لا يحثل الا تفسيرا جزئيا لنظام من العلاقات المتبادلة التي على ما يبدو ، لا يحثل الا تفسيرا جزئيا لنظام من العلاقات المتبادلة التي عتمتاز بشدة تعقيدها وتضابكها .

أما محاولة ارساء الفروق العرقية على قواعد فسيولوجية ، فهي ايضا لا تفي بالغرض ، ويمكن القول ان المشكلة التي تعترضنا هنا اسهل من المشكلة السابقة نظرا لان الوظائف الجسمية يمكن اخضاعها وفي بعض الحالات على اقول تقدير ولتسجيل الموضوعي الدقيق ، غير ان المعلومات المتوافرة لدينا عن هذا الموضوع شحيحة ، وفي اغلب الحالات لم يجر التحقق منها في ضوء اثر العوامل البيئية ، وذكر في هذا الصدد ان الاصناف العرقية تختلف في الوظائف الفسيولوجية ، وان هذا الاختلاف يشمل ايضا معدل الايض والطاقة الانتاجية ومدى التعرض للامراض وتوازن الهرمونات ونشاط الغدد الصماء والتهيج العصبي والادراك العسي

وبدا للناس قبل بضع سنوات الوالة التسي جمعها العلماء الفسيولوجيون كادت تكفي للبرهنة على انه من الممكن استخدام معدل الايض لتمييز الفئات العرقية المختلفة بعضها عن البعض الآخر وذكر في هذا الصدد ال متوسط الايض عند الصينيين اقل كثيرا منه عند الامريكيين ، وان نسب الايض عند قبائل المايا الهندية ـ وهي ايضا من الشعوب المغولية ـ تختلف عن المعايير المألوفة عند الاوروبيين ، غير ال دلالة هذه النتائج من وجهة النظر العرقية سرعان ما تلاشت بعد ان اتضح ان معدلات الايض تتأثر بالاحوال المناخية وان المعدلات الفردية تتراوح تبعا لاختلاف البيئة ،

ويصر ملز (Mills) ان للمناخ اثرا في الايض وفي ناتج الطاقة ، كما يعتقد بوجود علاقة بين الطقس وبين الخمول الذي يتميز به سكان المناطق الباردة المناطق الباردة والنشاط الاندفاعي لدى سكان المناطق الباردة والعاصفة ، وقام الدكتور وليم بيترسن (Dr. William Petersen) مؤخرا باجراء تحليل دقيق اللارتباط الوثيق بدين الطقس والوظائف الفسيولوجية ، وبنى دراسته على التقدم الذي احرزه المرضى الذيسن

كان يشرف على معالجتهم . وتبين من تتائج ابحاثه ان تقلبات حالـة المرضى تتبع نمطا مشابها لتراوحات الضغط البارومتري ، وبدا كما لو ان الظاهرة الاولى تتأثر بالثانية .

وكثيرا ما ذكر في التقارير ان نسبة الامراض تختلف باختـــلاف الشعوب والاجناس ، وينطبق هذا القول حتى على مدى التعرض لبعض الاضطرابات العضوية والمعدية . ويبدو ان مثل هذا الاختلاف يشكل حقيقة موضوعية يصعب الشك فيها ، والشواهد التي تقيم الدليل عليه مألوفة ، بمظاهرها المفجعة ، لدى كــل المطلعين على تاريــخ احتكاك الاوروبيين بالشعوب البدائية . فمرضا السل والحصبة ، مثلا ، اوديا بحياة الكثيرين من أبناء البولينيزيين . ومن المعروف أن الشعوب البولينيزية لسم تكن تتمتع بمناعة قوية ضد الامراض التسي ادخلها الاوروبيون بسبب انعزالها مدة طويلة عن انحاء العالم الاخرى . ولذلك فتكت الامراض بهم فتكا ذريعا ، حتى ان قرى برمتها خلت من سكانها، فتداعت منازلها وتحولت الى اطلال ينعق فيها البوم . ولاقى الهنـود الأمريكيون مصيرا مماثلا ، فقد وقعوا فريسة سهلة للامراض التي جلبها المستوطنون الاوروبيون السي شطآنهم . وكذلك الامر بالنسبة للاوروبيين الذين يستقرون في المناطئ الموبوءة بالملاريا ، فهم اكثر عرضة لاخطار هذا المرض من الوطنيين . واذا صح ما يقبوله بعض المؤرخين الطبيين ، فان قابلية التأثر بمرض الزهري كانت من السمات البارزة التي ميزت سكان العالم القديم عن سكان العالم الجديد . ومن اليسير علينا ان نستشهد بالكثير من الامثلة الاخرى المشابهة . فالتقارير الاحصائية الطبية تشير الى ارتفاع نسبة الاصابات بالسل عند الزنوج، وانخفاضها عند اليهود مقابل ارتفاع نسبة الاصابات بمرض السكري عندهم . وتدل الابحاث التمي اجريت حديثا في افريقية الجنوبيمة ان هناك نسبا خاصة بالزنوج الذين يسكنون ذلك الجزء من القارة

الافريقية .

ولنترك جانبا الامراض التي تتصل بالحرف التي يزاولها السكان او بالبيئة التي يعيشون فيها ، وهي الامراض التي قد تنتشر مؤقتا بين فئات سكانية معينة لانها تمارس الوانا خاصة من النشاط او تعيش في مناطق تزيد من قابليتها للاصابة بنمط معين من الامراض كالكشم وتضخم الغدة الدرقية عند اهالي سويسرا . اذا صرفنا النظر عــن هذاً النمط من الامراض ، فاننا لا نزال نواجه انساطا اخرى من نسب الاصابات يختلف باختلاف الشعوب والاجناس البشرية . غير انـــه من المشكوك فيه ما اذا كانت هذه الانماط المتنوعة تعسود كلها في الاصل الى اعتبارات عرقية . لا ريب في ان بعضها يبدو انه ينشأ مباشرة مــن صفات عرقية خاصة ، كالمناعة النسبية التي يكتسبها الزنوج ضد بعض الامراض الجلدية تتيجـة شدة اختضاب جلودهم باللـون الاسود . وهناك حالات مميزة اخرى يمكن ردها الى اعتبارات عرقية ، وذلك على الرغم من صعوبة الاهتداء الى علاقات سببية واضحة ، ومن الامثلة على ذلك انتشار نوع من فقر الدم عند الزنوج وندرته عنـــد البيض . ومن جهة اخرى ، يمكن القول ان ارتفاع نسبة الوفيات من الحصبة عند البولينيزيين الذين تم اكتشافهم حديثا ، لا يمكن رده السي اعتبارات عرقية صرفة ، ومن الافضل ، من الوجهة المنطقية ، تفسير العلاقة بين الظاهرتين على اسس اخرى . فالبولينيزيون ، بسبب انعزالهم الجغرافي الطويل ، لم يطوروا قط مناعة كافية ضد الحصبة ، ولذا يمكن القولُّ ان شدة فتك هــذا المرض فيهم يعــود الى عوامل طارئة وليس الــي خصائص اصيلة . هذا وان ندرة الاصابة بمرض معين قد تنشأ من محاولات انتقائية مركزة . فالاصابات بمرض السل قليلة نسبيا عند اليهود ، وكثيرا ما تعزى هذه الظاهرة الى تكيفهم الطويل على حياة المدن والى استبعاد كل ما من شأنه ان يزيد من قابلية التأثر بهذا

المرض . ومن المحتمل ، في بعض الحالات ، ان تنشأ بعض الاضطرابات العضوية ذات الطبيعة الوراثية من حالات الطفرات . ومهما يكن مــن أمر ، فان الالماط المرضية التـــي تنشأ بهذه الطريقـــة ، حتى الوراثية منها ، لا تعتبر عرقية الا اذا كانت من الخصائص التي تتساوى فيها جميع فئات الصنف العرقي قيد البحث . وهكذا نخلص الى القول بان توزيع نسب الامراض ، شَأْنها شأن الظاهرات الاخرى المختلفة ، يتطلب تفسيره الرجوع الى اكثر من عامل واحد . فالعوامل البيئية والانتقائية والاعتبارات العرقية والطفرات اسهمت كلها في تطوير الانماط الحالية . ومنذ ان نشر كيث (Keith) مقاله عن أثر الغدد الصماء في الفروق العرقية ، والناس يشتبهون في ان لهرمونات الغدد الصماء انماطا عرقية ، ولإ سيما فيما يختص بعمليات الافـراز والتوازن . وكـان من تنائج ائتقدم الذي احرزناه في اكتناه اسرار هذه الغدد ان اتضحت لنا اهمية الدور الذي تلعبه في نمو الفرد وتطوره . فالطول الزائد للقامة تبين انه يرتبط بنشاط الفص النخامي الامامي ، كما تبين ان احد انواع السمنة يرجع الى خمول الغدة النخامية ، وان نوعا آخر ينشأ من ضعف نشاط الغدة الدرقية ، وقد تم ، على سبيل التجربة ، استحداث اشكال نغاشية بازالة الغدة النخامية . وهكذا تبين ان سمات مميزة مختلفة ، كالحجم والنسب الجسمية وسرعة النمو وسن بدء الرشد ، يمكن ارجاعها الى هرمونات معينة او الى التوازن بسين الهرمونات . ويمثل هـذا التقدم خطوة ثورية ذات دلالة بالغة الخطورة . وبدا للناس امكان تفسير معظم الفروق الفردية في التشريح والشخصية ـ ان لم يكن كلها ـ بالرجوع الى جهاز الغدد الصماء . واستهوت هذه الفكرة خيال الكثيرين حتى إن بعض الكتاب المعروفين تبنوها فعلا . ومع ان التيار المندفع في هذا الاتجاه قد انحسر الآن بعض الشيء ، فانه لا يمكن صرف النظر عن الشواهد التي تقيم الدليل على ان الهرمونات تلعب دورا كبيرا في تكوين الفرد ، ويصدق هذا القول حتى على الحالات التي يثبت فيها ان الوراثة والبيئة والتغذية والعوامل الاخرى تلعب دورا نهائيا وحاسما في التأثير على عمل جهاز الغدد الصماء . والبحث عن العوامل التي تتحكم في أثر الغدد الصماء يعود بنا ثانية الى المشكلة الاساسية المتصلة بدور كل من الوراثة والبيئة في تكوين الفرد .

وكان مــن الطبيعي ان يتجه بعض الباحثــين اتجــاها منطقيا في تفكيرهم وان يفترض بان الهرمونات يمكسن ان تفسر الفروق العرقية اذا ثبت انه يمكن الرجوع اليها في تفسير الفروق الفردية . واستند هؤلاء الى النظرية القائلية بان الفروق العرقية انما تمثل ، في نهايية المطاف ، امتدادا لظاهرة الفروق الفردية . فالعمالم كيث ، مثلا ، رأى امكان الرجـوع الى أثر الهرمونات في تفسير الانماط العرقيــة . ومن اليسبير علينا اليوم ، بما لدينا من معلومات مفصلة حول هذا الموضوع ، انتقاد الفرضية التي طورها كيث على الصعيد التطبيقي . وأغلب الظن ان كيث تسرع في المحاولات التسي بذلها لتعيين الغدد المسؤولة عسن الفروق بين البيض والزنوج والمنغوليين . ومــن الانصاف ان نشير في هذا المقام الى ان خط التفكير الذي بدأه كيث لم يتابع قط بصورة جدية مركزة . وقد حاول كاتب هذا المقال ذات يوم استقصاء الجوانب العرقية لانماط الغدد الصماء ، ولكن الاساليب الفنية المتوافرة آنئذ لم تكف للتغلب على المشكلات القائمة ولا للتحقق من صحة الاختبارات العادية . ولهذا يتعذر علينا تقويم هذا الجانب من البيولوجيا البشرية الى مدى ابعد من القول بانه يشكل ميدانا واسعا لابحاث مشوقة .

وكثيرا ما يلاحظ الرحالة والمسافرون ان الشعوب البدائية اقسل حساسية للالم وارهف في ادراكاتها الحسية من الشعوب المتحضرة . غير ان الابحاث التي اجريت على عدد من الشعوب المختلفة للتحقق من مثل هذه الجوانب من الجهاز العصبي والاعضاء الحسية كانت تفتقر الى

«e» \\

المتابعة والانتظام ، فلم تؤد الى نتائج قطعية ، ويمكن القول هنا ايضا ان اثر التدريب والتهيئة والبيئة يلعب دورا مهما في تكييف مثل هذه الوظائف ، فمن الشائع ، مثلا ، ان سكان المدن اشد قابلية للتهيج من ابناء الريف .

ومن المسلم به ان الادلة المتوافرة لدينا عن الفسيولوجيا العرقية غير وافية ، ولذلك لا يمكن اعتمادها بصورة قاطعة لتفسير الفروق بين الشعوب على اسس عرقية صارمة . فالفروق الفسيولوجية لا تبدو ظاهرة ملازمة للفروق التشريحية بقدر ما تبدو ضربا من التكيف المحلي على البيئة . ومهما يكن من أمر ، فانه من المجازفة ان نبدي رأيا قاطعا في هذا الموضوع نظرا لان ميدان الفسيولوجيا العرقية يكاد يقع كله خارج نطاق الابحاث التي اجراها العلماء الانثربولوجيون . ولا بد للمرء من أن يكون رحب التفكير بشأن هــذه القضية ، ولا سيما حــين يدرك التساؤلات الكثيرة التي لا تزال تثار حول امكان اعتماد الوظائف التي يؤديها جهاز الغدد الصماء في تفسير التنوع الكبير الذي نشاهده بين بني البشر . ومن جهة اخرى ، اذا كـانت القدرة على التكيف عـلى الظُّروف البيئية فطريـة في التركيب التشريحي للانسان ، فمن حقنا ان تتوقع ان تكون لدى الفسيولوجيا البشرية قدرة مساوية ـ ان لم تكن قدرة أكبر ـ على التكيف على الوسط الذي توجد فيـ . وثمة مدى واسع جدا من الظروف التي يستطيع الفرد التعود عليها بسهولة ، وهذه الظاهرة نفسها توحي بشدة ان مجموعات سكانية باكملها يمكن ايضا ان تملك قدرة مماثلة على التأقلم والتكيف. والواقع ان من اهم المظاهر التي تستلفت نظرنا في عمــل الكائن البشري هي : مرونته ، وتنظيــم اجزائه تنظيما دقيقا يضمن له سلامته في الظروف الصعبة ، والوسائــل. المختلفة التي يستخدمها للتعلب على الاجهاد الذي تسببه له تقلبات السئة.

صحيح ان وظائف الانسان الفسيولوجية قابلة للتكيف الى درجة تكاد تمكنه من السكن في اي نوع من انواع البيئة المعروفة ، من المناطق القطبية الى المناطق الاستوائية الحارة ، ومن مرتفعات جبال الانديز المشهورة بهوائها المخلخل الى مناطق الدلتا عند مصب نهر الامازون . غير ان ذلك لا يعني ان الانسان يصيب في كل مــن هذه البيئات حظا وافرا من الفلاح والازدهار . وقبل بضع سنوات بدأ هنتنجتون (Huntington) كتابة سلسلة من الكتب شدد فيها على اهمية البيئات المثلى لازدهار الانسان ورفاهه . وذهب هنتنجتون الى ان الطاقة البشرية تبلغ الاوج في المناطق المعتدلة التي تكون عرضة لعواصف وتفيرات مناخية منعشة ، وان الحضارة تزدهر فيها الى اقصى الحدود نظرا لان الميل الى النشاط والمسادرة يفترض ان يكون عسلي ظاهرتان مترابطتان ، ليس لان الطاقة تملك في ذاتها قوة خفيـة قادرة على خلق الحضارات ، وانما لانها تزود الانسان بالقوة اللازمة للخيال الخلاق . وما كاد هنتنجتون ينشر آراءه حتى سارع النقاد الى الاشارة الى ان الحضارات الاولى في تاريخ البشرية ، كالحضارات التي ازدهرت في وادى النيل ووادي ما بين النهرين ، انما تطورت في مناطق تختلف عن المناطق المعتدلة المعرضة لهبوب العواصف حيث تزدهر الآن العضارات الغربيــة . وعلى الرغم مــن سهولة الرد عــلى الحجج التـــي أوردها هنتنجتون ، فانها تنطوي على دلالة تستحق النظر . فاذا الدخلنـــا تعديلا عملى نظريته بحيث تتضمن اقرارا بان الاحوال تتغير تبعا لتغير الظروف ، فاننا بذلك قد نستطيع التوفيق بين فرضيته الاساسية وبين حقائق التاريخ .

ومن السهل علينا ان تتصور ان بعض جوانب البيئة يمكن ان تكرون اكثر اهمية من البعض الآخر في مراحل معينة من تاريخ التطور

الحضاري والثقافي . فخصب السهول التسبي ترويها مياه الفيضان في اوديــة النيل ودجلة والفرات ، مــع سهولة استغلالها زراعيا ، كــان ذا اهمية بالغة بالنسبة للانسان القديم الذي كان يكافح من اجل الانتقال الى حضارة تقوم على الزراعة . ومما لا شك فيه ان اهمية هذا العامل من الناحية الحضارية طغت ، بصورة مؤقتة على اقل تقدير ، على اهمية توافر الاحوال المناخية المواتية . واغلب الظن ان المزارعين الاوائل لم يدركوا ان جهودهم الرائدة أحدثت ثورة في نظام الوجود البشري ، وانهم كانوا يشقون طريقهم الى نمط من الحياة يسمح بحدوث تطورات من النوع الذي كان يتعذر عملى الانسان الصياد او الراعى تحقيقه . ولولا هذه البيئة الزراعية المواتية ، لما امكنهم السير قدما في مدارج الحضارة والتفوق عسلى الشعوب الاخرى حينا طويلا مسن الدهر بلغ آلاف السنين . ففي العصر الحجري القديم ، اي قبل اكتشافهم لكيفية حراثة الارض ، لم يسجلوا اي تفوق على غيرهم من الشعوب ، وربما كانوا متخلفين بالنسبة لمعاصريهم من سكان المفاطق الغربية من فرنسا . وعلى مر السنين انتشرت الفنونَ الزراعية ، وتعلم سكان المناطق التسي كانت اقــل ملاءمة للزراعة كيفيــة الاستفادة مــن حقولهم ، وتقدمت الصناعة ، واكتشف سكان البلاد غير الصالحة للزراعة او طوروا موارد جديدة للثروة . وهكذا لعب عاملا الطاقة والمبادرة دورا حاسما في نقل هذه التعديلات يمكننا ان ننظر في اثر البيئات المناخية المثلى ، فمما لا الانتاجية وحدها ، ونحن لا نزال بحاجة الى اثبات نسب دقيقة للطاقة في احوال مناخية مختلفة ، هذا مع العلم بانه بوشر بالقيام ببعض محاولات في هذا الاتجاه واننا قد نستفيد من الابحاث التي اجريت لاغراض تتصل بالحرب العالمية الثانية ، غير ان المشكلة فيها شيء من

التعقيد بسبب الفروق الفردية في ردود الفعل ، زد عملى ذلك احتمال وجود فروق عرقية . ولكن يبدو ، على وجه العموم ، ان المناطق المناخية الباردة تنشط الايض وتساعد على انتاج الطاقة بسبب اثرها في تسهيل عملية التخلص من حرارة الجسم ، فالعواصف تبدد السياق الرتيب الممل للاحوال المناخية غير المتقلبة وتساعد على زيادة النشاط . ويمكن القول ان مثل هذه المناطق المناخية توفر للاوروبيين عملى اقل تقدير ، افضل بيئة للعمل والانتاج .

ولعبت الرغبة في اختيسار الاحوال المناخية المثلى دورا حاسما في عمليات الاستيطان في اجزاء كبيرة من العالم . ومع ان البعض يعتقد ان الرجل الابيض يستطيع ان يستقر في مناطق حارة وان يفلح في حياته اذا ما اتخذ بعض الآجراءات الوقائية في مجالي الصحة والتغذية ، فان الواقع يشير الى ان معظم الاوروبيين يفضلون الاستقرار في مناطق مناخية آبرد من المناطق الاستوائية او المدارية . واذا نظرنا الى توزيم مراكز استيطان الاوروبيين في العالم الجديد ، اتضح لنا مدى فعالية العوامل المناخية . هذا وان ايشمار الاوروبيين للمناطق المعتدلة الباردة لا يعني بالطبع أن الاجناس الاخرى قد لا تفلح في مناطق مناخية آخري. فقبائل الاسكيمو ، مثلا ، تبدو اكثر نجاحاً في المناطق القطبية الباردة منها في المناطق المعتدلة الواقعة جنوب بلادها . وقد لاحظ كاتب هذا المقال بنفسه ان الاسكيمو يشكون مسن شدة الحر في الاوقات التسي ترتفع فيها درجة الحرارة الى ٦٠ درجة فهرنهيت . وكذلك الحال بالنسبة للزنوج ، فان ازدهارهم في منطقة البحر الكاريبي والمناطق الحارة في الاقسام الساحلية الشمالية من امريكا الجنوبية لم يكن من قبيل المصادفة . ومع ان ادخال الزنوج الى هذه المناطق تم في الاصل على يد المزارعين الاسبانيين والبرتغاليين ، فأنهم عملوا بنشاط على توسيع نطاق استيطانهم ، وفي بعض المناطق اقصوا الهنود الذيب نجوا من الفتح الاسباني وحلوا معلهم . وفي افريقيما ايضا استوطن المهاجرون الاوروبيون مناطق ملائمة لهم من الناحية المناخية .

لهذه الاسباب يستبعد ان يقوم الاوروبيون الذيب اقصوا عن ديارهم في اعقاب الحرب العالمية الثانيـة بهجرات واسعة النطـاق نحو المناطق الاستوائية والمدارية الحارة . وفي سيبريا لا تزال هناك مناطق واسعة غير مستفلة ، وتعتبر هذه اكثر ملاءمة لاستقرار الاوروبيين من المناطق الحارة بسبب وجمود يعض الشبه بمين مناخها ومناخ بلادهم الاصلية . اما مدى فتح باب الهجرة الى هذه المناطق ، فيعود تقريره الى حكومة الاتحاد السوفييتي . والواقع ان مشكلة التحركات السكانية باسرها لم تعد من القضايا التي يبت فيهنا الافسراد حسب رغباتهم واختيارهم . ويمكن القــول انّ الاقسام الملائمة لاستيطان الاوروبيين من المناطق التي ما زالت خالية او قليلة السكان اصبحت اليوم محدودة جدا وخاضعة لقيود الحكومات واشرافها . وبعبارة اخرى لم يعد مــن السهل اللجوء الى هجرات واسعة النطاق لحل المشكلات الناجمة عن الضغط السكاني او الاستياء الديني والاجتماعي او الكسادالاقتصادي. وفي عالم تمزقه المنازعات وينشر اله الحرب بسين شعوبه الهلاك والتشريد والمجاعة ، لا يمكن انكار اثر مثل هذه الويلات في الاوضاع السكانية في المستقبل . ويشكل هذا الموضوع ميدانا واسعا للبحث ، ويجدر بنا ان نشجع علماء البيولوجيا البشرية على استقصائه . فنحن نجتاز حاليا ازمة تنطوي على خطورة بالغة بالنسبة لاوضاعنا المستقبلة ، ومن دواعي الاسف الشديد ان تكـون معلوماتنا عن هذا الموضـوع ناقصة . وكثيرا ما يؤكد البعض ان للحروب اثرا وراثيا ضارا في الشعوب التي تشترك فيها ، غير اننا في الواقع نفتقر الى البيانات اللازمة لاجراء تقويم دقيق لمدى الضرر الذي تحدثه الحروب في هذه الناحية . ويقول النصار هذا الرأي ان الامة التي تخوض غمار الحرب تفقد صفوة

شبابها ، وبذلك تخسر خيرة من يمكن ان ينجب لها افضل نسل للتعويض عن الذين تفقدهم عن طريق الوفيات ، وبذلك تفسح المجال لعناصر اقل جودة لانجاب نسبة اكبر من مجموع افراد الاجيال اللاحقة . وهذا الاختلال في التوازن من شأنه ان يضعف مستوى النسل ويزيد امكانات التخلف في القدرة الكامنة في مجموع افراد الامة . ومن المحتمل جدا ، على ما يبدو ، أن تؤدي الحروب الى مثل هذه المضاعفات العملية ، وان كان يصعب اخضاعها لقياس دقيق . ومهما يكن من أمر ، فان هناك ظروفا مخففة لا يجوز التغاضي عنها حتى لو افترضنا صحة النظرية في مجملها . فنحن لا نملك من الادلة ما يجيز لنا ان نفترض ان الذين لا يجندون للحرب او الذين يظلون في منازلهم متخلفون من الناحية الجينية عن الذين يشتركون في القتال او انهم لا يستطيعون سد النقص في السكان الا بذرية من مستوى اضعف من المستويات المرغوبة . فتوزيع الجينات في مجموعة سكانية ، حتى في الفئة التي تبدو في الظاهر متخلفة عن الفئات الاخرى ، يتبع نمطا يمكنها من الناحية النظرية مـن انجاب نسل يقترب في مستواه من المستويات المعيارية . أما مدى تحقيق ذلك عمليا فيتوقف على الكارثة التي حلت بالمجموعة السكانية . واقــل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أنها لا تفقد كل أمكاناتها التعويضية حتى في الحالات التي تخسر فيها نسبة كبيرة من افرادها . واذا ما سببت الحرب هبوطا في مستويات النسل ، فان المشكلة التي يواجهها المجتمع تتعلق بكيفية اعادة بناء الشعب وتنظيمه من الناحية البيولوجية .

يتضع مما تقدم من الملاحظات ان البيولوجيا البشرية تشكل ميدانا لابحاث ضرورية قد تعسود نتائجها بفوائد كبيرة على المجتمع . ومن المحتمل ان تمدنا نتائج هذه الابحاث بمعلومات قد ترشدنا الى اصوب السبل لمعالجة المشكلات المتصلة برفاهية السكان ، كما انها تلقي شعاعا هاديا على الحاجات المستقبلة للمجتمع ، وبذلك تساعده على اتخاذ

الاجراءات اللازمة بثقة واطمئنان . ولكن لا بد من الاشارة ، في ختام هذا المقال ، الى ان البرامج البيولوجية المتصلة بالانسان تمثل مشكلة اجتماعية لا يستطيع حلها الا المجتمع .

## ولتون ماريون كروجان

نواجه ، لدى استهلال بحثنا عن مفهوم العرق ، ثلاثة احتمالات ممكنة هي : (١) العرق موجود في المجتمع البشري ، (٢) العرق عير موجود في المجتمع البشري ، فانه لا ينطوي على اية دلالة الا في ضوء الفكرة التي يحملها عنه الناس وكيفية استجابتهم لهذه الفكرة ، وبالنسبة للاحتمال الاول سنستمع الى ما يقوله علماء الاثربولوجيا الطبيعية الذين يعتبرون العرق ظاهرة بيولوجية ويصنفون بني البشر في فئات على اساس معايير وصفية وقياسية معينة ، أما بالنسبة للاحتمال الثاني ، فاننا سنتجه الى فريت صغير من علماء الوراثة وفريت آخر أصغر من علماء الانثربولوجيا الطبيعية الذين اذا تحدثوا عن البشرية استعملوا مصطلح « العرق » ضمن علامتي حصر ، كما لو أنهم بعملهم هذا يستطيعون الاعتراف بوجود العرق مع انكار ما يمكن أن يتضمنه من دلالات ، وأما بالنسبة للاحتمال الثالث ، فاننا سنتجه نحو علماء الانثربولوجيا الاجتماعية الذين يبنون معالجتهم الرئيسية لمشكلة العرق على اعتبارات تتصل بالتفاعل الاجتماعي .

ويعود هذا المصطلح ، بمفهومه الحديث ، الى عهد قريب نسبيا . وقد ذكر ان الكتابات الهيروغليفية كانت تشير الى قدماء المصريين باسم

« روت » وتعنى هذه الكلمة الجنس البشري باعتباره كائنا قائما بذاته . وأغلب الظن ان تفسير النقوش المصرية القديمة تأثر بالمصطلحات الحديثة، ولعلــه مــن الافضل ان نترجم !كلمــة الــى « الشعب » · وظهرت كلمة «race» التي تعني اليوم « العرق » لاول مرة في احدى اللفات المتفرعة من اللغة اللاتينية التسي دخلت فرنسا في القرن السادس عشر . ويبدو ان المصطلح ليس مشتقا من الكلمة اللاتينية «radìx» التى تعنى « جذر » ولا من «reiza» التي تعني « خط » . ومن المحتمل ان لكلمة «race» صلة بالكلمة التشيكية «raz» التي تعنى «شريان » او « دم » أو بكلمة «generatio» في اللغة اللاتينية أو «generace» في اللغة الفرنسية . ويبدو ايضا انه يمكن ارجاعها ، بصورة تكاد تكون مباشرة ، الى كلمة «arraze» أو «arraze» التي تعني في لغة الباسك « فحل الخيل » . ونجد في اللغة الاسبانية الجنوبية كلمة «ras» المشتقة من كلمة « رأس » في اللغة العربية التي تعني « رأس الجسم » او « الاصل » . ومن كلمة «raza» اشتقت «raza» في اللغة الأسبانية «raca» في البرتغالية و «raz» في القشتالية القديمــة ، وهذه كلها تعنى « رأس » او قطعة . وفي القرن الرابع عشر استعملت كلمة «razza» في الأدب الأيطالي. و في عام ١٦٨٤ استعملت عبارة «especes ou races d'homme» في فرنسا للدلالة عملي العائلة او سلسلة النسب . وفي عمام ١٧١٦ استعمل لينتز (Liebnitz) كلمة «race» كما لو كانت مرادفة «generationes» ، هذا مع العلم أنه في عام ١٦٩٦ استعمل لكلمة «Rasse» (التي اصبحت فيما بعد «Rasse» ) لاول مرة في تاريخ اللغة الالمانية . وفي عام ١٧٧٥ كتب الفيلسوف الالماني كانت avon den verschiedenen Racen der Menschens (Kant)

ومنذ ذلك والكلمة تستعمل في ألمانيا بدلالتها البيولوجية . وفي الترجمة المعتمدة للتوراة استعيض عن كلمة «race» التي كانت تدل في الاصل على النسل المنحدر من شخص واحد (كقولنا نسل ابراهيم) ، استعيض عنها بكلمة تعنى « ذرية » او « جيل » (١) .

ويبدو اذن ان الدلالة المعنوية لكلمة «عrace» تضمنت منذ البدء فكرة النوع البيولوجي الذي يمكن ان ينتقل من جيل الى آخر . وعلى مر الزمن تطورت فكرة الانحدار والتسلسل التي بدأت على اساس فردي ، فاصبحت تطبق على الجماعات وقرنت بخصائص مشتركة معينة يفترض انه يمكن تقصيها الى سلف أصلى مشترك .

ان المشكلة المتصلة بصحة التصنيفات البشرية تعتمد على مفهومنا عن النوع . والجدير بالذكر أن لنايسوس (Linnaeus) ، عالم التاريخ الطبيعي المشهور ، قام بمحاولات لتصنيف، الكائنات الحية فقال عن الانسان ان جنسه هو «homo» (الانسان) وأن نوعه هو «sapiens» (العاقل) . ويحتل «النوع» مكانا معينا في أدنى سلم النظام الهرمي الذي وضعه لنايوس للفئات المختلفة . أما مفهوم النوع عند لنايوس ( ١٥٧٨ ) ، فتوضحه العبارة اللاتينية التالية : ...

\*«species tot sunt quot diversus formas ab initio produxit infinitum Ens.» وهكذا يمكن القول ان مفرى النرع عند لنايوس كان شكليا وثابتا نسيا ولم يستعمل لنايوس مسطلت « النرب » او « النوع الفرعي » الا في حالات نادرة وبدلالة يكتنفها شيء مسن الفموض والشك . ومن المهم اذن ان ندرك ان التصنيف الاصلي لبني البشر لم يتعد تمييز البشر

E. Oberhummer, «Die Herkunft der Wortes Rasse», Zeitschrift für ( ) Rassenkunde, I (1935), 92-93; J.S. Huxley and A.D. Haddon, «We Europeans» (New York, 1986).

عبي تساوي الانواع في عددها الاشكال المختلفة التي ابتدعها الواحد اللانهائي منذ البداية ( المترجم ) .

بمجموعهم عن غيرهم من الكائنات الحية . وعلى الرغم من أنه ظهرت تكهنات أولية عن بعض التقسيمات الفرعية ، فانه من المؤكد انه لم يفترض في الاصل وجود فئة معينة دون مستوى النوع . وهكذا نرى ان في نظريات لنايوس ما يدعم موقف بعض المصنفين الانثر بولوجيين الذين يصرون على أن هناك جنسا واحدا فقط هو الجنس البشري .

أما المبادىء التطورية فقد اتجهت الى التركيز على الفئات النوعية الدنيا . فكنسى (Kinsey) ، مثلا ، يعرف النوع بقوله :

« انه الوحدة التي لا نجد دونها في الطبيعة تقسيمات فرعية تستطيع المحافظة على نفسها لاية مدة وفي اية منطقة جغرافية كبيرة نسبيا ، ويطلق علماء التصنيف على هذه الوحدة اسماء مختلفة كالنوع والنوع الفرعي والضرب والعرق والجنس الجغرافي ، وبعبارة اخرى انه الوحدة التي تتصل مباشرة بمسألة اصل الانواع »(٢) .

وتحدى كل من جولد شمدت (Goldschmidt) وماير (Mayr) هذا التعريف ، الأول على اساس ان النوع لا يمثل الوحدة الدنيا « التي تتصل مباشرة بمسألة اصل الأنواع  $^{(7)}$  ، والثاني بالأشارة الى الزعم القائل بان النوع هو « الوحدة التي لا نجد دونها في الطبيعة تقسيمات فرعية .  $^{(3)}$  و بردف ما برقائلا :

« ان أهمية النوع باعتباره كيانا قائما بذاته قد تناقصت في علم التصنيف الحديث ، نظرا لان معظم الابحاث الفعلية تجرى على التقسيمات الفرعية للانواع كالانواع الفرعية والمجموعات السكانية ...

A.C.Kinsey, «Supra-specific Variations in Nature and in Classification: ( ) from the Viewpoint of Zoology», American Naturalist, LXXI (1937), 208-22.

R. Goldschmidt, «Cynips and Lymantria», American Naturalist, LXXI (γ) (1937), 508-14.

F. Mayr, «Systematics and the Origin of Species» (New York, 1942). ( §

والواقع ان المجموعة السكانية اصبحت الوحدة التصنيفية الاساسية . اما تعريف النوع القائم كليا على اسس شكلية ، فقد استعيض عنب بتعريف بيولوجي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة كالعوامل البيئية والوراثية » .

ويستعمل ماير « الجنس الجغرافي » كما لو كان الفئة النوعية الدنيا الوحيدة ، ويعادله مع مصطلح « النوع الفرعي » . أما كنسي فيبدو انه يعادله مع مصطلح « النوع » .

ويبدو ان علماء الحيوان يواجهون ، في تحديد مفهوم النوع ، ذات الصعوبة التي يواجهها علماء الانثربولوجيا في المحاولات التي يبذلونها لتحديد مفهوم العرق او الجنسس البشري ، فالعالم لوتسي ، مثلا ، اعتمد تفسيرا تكوينيا وقال : « النوع هو مجموعة من الافراد المتماثلين من الناحية التكوينية »(م) ، ويستند كثيرون في تفسيرهم الى ظاهرة الاخصاب فيقولون : « تنتمي جميع الاشكال الى نوع واحد اذا كانت قادرة على انتاج نسل هجين خصب »(١) ، أما دوبزهانسكي فيقدم كانت قادرة على اعتبارات بيولوجية دينامية ، فهو يقول : « النوع هو تلك المرحلة من العملية التطورية التي تنقسم فيها مجموعة من الاشكال التي كانت تمتلك قدرة فعلية أو كامنة على التهجين ، الى مجموعتين او التي كانت تمتلك قدرة فعلية أو كامنة على التهجين ، الى مجموعتين او أكثر من المجموعات المنفصلة التي تعجز من الناحية الفسيولوجية عسن التهجين او التناسل الداخلي »(٢) ، ويلاحظ ماير ، في معرض الرد على دوبزهانسكى ، ان « النوع ليس مرحلة في عملية ، وانما تتيجة عملية »

J.P. Lotsy, «Qu'est-ce qu'une espèce», «Archives Néerlandaises des Sciences Exactes», Ser. 3B, III (1918), 57-110.

<sup>(</sup>٦) غير أن زكرمان بلغ عن ٩ حالات من التسافد بين أجناس الرئيسات في حديقة الحيوان في لندن ، وعن ٨ حالات من التسافد بين أنواع القردة . وهكذا نرى أننا بحاجة إلى أعادة تصنيف أجناس الرئيسات وأنواعها ، قبل أن نتمكن من اعتماد التفسير القائم على الإخصاب .

T. Dobzhansky, «What Is a Species», Scientia, 1937, pp. 280-86.

ويعرف الانواع بقوله « انها فئات من المجموعات السكانية الطبيعية التي تملك قدرة فعلية او كامنة على التناسل الداخلي ، وتكون في الوقت نفسه منعزلة تناسليا عن الفئات الاخرى ، اما داهلبرج (Dahlberg) فيعرف الانواع كما يلى :

« الانواع هي اصغر الوحدات التي تفصل بينها خطوط واضحة المعالم ، وقد نجد داخل الانواع فئات اصغر لا تفصل بينها مثل هذه الخطوط المحددة الواضحة ، وقد نسمي هذه الوحدات اجناسا بشرية او فئات جغرافية حين تكون موجودة في الطبيعة ، وعروقا او سلالات او انسالا نقية حين تكون من صنع الانسان »(۸) .

وتكمن اهمية الاشارات السابقة \_ عدا عين كونها سجلا لظلال الشك التي تكتنف عمليات التصنيف \_ في الحقيقة التالية : اذا كان النوع يمثل لبنة رئيسية في أي بناء او مخطط تصنيفي ، فان هناك احتمالا قويا جدا بان تستعمل لبنات اصغر ( اذا جاز لنا استعمال ذات التشبيه ) في تشييد صرح يقوم على اعتبارات عرقية او عنصرية ، ويتضح مما تقدم ان محاولات التعريف تنعثر في المجالات التي تقع دون مستوى النوع ، وان التمادي في الملاحقة امر مشكوك في سلامته ، وان قابلية انتقال الصفات المميزة تتباين من حالة لاخرى ، وبعبارة اخرى ، ان تصنيف الانسان العاقل (Homo sapiens) الى فئات فرعية يمثل مفامرة محفوفة بالمخاطر (ع) ، وان المخاطر تشتد حين نقدم عالى تجزئة

G. Dahlberg, «Race, Roason and Rubbish» (New York, 1942), p. 195. ( ٨ ) قال بلومنباخ (Rlumenbach) فيعام ١٧٧٥ : « لا ريب في ان

<sup>(</sup>۱) قال بلومنباح (Blumenbach) في عام ١٧٧٥ . « لا ربب في ان اصناف البشر المختلفة التي اعتمدها كتاب مشهورون اعتباطية من حيث العدد والتعريف » . وفي عام ١٧٩٥ اضاف قائلا : « ما من صنف بشري ينفرد في اللون او الملامح او القامة الخ الى درجة يتعدر معها ايجاد صلة بينه وبين اصناف اخرى من النوع نفسه . ومن الواضح جدا ان الاصناف البشرية يرتبط بعضها بالبعض الآخر وانها لا تختلف الا في الدرجة » . وانظر :

<sup>«</sup>On the Natural Variety of Mankind», trans. and ed. by T. Bendyshe (London, 1865).

النوع الى عروق وسلالات ، وربما ايضا الى عروق فرعية و (أو) عروق مختلطة او ثانوية .

وما من شيء ايسر علينا من أن نقــول ان البشر يشكلون جنسا واحـــدا او نوعا واحدا ، وان جميـــــع النـــاس يتشابهون في صفاتهم المورفولوجية . وهذا القول صحيح ، فالبشر يلتقون في جميع التفصيلات الجسمية الرئيسية والمهمة \_ في الدماغ ، والجهــاز العصبي المحيطي ، والدم والاوعيــة الدموية ، وجميــع الاحشاء ، والعضلات ، حتى في التفصيلات الخاصة بالتصميم الهيكلي . وهذا يعني في الواقع اننا نلتقي في النمط التكوينسي الاساسي . فهناك مجموعة كبيرة من الانماط الجسمية المورثة التي ترتبط بصلات بشرية قبل ارتباطها بصلات عرقية ، والتي ترتبط ايضا بصلات عرقية قبل ارتباطها بصلات سلالية ، وقد نذهب الى مدى ابعد من ذلك فنقول ان الناس جميعا يتشابهون في ٩٩ ٤٤/١.٠ في المائة من مجموع الخصائص الجسمية الاساسية والهيم لا يختلفون الا في ١٠٠/٥٠ في المَّائة مــن هـــذه الخصائص(١٠٠ . ومن الواضح ان عبارة كهذه يقصد بها احداث اثر خطابي اكثر مما يقصد بها بيان علاقات نسبية دقيقة . فمعلوماتنا في علم الورائة تزداد يوما بعـــد يوم، وقد نكون اقرب الى الصواب اذا قلنا ان نسبة المشابه تبلغ ٩٠ في. المائة مقابل ١٠ في المائة للفوارق . ولكن حتى هذه العلاقة النسبية لا تغير الموقف ، وهو ان أوجه الشبه تطفى كثيرا على اوجه الاختلاف .

ومما لا يرقى اليه الشك ان هناك اساسا تكوينيا تقوم عليه جميع

<sup>:</sup> المنكسبير العبارة بالإبيات التالية لشكسبير: Strange it is that our bloods
Of color, weight, and heat, poured all together,

Would quite confound distinction, yet stand off In differences so mighty,

<sup>-- «</sup>All's Well that Ends Well, II, 3.»

الخصائص الجسمية البشرية ، وبالتالي جميع السمات التي يفترض فيها ان تساعدنا على تشخيص الفوارق العرقية والسلالية وتقويمها ، وقال دوبزهانسكي في ها الصدد : « ان الوحدات الاساسية الكامنة وراء التباين العرقي هي المجموعات السكانية والجينات ، وليس المجموعات المعقدة من الصفات التي تدل ، بحسب المفهومات الدارجة ، على وجود تمييز عنصري »(١١) ، أما داهلبرج فيلاحظ ما يلمي :

« اذا اردنا اجراء تحليل كامل لمجموعتين سكانيتين من وجهة النظر الوراثية ، وجب علينا ان نميز الاوضاع التي تكون فيها جينات معينة سوجودة في مجموعة ومفقودة في الاخرى ، عن الاوضاع التي لا تكون الفوارق اساسية وانما تقتصر على كون بعض الجينات اكثر شيوعا في مجموعة منها في الاخرى » (١٢) .

وتؤكد النظرية التكوينية الحديثة ان ظاهرة التتابع لا تنطبق على التطور فحسب ، وانما أيضا على عملية التشعب الى انواع اصلية وفرعية . فهناك عملية عامة تتضمن تغير الجين الواحد بمفرده ، وتجدد طريقة اتحاد المركبات الجينية ، ودخول تعديلات على نظام تكرر الجينات ، وقد جرت عملية توال او تدرج ، وهي تمثل التتابع التطوري (١٢٠) ، وتجري ايضا عملية تنوع وتباين ، وهي تمثل ظهور العروق والسلالات ، والجينات ، أو بالحري مجموعات الجينات ، اساسية في كل من العمليتين .

أما عمل الجهاز الجيني فهو تحديد البناء الوراثي لأية مجموعة

دلالة جنسية او نوعية » .

<sup>«</sup>Genetics and the Origin of Species», 2d. ed. rev. (New York, 1941) (  $\chi \chi$  ) p. 78.

<sup>«</sup>Race, Reason and Rubbish». ( \ Y )

Weidenreich اجرى Weidenreich تحليلا نقادا للاحافير البشرية في كتابه (١٣) (The Skull of Sinanthropus pekinensis, Lancaster Press, 1944) وفيه تجاوز ببراعة مشكلة الترتيب التكويني الهرمي ، وذلك حين استعمل المصطلح «Sinanthropus pekinensis» كما لو كان « اسما بدون ايسة

سكانية معينة بطرق متعددة . فالطفرات تؤدى الى ظهور خاصة جديدة كلياً . ولكن سرعة حدوث الطفرات عند الانسان ابطأ من أن تشكل عاملا هاما ، ولا سيما حين تعمل لوحدها أو لمدة قصيرة نسبيا . وبعتبر الانتقاء عاملا هاما نظرا لانه قد يحدث اثرا قويا وسريعا جدا ، وبخاصة اذا تناول صفات مشتركة نسبياً . والتزاوج بين عائلات متقاربة لا يؤثر كثيرا الا في الخصائص النادرة نسبياً . ولكن لما كانت هذه الخصائص قللة الأهمية نسبيا ، فإن العملية لا تنطوى على أهمية كبيرة (١٤) . أما التزاوج بين فئات متنوعة فيمكن ان يكنون عاملا هاما ، لا سيما حين ينجذب الشخص الى شبيهه ، كما هي الحال في الانتقاء الاجتماعي الذي نجده بسين الزنوج الامريكيين . واما الانعزال ، أو « أثر العزلة » كما يسميه داهلبرج ، فهو عامل قوي جدا ، ولكنه ينزع اليوم الى التلاشي بسرعة . ويمكن القول ان جميــع اشكال التزاوج التي تقدم ذكرها ، باستثناء الطفرات ، تعمل في النهاية على زيادة التجانس بين الامشاج وعلى انقاص امكانات التباين بينها ، فالعملية ، في هذه الحالات ، لا تنطوى على تغير الجينات ، وانما على اعادة توزيعها او خلطها . ومهما يكن مــن أمر ، فانه يصعب تمييز الاثر النهائي في المراحل الاولى من العملية .

وتكمن فائدة البيانات السابقة في أنها تلقي ضوءا على المشكلية المتصلية بشدة القابلية للتغير التسبي يتميز بهيا « الانسان العياقل » (Homo Sapiens) . ففي الاوضاع الطبيعية نلاحظ ان مدى التباين في مجموعة سكانية تسكن منطقة واحدة صغير نسبيا . وحين نتقل من منطقة الى اخرى ، نلاحظ فوارق بين المجموعات السكانية التي سبق ان اصطلحنا على تسميتها بالسلالات او العروق او الانسواع الفرعيسة الجغرافية ، وقد تتداخل هذه المجموعات في حالة وجود اتصالات بينها ،

٨١

<7>>

<sup>(</sup>١٤) من الامثلة على ذلك « عظمة انكا » التي سميت بهذا الاسم بسبب انتشار هذه العظمة بين قبائل الانكا القديمة .

وقد تكون متمايزة بسبب انعزال بعضها عن البعض الآخر . ومن الممكن للانواع الفرعية المختلفة ان تتداخل في بعض المجالات ، حتى في الحالات التي يكون فيها الاختلاف ملحوظاً • والجدير بالذكر أن الانسان ، بسبب نزعته الى الهجرة والتنقل ، سار شوطا ابعد من معظم الحيوانات البرية في التنوع الجسمي لانماطه المحلية ، دون ان يؤدي ذلك الى حالات من العقم المتبادل . فالتسافد بين البشر ادى الى تنوع شديد بفضل تعدد الطرق التي تتحد بها الجينات . وهذا يعنـــي ، في الواقع ، انهيــــار اثر ب العوامل العازلة ، وبالتالي صعوبة وضع نظمام صارم لتصنيف البشر -ولنضرب الآن امثلة مستمدة من الحيوانات البائدة المتحجرة ، يذكر (۱۰) ان الهنريكوسبورنيا لوفودونتا (Simpson) ( Henricosbornia lophodonta ) صنفت في البدء الى ٣ عائلات و ٧ اجناس و ۱۷ نوعاً . ولدى اعادة دراسة الموضوع واثبات مدى جديد لقابلية التغير ، تبين انه يمكن تصنيفها جميعا في نــوع واحد . واجرى جريجوري (Gregory) دراسة على سلسلة من المستحاثات الحفرية لجماجم الكركدن التــي تعــود الى عصر الاوليجوسين في كولورادو 4 واختارها كلها من محجر واحد في منطقة معينة ، فلم يجد شبها تاما ببين اى جمجمتين منها ، حتى في الحالات التي تساوت فيها الاعمار والاحجام والاجناس. ولكنه عندما تحرى توزيع السمات في الجمجمة والاسنان، تبين له أن المنحنيات تتبع نسقا واحداً ، وكان هذا ، في رأيه ، دليلا على انه يمكن تصنيفها في « نوع واحد قابل للتغير »(١٦) .

G.G. Simpson, «Supra-specific Variation in Nature and in Classification: ( ) from the Viewpoint of Paleontology», «American Naturalist», LXXI (1987), 236-67.

W.K. Gregory, «Supra-specific Variation in Nature and in Classification: ( ) 7)
a Few Examples from Mammalian Paleontology, «American Naturalist», LXXI (1937), 268-76.

وبات من المؤكد اننا لا نستطيع بعد اليوم اعتبار اي تصنيف كما لو انه تصنيف ثابت قطعي لا يخضع الى اي تغيير او تبديل ، فماريت (Marett) ، مثلا ، يعرف العرق على أنه « نتاج مستقر مؤقتا لسلف مختلط ، لا يخضع في الوقت الحاضر للتزاوج بين سلالات متقاربة ولا لعمليات الانتقاء الشديد » (۱۲) ، ويقدم اشلي مونتاجو (Ashley Montagu) تعريفا مماثلا ، فيقول : « ما العرق الا مجرد تعبير عن التغيرات الوراثية داخل منطقة بيئية معينة » ، ويقول ايضا : « لا تمثل الاصناف العرقية لا انواعا مختلفة من الاختلاط المؤقت بين العناصر الوراثية المشتركة بين جميع البشر » (۱۸) .

ويمكن تلخيص مشكلة الوراثة على النحو التالي: من المعروف الدهناك اسباسا وراثيا وجينيا لاي من السمات التسي قد نعتمدها في اي تصنيف نجريه للمجموعات البشرية ، بالغا ما بلغ مستوى هذا التصنيف ولكن هل نعرف عن الجوانب الوراثية والتكوينية للانسان ما يكفي ليمكننا من تصنيف اجناس البشر واصنافهم العرقية على اساس وراثي وجيني ؟ . وقد يبدو اننا ندور في حلقة مفرغة ، ولكن الواقع هو انسا ، على الرغم من ادراكنا لاهمية الجوانب الوراثية ، لا نعرف عن وضعها وعملها في « الانسان العاقل » (هو مو سابينس ) ما يكفي لاصدار احكام قطعية باتة ، فنحن نعرف ، مثلا ، ان السمات الوراثية التي يقدم عليها تصنيف نوعين متقاربين هي ، كقاعدة عامة ، اكثر عددا من تلك التي تفصل بين عرقين داخل اي من النوعين ، ولكن ذلك لا يعني ان الفوارق بين السمات المميزة للنوعين مساوية للفوارق التسي تفصل بين العرقين.

أو اكثر منها . ومن المحتمل ، كما يبدو ، ان يكون النوعان اقل تباعدا من العرقين اللذين ينتظمان داخل احد النوعين . وقد يعسود ذلك جزئيا الى ان الفوارق النوعية اكثر تعميما واقعل تخصيصا مسن الفوارق العرقية . ولذا يتوجب علينا ، عند تشكيل الفئات ، ان نكون مهيئين لمواجهة احتمال التباين في درجة التنوع والانفصال . ويصدق هذا القول على مجموعات السمات علمترابطة مثلما يصدق على السمات الفردية ، وربما كان انطباقه في الحالة الاولى اشد منه في الحالة الثانية . وكلما تعددت الخصائص التي نستعملها في تعريف فئة من الكائنات البشرية وقل تجانسها ، ضعف احتمال افتراض النقاوة من الوجهة الوراثية .

ومن الممكن ان نعتمد الطريقتين التاليتين في المحاولات التي نبذلها لتعريف الجانب الوراثي للمجموعات البشرية: (١) عن طريت الصفات التي تظهرها هذه المجموعات ، و (٣) عن طريت الجينات التي تحويها ، والواقع ان جهودنا في هذا السبيل اقتصرت حتى الآن على استخدام الطريقة الاولى التي تنطوي على نقائص واضحة نخص بالذكر منها : أولا ، ان الصفات المتشابهة قد تكون من فعل جينات تختلف فيما بينها لختلافا كبيرا ، وثانيا ، قد يؤدي ذات الجين ، عند اتحاده بجينات اخرى، الى صفات متباعدة جدا ، وثالثا وأخيرا ، ان اية صفة معينة قد تكون عن عرضة للتعديل من حيث شدة انعكاسها ، نظرا لانها تنتج من التفاعل بين البنية الداخلية والبيئة الخارجية ، ومهما يكن من أمر ، فان تحليل وملاحظة الصفات البادية للعيان يجب ان يستند ، في الاساس ، الى تقويم للاساس الوراثي والجيني ، غير ان الصعوبة تكمن في اننا لا نستطيع في الواقع التوصل الى تقدير تفصيلي دقيق لهذا الاساس ، ولننظر الآن الى الآثار المورفولوجية للاختلاط العرقي ، اي لنتبع الطريقة الحالية الواضحة التي يستخدمها علماء الانثر بولوجيا الطبيعية في تقويسم عامل الواضحة التي يستخدمها علماء الانثر بولوجيا الطبيعية في تقويسم عامل

الوراثة عند البشر .

من المفروض ، عند التحدث عن الاختلاط العرقي ، ان السمات التي « تبرز » أو تظل بارزة في هجين هي « الغالبة » . فمثلا ، اذا جري تسافد بین شخص رأسه طویل وشخص رأسه قصیر او عریض ، فان هناك ميلا لان يتغلب القصر أو العرض على الطول . ويصدق القول نفسه ، بالنسبة لرجحان الانف العريض المنبسط على الانف الدقيق الطويل ، والشنفاه الغليظة على الشفاه الرقيقة ، واللون الغامق على اللون الفاتح ، وهلم جرا . ولنفترض الآن ان هناك جينا لطول الرأس ، وآخر لقصره ، وثالثا لعرضه ، وبذلك نحصل على ما يسمى « الحالة الجينية » او البنية. الجينية . ولكن معلوماتنا الحالية لا تكفى لتبرير مشمل هذا الافتراض بالنسبة للاحوال الجينيــة . فنحن لا نعرف الا « الحالة الظاهرية » او المظهر الجسمي . وبعبارة اخرى ، ان ما نعرف هو النتيجة النهائية كما تبدو لنا ، وليس كما هي في الواقع من الناحية الجينية . هذا وان معلوماتنا المحدودة عن هذا الموضوع تنطوي على مضاعفات اخرى اعمق اثرا من السابقة . فنحن ، عند قيامنا بتصنيف البشر ، لا نشاهد الا النتيجة. النهائية لاثر عدد محدود من ازواج الجينات قد لا يتجاوز ١٢ زوجا ، في حين يبلغ عدد ازواج الجينات في الواقع الآلاف . ونحن لا نبني تشخيصنا السلالي والعرقي الا على هذا العدد المحدود من الانعكاسات التي نراها في الواقع في الرأس والعينين والشعر والانف والشفتين وما شاكل ذلك. من المظاهر الخارجية . أما العوامل الجينية الاخرى فلا نعرف عنها كثيرا ٤. ومن المحتمل ان تنكون ثابتة بالنسبة لجميع الفئات البشرية .

وتزودنا فئات الدم البشري بمثال ممتاز يوضح كيفية انتقال العوامل الجينية ، فغى فئة A - B يتخذ اتحاد الجينات الشكل التالي :

| اتحاد الجينات                            | فئة دم            |
|------------------------------------------|-------------------|
| I^[*<br>I^I^ or I^i<br>I^I* or I*i<br>ii | AB<br>A<br>B<br>O |
|                                          |                   |

| فتظهر تشكيلة الجينات على النحو التالي: | M_N | أما في فئة |
|----------------------------------------|-----|------------|
| اتحاد الجينات                          |     | فئة الدم   |
| A.m.A.m.                               |     | MM         |
| ARAB                                   |     | MN         |

A\*A\*

NN

ومن المهم الحصول على معلومات دقيقة عن النمط الجيني مسن الناحية البيولوجية ، لان هناك اسبابا وجيهة تحملنا على الافتراض بان جميع الكائنات البشرية تنشابه في هذا المجال ، فوراثة فئات الدم تنطبق على جميع السلالات والعروق ، وهذا يعني ان جميع فئات الدم توجد لدى جميع الشعوب ، ولكن في مجموعات متباينة النسب ، والفرق في فئات الدم هو ، في ذاته ، مجرد تفاوت نسبي يتمثل في رجحان AB أو A أو O ، في المجموعات السكانية المختلفة .

ويتوقع من عالم الانثربولوجيا الطبيعية ان يكون أول من يعترف يان الخصائص الجسمية المميزة للمجموعات البشرية ترجع الى اصول جينية وان يقر النتيجة التي انتهى اليها هكسلي ، وهي : « لا نستطيع بعد اليوم التفكير في سلف مشترك او عنصر اصلي واحد واعتباره مسن العلامات الاساسية المميزة للعرق »(١٩) . وأغلب الظن انه سيميل الى

J. Huxley, (Evolution : the Modern Synthesis) (New York, 1942). ( ) 4

الافتراض ان المجموعة السكانية الاصلية من نوع « الانسان العاقل » ، المجموعة التبي تطورت منها الاصناف العرقية الحديثة ، كانت متجانسة ، وان الفئات الجينية المختلفة نشأت عن طريق الطفرات والانعزال والانتقاء واعادة نمط ائتلاف الجينات ، وعلى الرغم من القول بان الجماعة السكانية الاصلية ربما كانت متجانسة نسبيا ، فاننا لا نجد سببا يمنعنا من الافتراض بان هذه الجماعة كانت تملك قابلية فطرية للتغير وان بعض المركبات الجينية ربما نشأت بصورة عفوية او عشوائية .

وليس من العسير علينا ، في الواقع ، ان تتصور المفهوم الجيني . لنفترض ، مثلا ، ان الاختضاب يتراوح بين الغامق والفاتح ، وان شكل الرأس يتراوح بين الطول والعرض ، وان الشعر يتراوح بين الاستقامة وشدة التجعد ، وهلم جرا . فما الذي يمنع في هذه الحالة من تجمع عناصر مختلفة ، كاختضاب الجلد وطول الرأس وشدة التجعد ، لتمهد لظهور نوع شبيه بالنوع الزنجي ، وذلك بمجرد حدوث تغير وائتلاف عفويين مضافا اليهما اشتداد الاثر الناتج من التزاوج بين اعضاء السلالة الواحدة ؟ والعملية الجينية نفسها منطقية وقابلة للفهم ، ونحن نعلم انها جرت فعلا في الماضي ، ولكننا لا نعلم الخطوات المندرجة التي مرت بها . وموقفنا منها اشبه ما يكون بموقفنا حين ننظر الى حوالة قيمتها دولار واحد . فنحن نعرف انها تمثل ١٠٠ بني او ٢٠ الى حوالة قيمتها دولار واحد . فنحن نعرف انها تمثل ١٠٠ بني او ٢٠ نكلة او ١٠ ديمات او ٤ أرباع دولار او نصفي دولار ( أو اية مجموعة اخرى من هذه الاجزاء ) ، ولكن ليس لدينا الا ورقة نقدية من فئة الدولار ، ولذا نفترض ما يمكن ان تتضمنه هذه الورقة من اجزاء نقدية كسرية . وكذلك الامر بالنسبة للزنوج ، فائنا نقول ان انوفهم عريضة

لاننا نستطيع ان نلاحظ انبساط الانف عندهم ، وفي هذه الحالة نفترض ان هناك جينا لهذه الخاصة التي تناقلتها الاجيال ، ونستطيع ان نذهب الى مدى ابعد من ذلك فنقول : عندما يتسافد شخص مستدق الانف مع شخص منبسط الانف ، فان خاصة الثاني قد تبدو « غالبة » . هل هناك اذا مبرر كاف يجيز لنا ان نستنتج ان الفلبة تكون عادة الى جانب الجين او المركب الجيني الخاص بانبساط الانف ؟ اغلب الظن اننا محقون في هذا الاستنتاج .

ومما يزيد من تعقيد الاتجاه الى معالجة العرق على اساس الجين ان القابلية الفطرية للتغير تأثرت تأثرا شديدا بتعدد حالات الاختلاط التي بلغت مدى لا يكاد يصدق . ويشير داهلبرج (٢٠٠) في هذا الصدد ان الارتباط المتبادل بين جينين يضعف بمقدار .٥ في المائة في كل جيل تكثر فيه حوادث التزاوج الحر . ويذكر سنايدر (٢١) (Snyder) ان أمون أمون (٨mmon) اورد المثال التالي : لنفترض ان جماعة سكانية تتألف من عرقين «أ» و «ب» نسبة كل منهما الى مجموع السكان تساوي عرقين « أ» و « ب» نسبة كل منهما الى مجموع السكان تساوي قيود . بعد مرور « ن » من الاجيال يصبح عدد الافراد النقيين العرقين حر ولا يخضع لاي قيميح عدد الافراد النقيين الحرابع تصبح عدد الافراد المختلطين ٩٦ في المائة من مجموع السكان ، وفي الجيل الرابع يصبح عدد الافراد المختلطين ٩٦ في المائة من مجموع السكان ، وفي الجيل الخامس ترتفع نسبة الاختلاط الى مائة في المائة . واذا استمر الاختلاط الحر لمدة لا تتجاوز ٣٠٠ عام ، فانه لن نجد فردا « نقي » العرق في اي من الفئتين « أ » و « ب » .

<sup>«</sup>Race, Reason and Rubbish».

L.L. Snyder, «Race: a History of Modern Ethnic Theories» (New York, ( ) 1939).

يتبين من كل ما تقدم من ابعداث عن المفهوم الجيني للعرق انسه لا توجد جماعات بشرية نقية مهما كانت الفئة التي تنتمي اليهـــا ، اي انه لا توجد جماعة بشرية يتماثل افرادها تماثلا تاما في خصائصهم الجينية . وهذا يقودنا الى استنتاج آخر ، وهو أن اي نظام نضعه للتصنيف على اساس الاشكال الظاهرية يكون ناقص التحديد كما انه لا ينطبق تماما على الواقع الجيئي ، فالقابلية للتغير الجيني هي القاعدة ، ولذا لا معدى عن أن نقر مبدأ التداخل بين الانواع ، وقد يبدو هذا الحكم اعتباطيا ، ولكنه في الحقيقة اثبات لقولنا السابق وهو اننا نقوم بمحاولات لتصنيف البشر على اساس الشكل الظاهري دون ان تتحقق من صحة هذا التصنيف في ضوء الاعتبارات الحينية ، وإذا عدنا إلى التشبيه بالنقد ، تبين لنا أن للورقة النقدية من فئة الدولار قوة شرائية حتى لو لم يبرز لنا الوضع الفعلى بالنسبة للعملة النقدية المعدنية ، فالعملة النقدية المعدنية هي بمثابة « ظهير » للنقد الورقي ، ونحن نعرفها ونقرها . وكذلك الحـــال بالنسبة للجينات ، فهي « ظهير » الفئات السلالية والعرقية ، وكلما تقدم علم الجينات ازداد عدد ما نعرفه من الجينات بحيث تعد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ وهلم جرا حتى المائة ، وبذلك تنمو قدرتنا عــلى تفسير الاشكال العرقيـــة الظاهرية في ضوء الاعتبارات الجينية .

وبامكاننا ان نقول هنا اننا نجد بين البشر فئات رئيسية واخرى فرعية تفصل بينها بدرجات متفاوتة خصائص جسمية مميزة تستند السي اسس جينية ، وقد اكد اشلي مونتاجو هذا الرأني عملى النحو التالي: «يمكن القمول ، مسن وجهة النظر البيولوجية ، ان الاصناف العرقية موجودة عند البشر ، ويعني ذلك ان البشرية تتألف من فئات عديدة كثيرا ما يكون التمايز الجسمي بينها كافيا لتبرير تصنيفها الى فئات عرقية

منفصلة »(٢٢) . وهناك اتفاق اساسي بين جميع علماء الانثربولوجيا الطبيعية حول هذه النقطة ، فهم لا يختلفون الا في تفاصيل التصنيف وفي مفهومهم عن مدى صرامته و (أو) نهائيته .

أما الخصائص الجسمية التي نستعملها في تصنيف البشر الي فئات عرقية فهي كثيرة ومتنوعة . ويمكن القول ، على افضل تقدير ، انها شديدة التغير ، ولا تمثل الا صفات ثانوية لا تكاد تنطوى على اية اهمية من الناحية البيولوجية ( يجوز لنا ان نستثنى من هذا الحكم اللون الاسود الواقى او اختضاب الجلد الذي يمتاز به سكان المناطق العارة ) . ففرص البقاء على قيد الحياة التي تتبحها لنا الطبيعة بوجه عــام لا تتوقف على طول الرأس او قصره ، ولا على ضيق الانف او انبساطه . والعامل الذي يلعب دور الحكم في تثبيت التصنيفات العرقية هو المجتمع وليس الطبيعة. فنحن ، عند اجراء التصنيف ، نستعمل معايير مختلفة كشكل الرأس ، كأن يكون طويلا او قصيرا او عريضا ، أو لون الجلد ، كأن يكون ابيض او اسود او اصفر او بنیا ، او شکل الشعر ، کأن یکون أملس او مستقیما او متموجا او متجعدا او صوفيا ، او شكل الانف ، كأن يكون عريضا او ضيقا او معتدلاً ، او تكون قصبته منخفضة او معتدلة العلو أو عالية ، أو شكل الوجه ، كأن يكون ضيقا أو معتدلا أو عريضا ، أو القامة كأن تكون طويلة أو طويلة جدا أو قصيرة أو نغاشية أو معتدلة ، أو لــون العين ، كأن يتراوح لون القزحية من الفاتح الى الغامق . ومن الممكن ان نطيل هذه القائمة ، ولكن ذلك لن يضيف شيئًا الى قولنا السابق ، وهو ان هناك خصائص جسمية متغيرة من شأن مركباتها او مجموعاتها ان تميز الفئات البشرية بعضها عن البعض الآخر ، فكل سمية مفردة قابلة للتغير

<sup>«</sup>Man's Most Dangerous Myth». ( Y Y )

الشديد حتى ان مداها قد يتناول جميع الفئات . وكل جماعة تكون قابلة للتغير الشديد حتى ان افرادها قد يجدون من يمثلهم في جماعة مجاورة . وهكذا يمكن القول ان في كل فئة فرعيسة تدرج داخلي او خط متصل الاجزاء يشير الى وجود وحدة تقسوم على اساس تكويني بيولوجي . وسبق ان اشرنا الى هذه النقطة حين قلنا ان هنساك جينات تربط بسين البشر على صعيد اعلى من الجينات التي تربط بين السلالات والاصناف المرقية .

ذكرنا ان هناك شعورا ثابتا بان النبوع هو الوحدة التصنيقية الاساسية ، وأن الانواع الفرعية ( بما في ذلك الآصناف العرقية الجغرافية والعناصر والمجموعات السكانية ) تعتمد على اساس تصنيفي فيه شيء من الصحة . واذا نقلنا هذه الفكرة الى صعيد البشر ، وجدنا اننا قد اثبتنا من حيث المبدأ العناصر البشرية على مستوى الانواع الفرعية ، والاصناف العرقية الفرعية ضمن العناصر وعلى مستوى الانواع الفرعية الثانوية . وهكذا يمكن أن نضع اساسا للتصنيف عـلى النحو التالي : الجنس ــ الانسان ، النوع ــ العــاقل ( سابينس ) ، العنصر ــ أ ، العرق ــ أ ^ . واذا تمادينا في مراعاة هذه المبادىء التصنيفية وطبقناها بصرامة شديدة ، فان التحديد يقل وضوحا كلما ابتعدنا عن النوع ، أي ان تحديد النوع يكون جيدا ، وتحديد العنصر يكون مقبولا ، وتحديد العرق يكون ناقصا . فكل فئة فرعية يجب ان تتضمن السمات العامة للفئة الرئيسية التي تعلوها في جدول التصنيف ، مضافا اليها بعض السمات الخاصة بها التي تبرر تمييزها واعتبارها فئة فرعية منفصلة . ولما كانت قابلية التغير في النظام الجيني هامة جدا ، فان التمادي في التحديد والتضييق يجعل عملية التصنيف مصطنعة . صحيح ان كلما كانت الفئة أكبر أو أكثر شمولاً ، اتسع المدى الاجمالي للتغير . غير انه ، مــن جهة أخرى ، كلما

صغرت الفئة ، ازداد احتمال التداخل في مدى التغير ، وذلك على الرغم من انعصاره ضمن حدود ضيقة ، ولعله من المفيد ان نوضح هذه النقطة بمثال ملموس ، لنفترض ان هناك فئتين «أ» و «ب» ، وان مدى الفئة الأولى «أ» هو أ١ ، أ٢ ، أ٣ وهلم جراحتى أن، وان مدى الثانية «ب » هو ب١ ، ب٢ ، ب٣ وهلم جراحتى بن ، وعلى الرغم من أن مدى كل من الفئتين أ١ الى أن و ب١ الى بن كبير ، فان احتمال مدى كل من الفئتين أ١ الى أن و ب١ الى بن كبير ، فان احتمال من المدى السابق ، فان احتمال التداخل بين هذه الفئات الفرعية قوي بمن المدى السابق ، فان احتمال التداخل بين هذه الفئات الفرعية قوي جدا ، ومن ثم نلاحظ ان قابلية التغير ، مع انها نسبية ، تؤدي الى التمييز هئتي «أ» و «ب» بصورة اوضح من التمييز الذي نلاحظه بين فئتي «أ» و «ب» بصورة اوضح من التمييز الذي نلاحظه بين.

وسار لتتون (Linton) خطوة ابعد من ذلك في عملية التصنيف فميز ثلث فئات هي: النسل والعرق والعنصر وعرف النسل بانه « مجموعة من الافراد الذين يتباينون ، بالنسبة الى معيار معين ، في كل من خصائصهم الجسمية » . أما العرق « فيتألف من عدد من الانسلال التي تلتقي انماطها المثالية في سلسلة مسن الخصائص المشتركة » . واما العنصر فهو « مجموعة من الاصناف العرقية ، حيث يتقرر محتوى اي عنصر منها بالاساليب الفنية نفسها التي تستعمل في اثبات التصنيفات العرقية » (٢٢) . هذا النوع من الترتيب الهرمي هو ، في اساسه ، تسليم بفكرة التدجين ، وهو يعكس الشعور بان اختيار الفئات الرئيسية والفرعية عند البشر يجري على وجه العموم بشكل مصطنع ، مثلما يجري والفرعية عند البشر يجري على وجه العموم بشكل مصطنع ، مثلما يجري

R. Linton, «The Study of Man» (New York, 1936). (YT)

الاختيار في حالات كثيرة بالنسبة للكلاب والماشية(٢٤) . ويؤكد لنتون، في بحثه عن النسل ، فعالية عاملي الانعزال والتزاوج الداخلي ضمن الفئة الواحدة ، وهما عاملان يحققان « اثر الانعزال » الذي ذكره داهلبرج في سياق حديثه عن نشوء العرق . ولا يد لمفهوم النسل البشري ــ كي يكون صحيحا من الناحية البيولوجية ـ مـن أن يحقق ذات الشروط الخاصة بتجانس الصفات التي نتطلبها ، مثلا ، حين تشدد في انتقاء الكلاب . فكلب الصيد المسمى «Boston Terrier» هو أولا من عائلة الكلاك ، وثانيا من صنف كلاب الصيد . وقـــد أدى الانتقاء الشديد الـــى ظهور سمات خاصة في بنية جينية عامـة . وبما ان عملية الانتقاء ، في هـذه الحالة ، موجهة الى ايجاد « عرق نقى » ، فانه مـن اليسير علينا دائما تمييز كلب من صنف «Boston Terrier» . أما بالنسبة للبشر ، فاننا كائنات بشرية يمكن وصفها بانها تشكل « عرقا نقيا » . واذا صح مـــا قلناه ، فإن النسل عند الإنسان (Homo) لا يمثل الا تجريدا نسبيا ، في حين يعتبر العرق اقرب الى الحقيقة من النسل . أما العنصر فهو قريب جدا من الواقع ، واما النوع فهو اساس هذا التصنيف كله . ونحن ، اذ نثبت هذه الامور ، نأخذ دائما بعين الاعتبار اننا لا نزال نحساول البقاء إ ضمن اطار المفهوم الخاص بالتصنيف الحيواني •

يبدو اذن ان هناك اعتبارات تصنيفية وجينية قد تبرر تعريف العرق عند البشر على النحو التالى :

<sup>(</sup>٢٤) اذا اردنا ان يكون التشبيه منسجما مع الواقع ، وجب علينا ان لقر بأن جميع الكلاب هي من نوع Canis familiaris وان نقف عند هذا الحد . وهكذا ، يتعين علينا ان نقف عند Homo sapiens وان نقر اننا تعثرنا بسبب تعقيدات الجينات وتغيراتها . غير اننا لم نشر الي وجود اتفاق تام لان هناك فوارق اساسية في طريق نشوء الفئات الفرعية لكل من الجنسين Canis و (Homo) .

« العرق هو جماعة فرعية مسن الناس تملك مجموعة محددة مسن الصفات الجسمية التي تعود الى اصل جيني . وهذه المجموعة من الصفات تساعدنا ، بدرجات متفاوتة ، على تمييز الجماعة الفرعية عن غيرها مسن الجماعات الفرعية ، وهي تنتقل من جيل الى آخر بالوراثة شريطة ان تظل جميع العوامل التي أدت في الاصل السي ظهورها ثابتة نسبيا . ويمكن القول ، على وجه العموم ، ان الجماعة البشرية التي تملك هذه الصفات تسكن ـ او سكنت في الماضي ـ في منطقة جغرافية ذات حدود واضحة المعالم نسبيا » (٢٠) .

يبدو ان التعريف السابق مؤلف من عدة اجزاء . فقد ذكر فيه ان الصنف العرقي هو مجموعة او مركب من الخصائص الجسمية . أما الاصل الجيني فقد عبر عنه بالرجوع الى قابليته للانتقال التي تعتمد على مدى الدوام النسبي لبعض العوامل الاشتراطية . وأما « اثر الانعزال » فقد عبر عنه بالاشارة الى اثر البيئة ومكان السكن . ومن الواضح ان العنصر الذي يمثل فئة اشمل من العرق يخضع لهذه المبادىء العامة نفسها ، ولكن يجب ان نذكر دائما ان مدى التغاير في العنصر واسع جدا حتى انه يشمل جميع المجالات العرقية المتنوعة التي يتألف منها .

ولنلاحظ الآن الوضع العنصري والعرقي عند البشر في ضوء التعريف السابق للعرق وفي ضوء ما اوجزناه عن علاقته بالعنصر ولنذكر في هذا المقام اننا اشد اهتماما بمفهوم التصنيف العرقبي منا بتطبيقاته العملية(٢٦).

W.M. Krogman, «What We Do Not Know about Race», «Scientific ( 7 e ) Monthly», LVII (1943), 97-104.

<sup>(</sup>٢٦) وهذا هو السبب الذي جعلنا نتفاضى هنا عن التصنيف الجريء للعروق الاوروبية الذي وضعه C.S. Coon في كتابه: «Races of Europe» (New York, 1939).

| احقائق اجسيه العناصق البسوية     |                                |                            |               |  |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|
| الاسود                           | الاصفر                         | الابيض                     | السمة         |  |
| بني الى اسود بني ، في            | زعفراني الى بني آصغر،          | ابيض شاحب ماثل آلى         | لون الجلد     |  |
| بعض الحالات بن <b>ي م</b> اثل    | في بعض الحالات بني             | الحمرة الى بني زينوني .    |               |  |
| الى الحمرة .                     | مائل الى الحمرة .              |                            |               |  |
| طويل الى قصير جـدا .             | معتدل الطول الى                | معتدل الى طويل .           | القامة        |  |
|                                  | معتدل القصر .                  |                            |               |  |
| يغلب عليه الطول ؛ اما            | يغلب عليه العرض ،              | طويل الى عريض وقصيو،       | شكل الرأس     |  |
| العلو فمنخفض الىمعتدل            | أما العلو فمعتدل .             | معتدل العلو الى عال جدا،   |               |  |
| معتدل العرضالي ضيق،              | معتدل العرض الي عريض           | ضيق الى معتدلالعرض،        | الوجه         |  |
| يميل الى العلو المعتدل ،         | جدا ،الوجن عال ومنبسط          | بيل الى العلو ، غير بارز   |               |  |
| بروز شديد في الفكين              | عيل الى الطول المعتدل .        | الفكين .                   |               |  |
| شعر الرأس : لونه بني             | شعر الرأس : لونه بني           | شعر الرأس : لونه أشقر      | الشعر         |  |
| اسود ، نسیجه خشن ،               | الی بني اسود ، نسيجه           | فاتح الى بني غامق ،        |               |  |
| شكله خفيف التجعد الى             | خشن ، شکله مستقیم .            | نسيجه دقيق الى معتدل ،     |               |  |
| صوفي الى شديد التجعد .           | شعر الجسم: قليلالكثافة.        | شكلهمستقيم الى متموج.      |               |  |
| شعر الجسم: قليل الكثافة.         |                                | شعو الجسم : معتدل          |               |  |
| •                                |                                | الى كثيف .                 |               |  |
| اللون بني الى اسود بن <b>ي</b> ، | اللون بني الى بني غامق ،       | اللون أزرق فاتح الى بني    | المي <i>ن</i> |  |
| الثنية الرأسية شائعة .           | الننية الجانبية شائعةجدا.      | غامق ، ثنية العين الجانبية |               |  |
|                                  |                                | عرضية .                    |               |  |
| القصبة عدادة منخفضة ،            | القصبة عادة منخفضة الى         | القصبة عادة عالية ،        | الانف         |  |
| الثكل متوسط العرض                | معتدلة ، الشكل متوسط           | الشكل ضيق الى معتدل        |               |  |
| الى عريض جدا .                   | العرض .                        | العرض .                    |               |  |
| <b>بیل الی ان یکون</b>           | بيل الىان ي <i>كونجانبيا</i> ، | خطي الى جانبي ،            | بنية الجسم    |  |
| جانبيا وعضليا ، بعض              | بعض الاتجاهات الحطية           | اهیف الی محشوشن .          |               |  |
| الاتجامات الحطية واضعة.          | واضعة .                        |                            |               |  |

هناك اذن ثلاثة عناصر او اجناس بشرية معروفة عــــلي هذا النحو منذ زمن بعيد جدا حتى انها اصبحت تقليدية . وهاذه العناصر هي : الابيض والاصفر والاسود ، أو القوقازي والمعولي والزنجي . ( أضاف هويلز « Howells » (۲۷) عنصرا رابعها ، وهو سكهان اوستراليهها الاصليون . ولكن يبدو انه فعل ذلك بسبب كثرة خصائصهم الجسمية البدائية وليس على اساس انهم يشكلون عنصرا منفصلا). ويبين جدول الخصائص الجسمية المثبت اعلاه ، بعبارات عامة جدا ، الفوارق العنصرية الاساسية بالنسبة لاختضاب الجلد والشعر والعينين ، وبالنسبة للقامــة وبنئية الجسم وشكل الشغر وتركيب وبعض التفاصيل الخاصة بالرأس والأنف والعينين . وهذه العناصر هي ، في الواقع ، انواع فرعية ، ولذا من ألمنظر ان يكون لها وضع تصنيفي واضح المعالم نسبياً . فاذا اخذنا غينات تمثل بعض الشيء العناصر التي تنتمي اليها ، كان من السهل جدا علينا إن نميز الفوارق بين هذه العناصر الكيسيرة . لنأخذ ، مشلا ، ١٠٠ شخص من القوقازيين من سكان منطقة البحر الابيض المتوسط (ايطاليا) ، و ٤٠٠ شخص من سكان افريقيا الغربية ( داهومي ) ، و ١٠٠ من المغوليين من سنكان آسيا الشرقية ( الصين ) . في هذه الحالة لن نحتاج الى خبير مدرب لتمييز اعضاء كل فئة وفصلهم عن اعضاء الفئتين الاخريين . وقد بكون هناك بعض التداخل ، ولكن مثل هذا الاحتمال ضعيف . ومن اللرجح ان نجد حالات من التداخل بين بعض الافراد ، ويكاد يكون من المؤكد أن نجمه تداخلا أيضا في بعض السمات الفرديمة . ولكن ممن المستمعد جدا ان نجد تداخلا بسين الفئات الثلاث في مجموعات السمات او مركباتها .

ويمشل الجدول التالي تصنيف اللجماعات العرقية W.W. Howells, «Mankind So Far» (New York, 1944).

الموجودة ، أعد من زاوية تختلف قليلا عن الزاوية السابقة . فالحكم الرئيسي هنا لون الجلد : الابيض ، والبني - الاصفر ، والبني ، والاسود - البني ، وتقابل فئات اللون ، الاولى والثانية والرابعة ، العناصر الرئيسية الثلاثة ، أما الفئة الثالثة فتمثل ابناء الفئات الهجينة التي ينطوي تصنيفها على بعض المشكلات بسبب صعوبة تحديد وضعها المعنصري تحديدا دقيقا ، ويلاحظ هنا ان معاييرنا التشخيصية تقتصر على الون الجلد وشكل الرأس والقامة وشكل الانف وشكل الشعر ، وقد استعملنا في هذا الجدول الدليل الرأسي المشهور ، اي نسبة عرض المرأس بحيث تصنف محصلة الدليل على النحو التالى :

 $\bullet$  مستدير الرأس أو قصير الرأس  $= x - A \cdot y$ 

أمــا بالنسبــة لشكل الانــف ، فان الدليل المستعمل هو نسبة عــرض الانف ، ١٠/ علو الانف، وبذلك تصنف محصلة الدليل على النحو التالي : × - ٩٩ و ٦٩ = ضمق الانف ( ل )

• و ٧٠ – ٩٩ و ٨٤ = ذو انف متوسط الطول ( Me)

• ره٨-×= عريض الانف ( C )

وأما بالنسبة لشكل الشعر ، فان الفئات التي يمكن تمييزها هي : فئة الشعر المستقيم ويرمز اليها بالحرف (S) ، وفئة الشعر المتموج ويرمز اليها بالحرف (W) ، وفئة الشعر المجعد ويرمز اليها بالحرف (C) وفئة الشعر الصوفي ويرمز اليها بالحرفين (WO) . والجدير بالذكر ان الاصناف العرقية العديدة التي اثبتت هنا هي ،

97

Ø × × × ×× × ×× ξ × × × × Q × 00 V · 1. - · M+ 4.45% +14.-11. W.-12. 170-100 × × Σ x × × × х× Œ × **x × × x** ഗ × × × ×  $\times$   $\times$ \* \* \* <sub>\*</sub> \* ₹ × × х× × × × ×

A LOUIS A LA

من الناحية التصنيفية ، على صعيــد دون صعيــد النوع . وقد ابتعدت كثيرا عنه حتى ان تعريفها فقد الكثير من وضوحه . وهي بعبارة اخرى ، تفتقر الى التجانس من حيث احوالها الجينية ، أما من حيث احوالهــــا الظاهرية ، فهي شديدة القابلية للتغير . وسبق ان ذكرنا ان التغير ضمن العناصر مستبعد ، وان هذا القول صحيح على اساس النظر الى المركبات الحينية للمحموعات الكسيرة نظرة كليسة ، أما التغير ضمن الاصناف العرقية ، فلا نستطيع القول بانه مستبعد ، وما ذلك الا لان هذه الاصناف تعرضت لاختلاط شديد جدا حتى انه مـن المحتمل ان يتغير الائتلاف الجيني بحيث ينتعج فردا أقرب في سماته الجسمية الى الفئة انعرقية المجاورة منه الى الفئة التي نشأ فيها . ولتوضيح هذه النقطة نورد المثال التالي : اذا تزاوج مائة من الذكور والاناث الذين يصنفون مـم سكمان حوض الابيض المتوسط ، وتزاوج مائة آخرون من الذكور والاناث من العرق الالبي ، فمن المحتمل جدا ان يضم نسل الجماعة التي تنتمي الى عرق البحر الابيض المتوسط افرادا يعكسون سمات ألبيسة والعكس بالعكس . ان الاساس الذي يعتمـــد في التصنيف العرقي هو مركب للسمات التمسى قد تنطبق على مجموعة من الناس، ولكن ذلك لا يمكننا من اجراء تحديد لوضع اي فرد بالنسبة لفئة تحددها المجموعة الكبرى التي يفترض فيه ان يكون جزءا منها . نخلص من ذلك الـي القول بان الاصناف العرقبة لا يمكن تحديدها تحديدا دقيقا ، وهذه حقيقة لا مفر من الاقرار بها من الناحيتين التصنيفية والجينية . فالاصناف العرقية مـا هي الا مجموعات شائبـة تفتقر في تفاصيلها الى الاحكام والدقة (٢٨).

<sup>(</sup>٢٨) لم نبحث هنا الطرق الاحصائية المتبعة في اثبات المجموعات العرقية. ومن الامثلة الجيدة على هذه الطرق في المعالجة : برمن الامثلة الجيدة على هذه الطرق في المعالجة : H. Fleld, «Iranian Plateau Race» (Asia, April, 1940).

أما الخريطة المثبتة على الصفحة التالية ، فهي رسم بياني كثير ألخطوط يمثل الفوارق العنصرية والعلاقات بدين الاجزاء العرقية التي يتألف منها كـل عنصر . وتمثـل الخطوط المتصلة تقسيمات وتدرجات داخلية واضحة المعالم نسبيا . وتشير الخطوط المقطعة اما الى احتمال دخـول عنصر اساسي او عامل عرقـي واما الى احتمال التزاوج بـين عرقين . ويشير السهم الى الجهة التي تسرب منها الاثر العرقي (٢٩) . وتعطى الخريطة ، بتعقيداتها العرقية المتداخلة ، فكرة واضحة عـن مدى الاختلاط العرقي الذي تحدثنا عنه سابقا . ويلاحظ اننا لــم نشر ، على وجه التعيين ، الي وجود عرق « يهودي » او « سامي » . وسبب ذلك واضح وبسيط ، وهو انه لا يوجد عرق « يهودي » أو « سامي » ــ انما توجد فئات من الناس تدين باليهودية ، وتجمعها روابط دينية واجتماعية مشتركة . ويذكر كوون (Coon) (٣٠) ان هذه الفئات تنتمي في الاصل الى شعوب البحر الابيض المتوسط ولكنها ، عــلى مر السنين ، تعرضت الاختلاط شديد حتى انه اصبح من المتعذر اعتبارها عرقا منفصلا ، لا من حيث فئة الدم ولا من حيث اي من الخصائص الجسمية المميزة ، سواء اخذت منفردة او مجتمعة . حتى الانف « السامي » يفترض فيــه اليوم ان كون صفة جينية غالبة جاءت نتيجة لامتداد الانفية المحدبة لفئسة سكانية عاشت في آسيا الصغرى وربما كانت تنتمي الى الصنف الارمني او الى سكان الهضبة الايرانية . أما الفكرة السائدة عن سهولة تمييز

<sup>(</sup>٢٩) يمثل محتوى الخريطة محاولة لعرض خلاصة الدراسة التي اجريتها على حوالي ٢٥ تصنيفا عرقيا . اما شكل الخريطة فقد استوحيته من اوحات الدكتور فكتور لبزلتر Dr. Viktor Lebzelter المعروضة في متحف التاريخ الطبيعى في شيكاجو .

<sup>«</sup> Races of Europe ». See also Coon's « Have the Jews a Racial (\* • ). Identity ? » in J. Graeber and S.H. Britt, «Jews in a Gentile World» (New York, 1942), pp. 20-37.

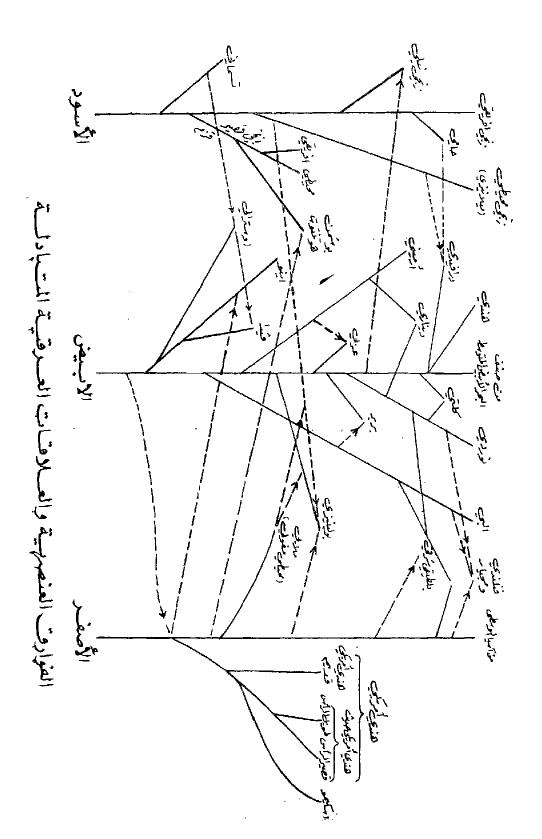

« اليهودي » فتعود الى ما اصطلح « كوون » على وصفه بالعبارة العامة المامضة : « النظرة اليهودية او الملامح التعبيرية اليهودية » . ويضيف جاكوبز (Jacobs) الى ذلك بقوله : « ان سهولة التعرف الى اليهودي بالنظر تعود الى ردود الفعل الانفعالية والحالات الاخرى من التكيف الاشتراطي التي تنعكس كلها على شكل سلوك وجهي مميز ، وتصنع في هيئة الجسم وحركاته ، وصفات مزاجية وخلقية خاصة ، ونعمة خاصة . في الكلام »(٢١) .

بحثنا في الجوانب الوراثية والجينية لمفهوم العرق ، وأشرنا في سياق بحثنا الى ان المجموعات العرقية ليست دائمة كالعناصر والاجناس . وسنبحث الآن في هذه المشكلة بمزيد من الدقة والتفصيل .

يقال ان كوفييه (Crvier) ، الخبير الفرنسي بعلم التشريح المقارن ، قام في مطلع القرن التاسع عشر بفحص عدة مئات من الجماجم المصرية التي تعود الى ما قبل ٢٠٠٠ عام تقريبا ، وقابل بينها وبين سلسلة من جماجم الفلاحين المصريين في العصر الحديث ، ثم ذكر انه لم يستطع ايجاد فرق يذكر في الطراز الجمجمي على الرغم من انقضاء هذه المدة الطويلة ، واستنتج ، استنادا الى ملاحظاته ، انه لم يحدث تطور في شكل الانسان او ان التطور كان بطيئا جدا بحيث تعذر على الانسان قياسه ، ومن جهة اخرى كشفت الابحاث التي اجراها مورانت (Morant) (٢٦٠) وزملاؤهما ، كشفت النقاب عن التفسير ودارت (Dart) (Dart)

M. Jacobs, «Jewish Blood and Culture», in Graeber and Britt, op. cit., ( T) pp. 38-55.

<sup>«</sup>Study of Egyptian Craniology from Prehistoric to Roman Times», ( ۲ γ ). Biometrika, XVII 1925, I-52.

<sup>«</sup>Population Fluctuations over 7000 Years in Egypt», «Transactions (γγ), of the Royal Society of South Africa», XXVII (1939), 95-145.

الصحيح للمشكلة ، ويمكن تلخيص النتائج التي توصلا اليها كما يلي : ان ما قام به كوفييه هو مجرد تقويم النتيجة النهائية لتجانس عرقي يستلفت النظر به تجانس ظل ، على غير العادة ، مستقرا خلال مدة طويلة جدا ، ومهما يكن من أمر ، فان ١٠٠٠ سنة ، من وجهة نظر التطور عبر الاجيال ، تمثل مدة قصيرة نسبيا ، وليس لنا ان تتوقع حدوث تطور حتمي في كل حالة خلال هذه المدة ، فبالنسبة للانسان تمثيل هذه المدة عند الكلب ، في حين انها تمثل ١٢٠٠ جيل عنيد الحصان ، و ه الاف جيل عنيد الكلب ، و م الاف جيل عنيد الكلب ، و م يمكن اخضاعه للتجارب العلمية ،

وظلت آراء كوفييه عن ثبات الاصناف العرقية تسيطر عسلى عقول العلماء الانثر بولوجيين مدة طويلـة . ثـم أخذت الادلة تتراكم تدريجا لتنبت امكان حدوث تغيرات في طراز الجمجمة . فالعالـم شويدتزكـي (Schwidetzky) (٢٤) ، مثلا ، يقدم بينات تقيـم الدليل على حدوث تغير جمجمى عند النورديين والاوروبيين الشرقيين :

| , الجمحمي | الدليل |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| الاوروبيون الشرقيون | النورديون | التاريخ   |
|---------------------|-----------|-----------|
| \ر۲۷                | ۲۹٫۶۲     | ۱۲۰۰ ق-م. |
| ۱ر۷۷                | ۲۹۶۲      | ۳۰۰ ب،م۰  |
| ۲۸√                 | ٥ر٧٣      | ۱۲۰۰ ب.م. |
| ۸۹ تقریبا           | ۸۱ تقریبا | ۱۹۳۰ ب.م. |

ويلاحظ أن استدارة الرأس قد ازدادت بمقدار ١٢ نقطة للفئة الاولى و ١٠ نقاط للفئة الثانية . ويبين الجدول التالي تفصيل الطول

J. Schwidetzky, « Die schlesische Kurz — kopfigkeit », « Verband (\*) Deutsche Gesellschaft für Rassepforschung», % (1940), 65-74.

والعرض الجمجميين بالملمترات ، وبالتالي يكشف النقاب عن اصل هذا الاتجاه في التطور :

النورديون الاوروسون الشرقبون العبد 1940 17.. 1940 17.. الطول الجمجمي ٥ر١٧٦ ۳ر ۱۸۲ ٠ ر ١٨٩ سر١٨٩ العرض الجمجمي ٦ ١٣٧٠ ١ ١٥٧١ ٧٠ ٢٥٢ ۸, ۶۶۱ يتضح من الجدول السابق ان التغير في الدليل الجمجمي ( وبالتالي التغير في شكل الرأس) نشأ من عملية مزدوجة: تناقص الطول الجمجمي من جهة ، وازدياد العرض الجمجمي من جهة اخرى . ويبدو كما لو انْ الجينات ، بما احدثته من أثر على مر الزمن وعبر الاجيال ، تشكل عقبة من شأنها ان تثنى عشاق التصنيف العرقى عن التيار الذي انساقوا فيه ٠ فقد ثبت الآن انَّ شكل الرأس البشري يتغير عبر القرون ، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها . ومن الواضح ان الانسياق الجيني ليس بالضرورة العامل الوحيد الذي يمكن ان نعزو اليه هـــذا التغير المتصل بالزمن ، اذ يكاد يكون في حكم المؤكد انه حدث اختلاط مع عناصر خارجية ، ادي الى ادخال جينات جديدة او مختلفة ، وبالتالي الى اعادة توزيع الجينات و ( أو ) تعديل طرق ائتلافها .

وفي عام ١٩١١ فجر بواس (Boas) (٥٠٠) قنبلته المشهورة بين صفوف المتشبثين بالنظرية القائلة بثبات التصنيف العرقي ، وذلك حين بين ان التغير لا يتوقف دائما على انقضاء فترة طويلة ، وانما يمكن ان يحدث في فترة لا تتجاوز جيلا او جيلين ، وكان بواس قد اجرى دراسات على لون الشعر ، والطول والعرض ، وطيول الرأس وعرضه ، وعرض الوجه ، عند مهاجرين بوهيميين وسلوفاكيين ومجريين وبولنديين ويهود

F. Boas, Changes in Bodily Form of Descendants of Immigrants. ( + 4 ) Senate Doc. 208, 61st Cong., 2d Sess. Washington, D.C., 1911.

وصقليين ونابوليتانيين (من نابولي في ايطاليا) واسكتلنديين ولدوا كلهم خارج الولايات المتحدة الامريكية ، كما اجرى دراسات مماثلة على اطفالهم الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة وداخلها ، وتبين من تتائج هذه الدراسات ان هناك فوارق في الرأس بسين المهاجرين مسن مواليد الاقطار الاجنبية وبين اطفالهم ، وان الفوارق تزداد تبعا لازدياد مدة اقامة الوالدين في الولايات المتحدة الامريكية ، ويوضح الجدول التالي مدى التغير الذي حدث في شكل الرأس عند فئتين تعتبران مسن اهم الفئات المذكورة .

مواليد اقطار اجنبية مواليد الولايات المتحدة الامريكية ( الجميع من سن العشرين فما فوق ) ٨٠٠٨

آباء صقليون واطفالهم ۸۷۷۷ هر۸۰ آباء يهود واطفالهم ۳ر۸۸ ۸۳۸

ومما لا ريب فيه ان هذه النتائج توحي ايحاء شديدا بوجود نوع من العمليات الانتقائية . وقد اجريت ، منذ عام ١٩١١ حتى يومنا الحاضر ، ابحاث كثيرة لتدقيق النتائج التي توصل اليها بواس والتحقق من مدى صحتها .

ففي عام ١٩١٨ نشر جوث (Guthe) (٣٦) بحثا ايد فيه ما انتهى اليه بواس . وفي عام ١٩٢٧ ، اجرى هرش (Hirsch) (٢٧) دراسات على اطفال من أصل ايطالي جنوبي ويهودي روسي وسويدي من المقيمين في ولايات تشيلي وبروكتون ومساتشوستس . ولم ينشر هرش تقريسرا

C.E. Guthe, « Notes on the Cephalic Index of Jews in Boston », ( r 7 ) «American Journal of Physical Anthropology», I (1918), 213-23.

N.D.M. Hirsch, «Cephalic Index of American-born Children of Three ( YY) Foreign Groups», «American Journal of Physical Anthropology», X (1927), 79-90.

عن وضع الاطفال الايطاليين . أما نتائج الدراسة التي اجراها على الاطفال الهيود فقد ايدت ما توصل اليه بواس ، اذ كشفت النقاب عن وجود فرق في دلميل الرأس يتراوح من ٥٦٠ الى ٣ نقاط في الجيل الواحد . وأما نتائج الدراسة التي اجراها على الاطفال السويديين فلم تشر الى حدوث اي تغير . ويعتقد هرش ان العوامل النفسية تؤثر في نشاط العدد الصماء ، وتعدل بالنالي نمط النمو الجمجمى .

وفي عام ١٩٢٤ درس بيرسون (Pearsop) وتببت (١٩٢١) (٨٨) شكل الرأس عند عدد من الاطفال والراشدين في انجلترا ، فاكتشفا ان دليل الرأس مستقر عند الفئات الاجتماعية المختلفة ، وذلك على اساس انهما لم يعثرا على ايسة بينة تقيم الدليل على حدوث اي تغيير في نمط النيو من جيل الى آخر ، والجدير بالذكر انه يشترط في تغير القيمة المتوسطة لدليل الرأس حدوث تغير ملحوظ وثابت في الطول والعرض ينظبق على مجموعة كبيرة من العينات .

وفي عام ١٩٣٥ نشر كابرز (Kappere) (٢٩) ملاحظاته عن بيانات بواس الأولية ، كما نشر كلاين (Klein) نسائج الدراسة التسي اجراها على اليهود الهولنديين الاشكيناز ، وقام كابرز ، علاوة على ذلك ، باستعمال ما أمكن توافره لديه من المعطيات المقارنة الخاصة بدليل الرأس، واستنتج كل من هذين الباحثين انه قد تنتقى قيم «عرقية » معينة تتصل

K. Pearson and L.H.G. Tippett, «On Stability of the Cephalic Indices ( TA) within the Race», «Biometrika», XVI (1924), 118-38.

C.U.A. Kappers, «The Degree of the Changes in the Cephalic Index ( 74) Correlated with Age and Environment», «Proceedings Koninjikle Akademie te Wetenschappen Amsterdam», XXXVIII (1935), 989-1001.

W. Klein, «The Degree of the Developmental Changes in the Length- ( ; · )
Breadth Index of the Head of Dutch Askenazim Jews», «Proceedings
Koninjikle Akademie te Wetenschappen Amsterdam», XXXVIII
(1935), 1021-26.

بشكل الرأس ، وذلك في سياق عملية النمو التي تجري في الاجيال اللاحقة . ويذكر ، على وجه التحديد ، أن الحدود الذروية للدليل الرأسي عند الاطفال ( ٨٣ – ٨٦ ) هي آسيوية وسطى في طبيعتها ، ومع تقدم العمر يصبح الحد الذروي الغالب اسيويا قديما . ويبدو انه توجد هنا نزعة انتقائية تستند الى اساس نشوئي وتهدف ، في تاريخ نمو الفرد ، الى تفضيل نسل على آخر ، غير أنه يصعب علينا قبول هذا التفسير مثلما يصعب علينا تقويمه ، فالافتراض الاساسي هنا يقوم ، كما يبدؤ ، على المفهوم القائل بان تاريخ الحياة يعكس بصورة مصغرة تاريخ حياة المحل ، اي ان الطفل يمثل مرحلة سلفية معينة ، بينا يمثل البالغ مرحلة الخرى . ويعتقد كاتب هذا المقال ان هناك خلطا بين اطوار النمو وبين المراخل التطور العام ، وانه لا توجد اسس نظرية او واقعية تبرر تبني هذا التفسير .

وفي عام ١٩٣٦ قام مورانت (Morant) وسامسون (Samson) وفي عام ١٩٣٦ قام مورانت (Morant) وسامسون (Fishberg) باعادة تدقيق البيانات الأساسية ألتي جمعها فشبرج وبسواس عن الدليسل الرأسسي لليهسود المقيمين في نيسويورك واستنتج هذان الباحثان ان الفرق في الدليل الرأسبي بين الآباء المهاجرين وابنائهم من مواليد امريكا ليس كبيرا الى درجة تجعله ينطوي على اهمية الحصائية بالنسبة للتكيف البيئسي وفي السنة نفسها نشر بيرسون (Pearson) (٢٤) بيانات عن مدى الاختلاط بين اليهود وغير اليهود ، مع الاشازة بوجه خاص الى اثر التزاوج في الدليسل الرأسي واستنتج

G.M. Morant and O. Samson, «An Examination of Investigations by ((1)) Dr. Maurice Fishberg and Prof. Franz Boas Dealing with Measurements of Jews in New York», Biometrika, XXVIII (1936), 1-31.

K. Pearson, «On Jewish-Gentile Relationships» «Biometrika», XXVII ( ( ) (1936), 32-33.

ان الاختـ لاط يكفي لتفسيـ التغيرات التي تحدث من جيل الـى آخر .

وظل الباحثون يعلقون على تتائيج دراسات بواس ما بين مؤيد ومعارض ، حتى نشر هال شابيرو ( بمساعدة زميله ف، هولس ) تتائيج الابحاث التي اجراها على اليابانيين وابنائهم في جزر هاواي (٢٣٠) وتناول شابيرو بالبحث ثلاث فئات : مواطنيون ولدوا في اليابان ولا يزالون يقيمون فيها ، ومهاجرون من مواليد اليابان يقيمون في جزر هاواي منذ عام ١٨٨٤ ، ومهاجرون من مواليد جزر هاواي ينحدرون من آباء ولدوا في اليابان ، وأجرى شابيرو ، في سياق بحثه ، ١٦ قياسا ، واستعمل ٢١ في اليابان ، وأجرى ١١ ملاحظة ، بالنسبة لكل من الرجال والنساء والاطفال دليلا ، وأجرى ١١ ملاحظة ، بالنسبة لكل من الرجال والنساء والاطفال الذين شملتهم الدراسة والذين يبلغ عددهم ٢٥٩٤ شخصا ، وكانت الني توصل اليها شابيرو مذهلة حقا ، ويمكن تلخيص بياناته دات العلاقة على النحو التالى :

الفرق بين الفئتين الاولى والثانية ( اي بدين المواطندين اليابانيين المقيمين في اليابان والمهاجرين اليابانيين الى جزر هاواي )

| ) <del>(4</del>   | <del>=</del>     | . **     |
|-------------------|------------------|----------|
| الأدلية           | القياسات         | الجنس    |
| فرق في ١٦ من ٢١   | فرق في ۲۱ من ۲۹  | ذكــور ب |
| حالة ، أي ٢ر٧٦٪ . | حالة ، اي ١٤ر٧٢٪ |          |
| فرق في ۹ من ۲۰    | فرق في ١٩ من ٣٨  | ائاث     |
| حالة ، اي ه ٤ / ٠ | حالة ، اي ٩ر٢٧٪  |          |
|                   |                  |          |

<sup>«</sup>Migration and Environment» (New York, 1939). In «Demographic ( $\{\tau\}$ ) and Bodily Changes» (Austin, Texas, 1948).

والجدير بالذكر هنا ان م. ل. جولدشتاين M. L. Goldstein اجسرى دراسات على المهاجرين المكسيكيين ونسلهم ، وتوصل الى نتائج تدعسم النتائج الرئيسية التي توصل اليها شابيرو .

الفرق بين الفئتين الثانية والثالثة (أي بين المهاجرين مــن مواليد اليابان والمهاجرين من مواليد جزر هاواي ).

الجنس القياسات الأدلـة ذكـور فرق في ١٦ من ٢٩ حالة ، فرق في ٩ من ٢١ حالة ، أي ٢ر٥٥ / أي ٩ر٢٤ / انـاث فرق في ١٣ من ٢٨ حالة ، فرق في ٩ من ٢٠ حالة ، أي ٤ر٣٤ / أو ٥٤ / .

ومما يستلفت النظر انه وجد بين المواطنين المقيمين في اليابان والمهاجرين اليابانيين المقيمين في هاواي فرق يشمل حوالي ٥٧ في المائة من القياسات والادلة ، ومن جهة اخرى شمل الفرق بين المهاجرين من مواليد اليابان والمهاجرين مسن مواليد هاواي حوالي ٥٠ في المائة مسن الحالات المدروسة ، وثمة أمر آخر يستأثر باهتمامنا ، وهو ان التغيرات كانت في الحالة الثانية متناسبة ، وفي الحالة الأولى غير متناسبة ، وهذا يعني وجود اتجاه الى الاختلاف في النوع بين المواطنين المقيمين في اليابان والمهاجرين اليابانين المقيمين في هاواي ، واتجاه الى الاختلاف في الدرجة بين المهاجرين من مواليد هاواي والمهاجرين من مواليد اليابان ، وبعبارة اخرى ، نلاحظ ان الاتجاهات ، حالما تنشأ ، تنزع السي الدوام او الاستمرار ، أما الحقيقة الثالثة التي يجب ان نذكرها ، فهي ان جانبا مسن التغير المتناسب سجل على شكل تغير عام في حجم الحسم ،

واذا استعرضنا جميع هذه الدراسات ـ سواء تناولت التغير الذي يحتاج الى آماد طويلة او التغير الذي يحدث من جيل لآخر ـ تجلى لنا مفهوم لا مفر لنا من أن نقر به ، وهو المفهوم الخاص بمرونة الانماط العرقية وقابليتها الاساسية للتغير ، وقد يشير البعض الى ان الفئات المهاجرة لا تمثل تماما المجموعات السكانية التسي كانت تنتمي اليها في

الإصل ، ولكن ذلك لا يكفي وحده للاجابة عن كـــل سؤال . فالواقع الذي لا مفر منه هو ان « اثر الانعزال » ينهــــار على درجات متفاوتة في وجه أثر الهجرة ، ويعنى انهياره انهيار النظرة الصارمة التي نستند اليها في تصنيف البشر الى فئات رئيسية وفرعية . ويمكن القول ان العرق هو ے علی افضل تقدیر ے کیان بیولوجی تکوینی لا یمکن تحدیدہ تحدیدا واضح المعالم ، كما لا يمكن تعريفه بحدود ثابتة دائمة ، فقد تبين لنا الآن أنه مرن ومطواع وقابل للتغير تبعا لتغير المكان والزمان والظروف. ولعله من المفيد ، في هذا المقام ، ان نشير الى فكرة كيث (Keith) التي تقول ان قابلية العرق للتغير قد تكمن في تجميع عدد هائل من التغيرات الكيميائية الدقيقة التي لا تكاد تدرك ، في مركب جيني وغدى اصم ، اى فى تغيرات كيميائيــة في الجينــات والصبغيات تؤثر في توازن الغدد الصماء والعكس بالعكس (٤٤) . وإذا اثبتنا هــذه الحقائــق الإساسية ، ادركنا ان فئاتنا البشرية ، حتى لو كانت صحيحة مـن الناحية النشوئية الاحيائية ، لا يمكــن ان تشبه بمجموعات النجوم الثابتة التــي ترصع صفحة السماء . وهذا ، في رأيي ، هو المبدأ الهام الذي يجب ان نذكره كلما بدا لنا أن نقدم على تصنيف « الانسان العاقل » ( الهوموسابينس ) الى عناصر وعروق . وهذا ، في رأيي ، هو المبدأ الذي يجب ان نستعين به لتوجيه ضربتنا القاضية الى كل المزاعم التي لا تزال تتشبث بما يسمى « النقاوة العرقية » أو « التفوق العرقي » ، وكذلك الى كل المحاولات التي تبذل لاستغلال الاعتبارات النشوئية والاحيائية لاقامة نظام هرمي عرقى على اساس التفرقة العنصرية .

Sir Arthur Keibh, «The Differentiation of Mankind into Racial Types», ( i i )
(Annual Report of the Smithsonian Institution for 1919. Washington, D.C., 1921).

ويقودنا هذا البحث \_ كما هو متوقع منطقيا \_ الى المهدوم الاجتماعي للعرق ، او الى « الاصناف العرقية التي يفترض المجتمع وجودها » \_ على حد التعبير الموفق الذي استعملة ردفيله (Redfield) (63) . ويقول ردفيله في هذا الصدد: « ان الفوارق الحقيقية بين الجماعات التي تتباين من الناحية البيولوجية قد لا تنطوي على مضاعفات تذكر بالنسبة لشؤون الناس ، أما الفوارق المتصلة بمعتقدات الناس واوهامهم ، والفوارق المنظورة التي تستلفت التباههم ، فهي التي تؤثر في شؤونهم وتصرفاتهم ... ويمكن القول اذن ان العوق هو من اختراع الانسان . »

وينعكس رد الفعل العنصري او العرقي على المجتمع ـ وبخاصة في المجتمع الذي ينقسم اعضاؤه الى اكثرية وأقلية ـ بطريقتين تربطهما علاقة متبادلة: أولا ، اذا كانت هنالله سمات شكلية تسهل ملاحظتها كلونه الجلد وشكل الشعر ، فان ذلك قد يميز فئة عن غيرها من الفئات السكانية ويفصلها عنها اجتماعيا ، وهذا من شأنه ان يعزز شعور التضامن او التماسك الجماعي بين اعضاء الفئة الواحدة تجاه الفئة او الفئات الاخرى ، واذا تساوت جميع العوامل الاخرى ، فان ازدياد وضوح الفوارق الجسمية الشكلية وسهولة ملاحظتها من شأنهما ان يساعدا على تقوية الوعي الجماعي وتوثيق التكتل بين اعضاء الفئة الواحدة ، ومن الامثلة على هذه الظاهرة ان رد فعل الجندي الامريكي تجاه الجندي الاالمئلة على هذه الظاهرة ان رد فعل الجندي الامريكي تجاه الجندي الالماني في الحرب العالمية الاخيرة كان اعنف كثيرا منه تجاه الجندي الالماني النازي ، ثانيا ، تفترض الاكثرية خطأ ان الفوارق الجسمية التي تظهرهما تجاه الاقلية ذات السمات الجسمية المختلفة ، واذا كانت الاكثرية تظهرهما تجاه الاقلية ذات السمات الجسمية المختلفة ، واذا كانت الاكثرية

R. Reddeld, tWhat We Do Know about Race», Scientific Monthly, ( ( • ) EVII (1943), 193-201.

تبني معاييرها عملى اسس تنصل بطرازها الجسمي ومستواها الثقافي ، فانها تفترض ايضا أن الاقليمة متخلفة في مستواها الثقافي وتعزو تخلفها الى الفوارق الجسمية بينها وبين الفئة الفالبة . ولتوضيح هذه النقطة نذكر ، على سبيل المثال ، أن الرجل الابيض قد يستعمل المنطق الاعوج التالي : أن لون جلد الزنجي اسود ، فهو أذن يختلف عن الرجل الابيض من الناحية البيولوجية ، ولا بد من النظر اليه كما لو أنه ينتمي الى فئة منفصلة تختلف أيضا ، بطريقة غامضة خفيمة ، في مدى قابليتها الثقافية والاجتماعية . وهذا يعني أن الزنجي يعتبر « متخلفا » في مستواه الثقافي ليس لان لون جلده أسود ، وأنما لان البيض ينظرون إلى اللون الاسود كما لو أنه يمثل فارقا اجتماعيا وبيولوجيا رئيسيا . وهكذا نخلص الى القول أن النقص لا يكمن في الفرق في لون الجلد ، وأنما في الموقف الاجتماعي تجاه هذا الفرق .

لا ننكر ان هناك فروقا جسمية بين البشر يمكن قياسها مثلما تمكن ملاحظتها ، وانها قد تجيز لنا اجراء تصانيف عنصرية وعرقية ، ولكن هذه الفروق لا تنظوي على اية اهمية بيولوجية وقد تكون ، حتى من الناحية الجينية والنشوئية ، عابرة وزائلة (٢٦٠) . ومن الواضح ان الطبيعة ، التي تلعب دورها عن طريق التطور والانتقاء ، لا يمكن ان تعتبر مسؤولة عن المواقف التي تتخذها من الفوارق العرقية والعنصرية ، ولا بد من ان فسلم هنا بان المجتمع ، لسوء العظ ، هو الذي يقرر معظم هذه المواقف ، وذلك بسبب خضوعه لتيارات التعصب والتحزب والضغط الاجتماعي

به القارىء في القصيدة الخامسة ( الابيات  $1-\Lambda$  ) تعبيرا جميلا عن فكرة التغير : « ليس ثمة خير ولا شر  $\lambda$  فهذان المفهومان هما من نتاج نزوات الانسان الفاني وأوهامه . وما يعود على بالنفع السميه « خيرا »  $\lambda$  وما يعود على بالضرر والاذى السميه « شرا » . وتختلف نزوات الانسان واوهامه تبعاً لاختلاف المكان والزمان والاجناس البشرية . . . النخ . »

والاقتصادي . ويحسن بنا ، في هذا المقام ، ان نستشهد بالملاحظة التالية التي اوردها دافيس : « اذا اراد المرء ان يعرف ما يمكن ان نتوقعه من شخص ما ، فما عليه الا ان يعرف نوع الثقافة التي نشأ فيها ، وليس الصنف العرقي الذي ينتمي اليه »(٤٢) .

اقتصر معظم بحثنا عسن مفهوم العرق عسلى الجوانب البيولوجية والنشوئية . فنحن نعتقد أن الألمام بنصيب وأف من المعلومات العملية عن الاسس البيولوجية والوراثية للتصنيف البشري هو خطوة في الاتجاء الصحيح . واذا سلمنا بوجود اصناف عنصرية وعرقية ، وجب علينا أيضا ان نقر ان مثل هذه الاصناف لا تخضع لتعریف صارم ولا یمکن تحدیدها تحديدا واضح المعالم ، ومن المؤكد انها لا تمثل تصنيفا هرميا اجتماعيا . ان عالم الانثربولوجيا الطبيعية يقصر جهـوده على تصنيف البشر وليس على تقويمهم ، فهو ، لسوء الحظ ، كثيرا ما يترك هـــذا الامر للاحكام الجائرة التي يصدرها المجتمع . غير أنه ، من جهة اخرى ، يستطيع ان يلقى شعاعا هاديا على مشكلة التقويم ، وذلك حين يؤكد انه لا توجد ، من الناحية البيولوجية ، فوارق جسمية اساسية بين الاصناف العنصرية والعرقية ، بالغة ما بلغت في كثرتها وتنوعها ، وان هذه الاصناف كافــة تلتقي في امكاناتها البيولوجية والنشوئية . نعود فنؤكد ثانية ان عـــالم الانثربولوجيا الطبيعية يستطيع ان يلعب دورا في عمليـــة التقويم ، وهو يؤدي هذا الدور فعلا حين يؤكد لزملائه من بني الانسان ان البشر كافة تساوون من الناحية البيولوجية .

وقد يعلق البعض على هذا الكلام بقوله: « ما شأننا بكل ذلك . ان المهم في الامر ليس الحقيقة البيولوجية ، وانما كيفيسة استجابة المجتمع وردود فعله » . ونحن ، اذ نسلم بوجاهة هذه الملاحظة ، لا يسمنا الا ان

A. Davis, «Racial Status and Personality Development», «Scientific (())
Monthly», XVII (1943), 354-62.

نضيف اليها ما يلي: « لما كانت الاستجابات وردود الفعل الاجتماعية تقوم على افتراض وجود فوارق بيولوجية وتفاوت في الامكانات النشوئية والاحيائية ، فاننا نأمل عن طريق اثبات مبدأ المساواة البيولوجية ان نقضي الى الابد على الاعتبارات الواهية المزعومة التي اتخذت اساسا لتطوير مواقف اجتماعية مستهجنة تقوم على التعصب والتحزب ، »

ان تطور المعرفة بطيء نسبيا ، ولكن تطور الحكمة أبطأ ، فهي تحرر اذيالها في اعقاب المعرفة ، ومهما يكن من أمر ، فان الحقيقة الهامة التي تستقطب انظارنا هي ان هناك مسيرة تسعى سعيا حثيثا نحو المساواة، وان سرعة هذه المسيرة تزداد كلما اميط اللثام عن حقائق ونظريات جديدة في ميادين العلوم الاجتماعية والبيولوجية التي تتضافر جهودها لتحقيق الهدف المشترك الذي تصبو اليه الانسانية ، وهو ايجاد عالم جديد يقوم على الصعيدين الوطني والدولي ،

# اوتوكلينبرج

الفروق السيكلوجية بين الاصناف العرقية هي من المشكلات التي يعنى بها علم الانثربولوجيا وغيره من العلوم الاخرى ذات العلاقة ولعلها اكثر هذه المشكلات استثارة لاهتمام الناس ، وابعدها مدى في مضاعفاتها العملية . فاعتقاد شعب ما بتمتعه بتفوق فطري على غيره من الشعوب وهو اعتقاد لا يقوم على اي نقد ذاتي سليم ساعد على تفسير نسبة هامة من الاعمال العدوانية المنظمة التي جرت في العالم او ، على اقل تقدير ، ساعد على ايجاد تبرير لمثل هذه الاعمال . ويمثل هذا الاعتقاد جانبا اساسيا من مجموعة المعتقدات التي اعتنقها النازيون والعسكريون اليابانيون ، كما انه يلعب دورا هاما في موقف الامريكيين تجاه الاقليات وطريقة معاملتهم لها . وقد لا يكون هذا الاعتقاد السبب الرئيسي للاعمال العدوانية ، ولكن لا ريب في انه اسهم بنصيب في تعبئة الذخيرة النفسية اللازمة لتنفيذ الاغراض العدوانية .

ان الاعتقاد بوجود فروق سيكلوجية موروثة بدين الجماعات البشرية واسع الانتشار ، ففي ايلول (سبتمبر) أجري استفتاء (بطلب من جمعية كارنيجي لدراسة احوال الزنوج في امريكا) وجه فيه السؤال التالي: « هل تعتقد ان الزنوج اليوم ، بوجه عام ، اشد او اقل ذكاء من البيض ، أم هل تعتقد انهم يستوون معهم في الذكاء ؟ » وفي جميع من البيض ، أم هل تعتقد انهم يستوون معهم في الذكاء ؟ » وفي جميع

مناطق الاستفتاء كان رأي اغلبية الذيان جرت مقابلتهم ان الزنوج متخلفون عين البيض في الذكاء ، واختلفت نسبة اصحاب هذا الرأى تبعا لاختلاف المناطق ، اذ تراوحت من ٦٠ الى ٩ر٧٧ في المائة . ثم وجه السؤال التالي الي الذين اعربوا عن اعتقادهم بان الزنوج متخلفون عن البيض في الذكاء: « هل تعتقد ان تخلف الزنوج في الذكاء يعود (١) الى انه لم تتح لهم فرص كافية ، او (٢) الى انهم يولدون اقل ذكاء من البيض ، أو ( ٣ ) الى العاملين معا ؟ » وتراوحت نسبة الذين عزوا التخلف الى العامل الاول وحده من ٧ر٢٨ الى ٨ر٥٤ في المائة . أما نسبة الذين اعربوا عن اعتقادهم بان التخلف يعود ــ جزئيا على اقل تقدير ــ الى عامل الوراثة (أي الذين اجابوا « نعم » عن القسمين الثاني والثالث من السؤال الثاني ) فقد تراوحت من ٥٥٥ الي ٢ر٧٩ في المائة (١) . ويجب الا نسيء فهم الارقام الاخيرة ، فهي لا تمثل نسبا مئوية من مجموع السكان ، وانما نسبا مئوية من مجموع الذين اعربوا عن اعتقادهم بان الزنوج متخلفون عن البيض في الذكاء . ومهما يكن من أمر ، فان هذه النسب تشير بعض الشيء الى مدى انتشار الاعتقاد ، بين عامة الناس ، بوجود تباين بيولوجي بين الفئات العرقية .

أما بالنسبة للموقف الحالي للعلماء الامريكيين ، فيبدو ان اغلبيتهم الساحقة تقف الى جانب اولئك الذين يعتقدون انه ليس ثمة ما يثبت ان الفوارق السلوكية بين الفئات العرقية او الوطنية المختلفة تعود في الاصل الى عوامل بيولوجية ، واذا استثنينا حالات قليلة جدا ، وجدنا انه من الممكن تفسير مثل هذه الفوارق ، ان وجدت ، على اسس ترتبط بالاوضاع التاريخية والثقافية وبتفاوت فرص التعليم والخبرة المتاحة

E.L. Horowitz, «Race Attitudes», in «Characteristics of the American () Negro», ed. Otto Klineberg (New York, 1944).

للفئات المختلفة . ولعله من المفيد ان نذكر ما قاله جونار مردال (Gunnar Myrdal) في هذا الصدد : « هناك فجوة كبيرة بين التفكير العلمي وبين معتقدات عامة الناس . وتكاد تكون هذه الفجوة ، بالنسبة لقضية الزنوج في امريكا ، اوسع منها في اي مجال آخر ، وذلك على الرغم من الجهود المركزة الحميدة التي تبذل لتعميم تتائيج البحث العلمي »(۲) . وسنحاول في الصفحات التالية تقديم بعض الادلة التي تستند اليها وجهة النظر الانثر بولوجية الحالية .

ونحن ، اذ نشدد على كلمة « الحالية » في هذا المقام ، لا نعني ال الموقف الذي تتبناه هنا مؤقت أو انه ينتظر ان يخلفه موقف آخر في المستقبل القريب ، انما نقصد بذلك اجراء مقابلة بين الوضع الحالي والوضع السابق ، فمن « اخطاء علم الاجتماع » ، التي وفق أودم (Odum) في عرضها في مجمل مفيد ، « الافتراض بان الفوارق بين الاصناف العرقية متأصلة فيها وملازمة لها ، وليست تتاجا جماعيا للتباين الناجم عن تراكم أثر العوامل المتصلة بالبيئة الجغرافية والثقافية » (٢) . ونضيف هنا ان الوقوع في هذا الخطأ لم يقتصر على علماء الاجتماع ، وانما تعداهم حتى شمل ايضا الكثيرين من علماء النفس وبعض علماء الانثربولوجيا ، ونستطيع ان نستشهد بعدة امثلة لكتاب تبنوا في مؤلفاتهم الاولى الرأي الدارج عن الفوارق السيكلوجية بين الاصناف العرقية ، ثم تخلوا عنه كليا في مؤلفاتهم المتأخرة ، ولعل هذه الحقيقة افضل دليل على التغير الذي حدث في هذا الميدان من الاصحاث .

وقبل ان نختتم هذه المقدمة ، نلفت نظر القارىء الى ان المصطلحين « عرق » و « عرقي » استعملا باللغة الدارجة استعمالا سائبا يفتقر الى

37), 327-<u>42.</u>

Myrdal, «An American Dilemma» (New York, 1944), p. 93.

H.W. Odum, «The Errors of Sociology», «Social Forces», XV (1986-

التحديد الواضح . وفي الفصل السابق من هذا المؤلَّف ، تناول الكاتب بالبحث بعض الصعوبات والتعقيدات المتصلة بمفهوم العرق ولعمل النقطة الوحيدة التي تحتاج الى تأكيد في هذا الفصل هي ان الاصناف العرقية فئات بيولوجية يجب ألا نخلط بينها وبين الامم (كالانجليزية والامريكية والروسية واليابانيــة ) ، ولا بينها وبــين الاسر اللغويــة ﴿ كَالْآرِيةِ وَاللَّاتِينِيةِ وَالسَّامِيــةِ ﴾ ، وسنحاول في الفقرات القادمـــة ان خدد ، بشيء من الدقة ، طبيعة الفئات التي سندرس سيكلوجيتها . عولجت مشكلة السيكلوجيا العرقية من زوايا مختلفة ، كما طبقت عليها عدة معايير متمايزة او مبادىء مختلفة في التقويــــم . فدراسة الخصائص الجسمية للفئات العرقية ، مثلا ، دفعت بعض الباحثين الاوائل الى الاستنتاج بان هذه الفئات تختلف في تطورها النشوئي ، اي انهـــا تتفاوت في مدى « بدائيتها » او مدى تقدمها . وخلص هؤلاء الباحثون انى الاعتقاد بان المستوى السيكلوجي لهذه الفئات يختلف تبعا لاختلاف خصائصها الجسمية . غير انه اتضح من تتائج الابحاث المتكررة التي اجريت حول هذا الموضوع ( راجع بحث كروجمان ) ان النظام الهرمي المزعوم للبنية الشكلية للاصناف العرقيــة الموجودة يستند الـــى نظرة ضيقة والى فهم ناقص للادلة ، كما تبين ان الاعتقاد بوجود نظام هرمي ينهار لدى اجراء دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات المتوافرة . أما البيانات الخاصة بالفسيولوجيا العرقية ، فهي ايضا مرتبطة بالقرار الذي نتخذه بشأن مشكلة السيكلوجيا العرقية ، وقد جرى تحليلها في الفصل السابق من هذا الكتاب . ويكفي ان نشير في هذا المقام الى ان معظم الفوارق الفسيولوجية الملحوظة تبدو ثانوية الاهمية بالمقارنة مع العوامل الاخرى . ونذكر ، على سبيل المثـــال لا الحصر ، ان التباين في عملية الايض الاساسية تتأثر ، على ما يبدو ، بتباين المناخ والحرفة ونسق النشاط والخبرات الانفعالية وما شاكل ذلك من العوامل،

ولذا لا يمكن الاستناد اليها في تفسير الفروق السلوكية تفسيرا مقنعا . وثمة طريقة أخرى في المعالجة تتمثل في المحاولة التي يبذلها البعض لتفسير الفروق في السيكلوجيا العرقية على اساس مدى اسهام الفئات العرقية المختلفة في المجموع الاجمالي لثقافة العالم وحضارته . ولعل أبرز مثال تاريخي على هذه المحاولة البحث اللذي نشره غوبينو (Gobineau) في منتصف القرن الماضي بعنوان « مقال عن تباين الاصناف العرقية البشرية » . وكان لهذا المقال اثر في تطوير اتجاء خاص يقوم على معالجة نظرية بعيدة عن الواقع ، وما زالت آثــار هذا الاتجاه ملموسة في عصرنا الحاضر . وقد مجد غوبينو « الآريين » مع العلم بانهم لا يشكلون عرقا واحدا بالمعنى الدقيق للمصطلح . وعلاوة على هذا النقص ، فان هناك اسبابا كثيرة اخرى تجعلنا نشك في وجاهة هذا النمط في المعالجة . أولا ، ليس ثمة معيسار مرض نستطيع عسلى أساسه ان نحكم ما اذا كانت ثقافة معينة متفوقة أو متخلفة . ثانيا ، ان اي قرار بشأن انواع الاسهام الثقافي التي تمكن نسبتها الى تفوق بيولوجي يختلف تبعا لاختلاف تحزب الكتاب وتباين ميولهم وأهوائهم. ثالثًا ، ان اي شعب قد يتعرض ، خلال تاريخه الطويل ، لتقلبات كثيرة جدا حتى ان اي حكم بشأن قدراته يعتمد ليس على الاعتبارات المغرضة فحسب ، وانما ايضا على الفترة التبي صدر فيها هــذا الحكم . ومن الامثلسة على ذلك التباين الغريب بين موقفي ارسطوطاليس وهسوستون ستيوارت تشميرلن (Houston Stewart Chamberlain) تجساه الشعوب الاوروبية الشمالية . فقــد وصفها الاول بعبارات تنال مــن سمعتها ، في حين افترض الثاني في كتابه « اسس القرن التاسع عشر » ان هذه الشعوب ، وبخاصة الشعوب التوتونية ، تتفوق على سسائسر ثقافتين متباعدتين جدا ، وهذا من شأنه ان يزيد من الصعوبات التي

نواجهها حين نحاول ايجاد علاقة بين الثقافة والعرق . ففي ادغال بورما ، مثلا ، نجد قبائل ساذجة بدائية تشبه في نمطها الجسمي الصينيين الذين طوروا حضارة تعتبر من أكثر الحضارات العالمية تعقيدا . وفي المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الامريكية نلاحظ ان قبائل الاباش التي تنزع الى القتال والحرب تنتمي الى ذات « العرق » الذي تنتمي اليه قبائل البويبلوس التي تنزع الى الهدوء والسلم .

ومن جهة اخرى عبر البعض عن اعتقاده بان تباين الفئات البشرية من الناحية الجسمية يزيد كثيرا من احتمال تباينها من الناحية السيكلوجية أيضا ، وساد هذا الاعتقاد بين الكثيرين من عامة الناس ، وفي بعض اوساط العلماء ، حتى ان فرانز بواس (Franz Boas) كتب في الطبعة الاولى من كتابه «عقل الانسان البدائي » ما يلى :

« اذا تباينت الاصناف العرقية في تركيبها التشريحي ، فانه مسن المستبعد لل على ما يبدو لل ان تعمل عقولها بذات الطريقة في جميل الحالات ، فالفروق في التركيب لا بد من أن تقترن بفروق في الوظائف الفسيولوجية والسيكلوجية ، وبما اننا اكتشفنا بينات واضحة تقيلم الدليل على وجود فروق تركيبية بين الاصناف العرقية ، فانه ينبغي لنا ان تتوقع وجود فروق في الخصائص العقلية » (٤) .

والجدير بالذكر ان هذه الفقرة لا تظهر في طبعة ١٩٣٨ من هذا الكتاب، ومن المرجح جدا ان بواس غير رأيه في هذا الموضوع، ومهما يكن من أمر، فان ربط الفوارق السيكلوجية بالفوارق الجسمية أمر مشكوك في صحته، ويمكن القول اننا ما زلنا نفتقر الى برهان مقبول يثبت وجود علاقة بين بنية الجسم والشخصية ضمن المدى العادي للتباين الفردي، وقد بذلت محاولات للربط بين سمات الذكاء أو المزاج

New York, 1911, pp. 114-15. ( )

وبين الخصائص التشريحية (القامة ، ولـون الجلد ، وشكل الرأس وحجمه ، وارتفاع الجبهة ، وما شاكل ذلك ) . غير ان تتائج هـذه المحاولات لا تكاد تنطوي على اية قيمـة تنبؤية ، وحاول كرتشمر (٥) (Kretschmer) معالجة المشكلة على اساس طراز البنية ، ولكنه اخفق في تحقيق ما تعهد به ، كما انه اخفق في تطبيق طريقته في المعالجة على الشخصيات العادية ، وتبع ذلك محاولة قام بها شلدن (Shelden) وزملاؤه للربط بـين بنية الجسم والنواحي السيكلوجية (١) . وتعثير ابحاث شلدن خطوة الى الامام فيما يختص بوصف انماط البنية البشرية المحاث شلدن خطوة الى الامام فيما يختص بوصف انماط البنية البشرية فلا تزال مثار جدل ولا يمكن اعتبارها ثابتة بالبرهان ، وبعبارة اخرى ، فلا تزال مثار جدل ولا يمكن اعتبارها ثابتة بالبرهان ، وبعبارة اخرى ، القول بان « الفروق التركيبية لا بد من أن تقترن بفروق وظيفية » لا يزال فرضية بحاجة الى برهـان بالنسبة للمدى العادي للخصائص الجسمية البشرية .

ومن جهة اخرى ، قد توجد علاقة من النوع الذي افترضه بعض الكتاب الذين تقدم ذكرهم ، اذا توافرت ظروف خاصة معينة . ففي مجتمع صغير منعزل درج على حصر التزاوج في نطاقه الضيق نسبيا ، قد تتوقع وجود درجة ملحوظة من التجانس في السمات الجسمية بين اعضائه ، يرافقه تجانس في السمات السلوكية التي تتأثر بعامل الوراثة ، ان مجتمعا كهذا يمثل ، في الواقع ، عائلة موسعة . واذا استمر التزاوج محصورا ضمن نطاق هذا المجتمع ، فليس من المستبعد ان يكون الشبه بين اعضائه ، من الناحيتين الجسمية والسيكلوجية ، أشد منه حتى بين اعضاء العائلة الكبيرة العادية ، في هذه الحالة فقط واستنادا الى هدذا

Ernst Kretschmer, <Physique and Character>, trans. W.J.H. Sprott (New York, 1925).

W.H.Shelden, S.S. Stevens, and W.B. Tucker, 

The Varieties of (7) Human Physiques (New York, 1940).

المفهوم ، يمكن القول ان هناك ضربا من « السيكلوجيا العرقية » . وهذه الاعتبارات نفسها تكاد تنطبق ايضا على الفروق « السيكلوجية » التي نلاحظها بين « أنسال » الكلاب ، فالتكويس الجيني « للنسل النقي » متجانس نسبيا ، نظرا لانه لا يسمح للجينات الخارجية بان تختلط مع جينات انواع معينة من كلاب الصيد ، وليس مستفربا ، والحالة هذه ، ان يظهر احد انواع الكلاب ميلا فطريا الى طراز معين من السلوك ، حتى في « انسال نقية » كهذه ، هناك مجال كبير للتباين الفردي ، ومهما يكن من أمر ، يجب ان يتضع في اذهاننا ان اقتران التواحي الجسمية بالنواحي السيكلوجية ، سواء في المجتمعات البشرية النواحي الجسمية بالنواحي السيكلوجية ، سواء في المجتمعات البشرية المنولة او في الانسال المتجانسة من الحيوانات ، لا يمكن ان يقيم الدليل على وجود ظاهرة مماثلة في مجموعات بشرية اكبر واشد تباينا العرقية البشرية » .

وثمة ملاحظة اخيرة نوردها في هذا الصدد ، وهي : اذا كانت الفروق التشريحية التي تؤلف اساس التصنيف العرقي تعود في الاصل الى عوامل مرتبطة باثر البيئة الجغرافية ، فان ذلك يجب الا يحملنا على الافتراض بان لهذه الفروق دلالة سيكلوجية . ولتوضيح هذه النقطة نستشهد بالمثال المحدد التالي : قيل ان التباين في لون الجلد قد يعود الى مظاهر متفاوتة لعملية الانتقاء ترتبط باثر اشعة الشمس الاكتينية . فاذا كان الجلد قليل الاختضاب ، كما هي الحال في اوروبا الشمالية ، فان ذلك ميزة تساعد على البقاء نظرا لان الجلد يكون اقدر على امتصاص الاشعة الاكتينية الضعيفة نسبيا ، والعكس صحيح ، اي ان لون الجلد في المناطق الحارة يعتبر ميزة تساعد على البقاء ، نظرا لان الجلد في البقاء ، نظرا لان الجلد في المناطق الحارة يعتبر ميزة تساعد على البقاء ، نظرا لان المتضاب يقي الجسم من احتمال امتصاص قدر كبير من هذه الاشعة ، ومن المتوقع ، بعد انقضاء زمن كاف ، ان يكتسب ذوو الجلد المتسب ذوو الجلد

الابيض قدرة على البقاء في المناطق الشمالية ، وذوو الجلد الملون قدرة على البقاء في المناطق الحارة . وفي ظروف كهذه ( أو تحت تأثير عوامل انتقائية مماثلة ) لا نجد سببا يحملنا على الافتراض بان العوامل السيكلوجية لعبت اي دور هام في تطور الفروق التشريحية . وبناء على ذلك ، ليس هناك ما يبرر لنا ان تتوقع وجود اية علاقة بين سمات الشخصية وبين مقدار الصبغ السافع او اي اختضاب آخر في الجلد .

ولا بد لنا من الاشارة هنا آلى ان الوصف الذي قدمناه للطرق المختلفة في معالجة السيكلوجيا العرقية ليس شاملا ولا مستوفيا لجميع جوانب المشكلة ، ومهما يكن من أمر ، فانه يعطينا فكرة عن تعقيدات المشكلة وعن اسباب عزوف الكثيرين من العلماء الاجتماعيين والبيولوجيين عن قبول الرأي الدارج الذي يقول ان الاصناف العرقية تختلف في صفاتها العقلية الموروثة ، على ان هناك طريقة جديدة في البحث تستدعي منا دراسة اوسع من الطرق السابقة ، وذلك نظرا للاهتمام الكبير الذي استأثرت به في السنوات الاخيرة ،

ان الطريقة القائمة على استعمال الاختبارات العقلية في هذا الميدان الذي كان ولا يزال مثار جدل تتمتع ، على ما يبدو ، بميزات تجعلها تتفوق على معظم الطرق الاخرى المقترحة ، ان لم يكن عليها كلها ، فالاختبار يتمتع بقدر كبير من الموضوعية ، وهو يزودنا بنتائج يمكن ان يتحقق منها باحث آخر عن طريق اعادة الدراسة واجراء اختبارات ممائلة على فئات تكاد تشبه الفئات التي اجريت عليها الدراسة الاولى ، وهو يمدنا بتقديرات كمية تصلح اساسا لتحليل احصائي يساعدنا على الحكم على الفروق بدين الامم او الاصناف العرقية في ضوء تحقيقها لمعايير احصائية ذات دلالة معينة ، وهو ، علاوة على ذلك ، يلقي ضوءا ليس على متوسط الاداء فحسب ، وانما ايضا على مدى التباين في التقديرات على متوسط الاداء فحسب ، وانما ايضا على مدى التباين في التقديرات والنتائج التي يحصل عليها افراد الفئة التي اجري عليها الاختبار ، الا ان

له عيبا واحدا ربما كان من الصعب التغلب عليه . فهو يزودنا بتنائج متباينة للافراد والجماعات . ولكن همذه النتائج المتباينة لا يمكن ان نعزوها باطمئنان الى عامل الوراثة الا اذا كانت الظروف البيئية التي يعيش فيها الافراد المعنيون (أو الجماعات المعنية) متشابهة الى ابعد حدود التشابه . فاذا كانت الفئة التي نجري عليها اختبارات عقلية متجانسة نسبيا ، فان التباين الكبير في العلامات التي نحصل عليها من تطبيق هذا النوع من الاختبارات يشير على نحو لا يكاد يتطرق اليه أي شك الى وجود تباين كبير في القدرات العقلية الموروثة . أما اذا أجرينا المقابلة بين امتين او مجموعتين سكانيتين متمايزتين ، فانه يكاد يكون من المتعذر ايجاد هذه الدرجة من التجانس ، ولذا ينتظى ، في يكون من المتعذر ايجاد هذه الدرجة من التجانس ، ولذا ينتظى ، في مثل هذه الحالات ، ان تكون الفروق في علامات الاختبار عرضة لتفسيرات شديدة التباعد .

وقد اجريت اختبارات عقلية على فئات عرقية مختلفة في الولايات المتحدة الامريكيية ، وتبين من النتائج ان هناك فروقا في معدلات العلامات التي حصل عليها الامريكيون الذين ينتمون الى اصل انجليزي او اسكتلندي او الماني أو صيني أو يباباني تماثل أو تقترب من المعايير الامريكية ، أمنا الفئات الاخرى فمعدلاتها دون المعايير الامريكية ، فقد اجريت ، مثلا ، ٢٧ دراسة مختلفة على الزنوج الامريكيين فكانت النتيجة الوسطية حاصل ذكاء قدره (المعيار ، بطبيعة الحال ، هو ،١٠) ، ويجدر بنا ان فلاحظ هنا ان مدى المعدلات التي سجلت في هذه الدراسات تراوح بين حاصل ذكاء قدره المعدلات التي سجلت في هذه الدراسات تراوح بين حاصل ذكاء قدره الموري عليهم الاختبار في لوس انجلس ) ، ومن الفئات التي حصلت اجري عليهم الاختبار في لوس انجلس ) ، ومن الفئات التي حصلت من أصل ايطالي ، وقد اجريت عليهم ١٦ دراسة مختلفة ، فكان حاصل من أصل ايطالي ، وقد اجريت عليهم ١٦ دراسة مختلفة ، فكان حاصل

الذكاء الوسطي ٨٥، في حين تراوحت نتائــج الدراسات الفردية مــن ٧٩ الى ٩٦، وفيما يلي جدولا بعدد الدراسات التي اجريت على فئات اخرى مع بيان نتائجها :

الفئية عدد الدراسات حاصل الذكاء مدى نتائج الدراسات الوسطى الفردية

امریکیون من أصل یرتغالسي ۲ ۸۶ ۸۹ ۹۸ ۹۸ مریکیون من أصل

مکسیکے ۹ ۱۰۲ ۸۳۵ ۸۷ – ۱۰۱ هنود امریکیون ۱۱ مر۸۰ مود امریکیون

ومن الامور التي تستلفت انتباهنا المدى الواسع في المعدلات التي حصلت عليها فئات مختلفة من الزنوج الامريكيين ، اذ تراوح حاصل الذكاء من ٥٨ الى ١٠٥ ويثير هذا الامر مشكلة التياين داخل الجماعة « العرقية » الواحدة التي يعيش افرادها في ظروف بيئية منختلفة ، وقد لوحظ منذ زمن طويل ان الزنوج الشماليين يحصلون على علامات متوسطها اعلى من متوسط العلامات التي يحصل عليها الزنوج في المناطق الجنوبية ، ومن البينات التي تقيم الدليل القاطع على هذا التفوق نتائج الفحوص التي اجريت على مجندي الجيش في الحرب العالمية تلاخيرة (٧) ، وفي الوقت نفسه هناك دلائل تشير الى ان الزنوج المجندين من بعض الولايات الشمالية حصلوا على علامات متوسطها اعلى من متوسط العلامات التي حصل عليها البيض المجندون من بعض الولايات الشمالية حصلوا على اقل تقدير ، على اولئك الذين متوسط العلامات التي حصل عليها البيض المجندون من بعض الولايات المتوبية ، وتنطبق هذه الملاحظة ، على اقل تقدير ، على اولئك الذين تقدموا لاختبار «الفا» الذي اجراه الجيش ، فقد تردد كثيرا ان الزنوج تقدموا لاختبار «الفا» الذي اجراه الجيش ، فقد تردد كثيرا ان الزنوج تقدموا لاختبار «الفا» الذي اجراه الجيش ، فقد تردد كثيرا ان الزنوج

R.M. Yerkes, ed., «Psychological Examining in the U.S. Army», (v) «Memoirs of the National Academy of Science», XV (1921).

المجندين من اوهايو والينوي ونيويورك سجلوا في هذا الاختبار علامات اعلى من العلامات التي سجلها البيض المجندون من بعض الولايات المجنوبية كمسيسيبي وكنتوكي واركنساس ، وفي الابحاث المقارنة السابقة التي دارت حول هذا الموضوع ، لم يشر الكتاب ( بما فيهم كاتب هذا المقال ) بوضوح كاف الى ان هذه المقارنات لا تستند الا الى اختبار « الفا » الذي وضعه الجيش ، وبما ان الاختبار كان اختبار « لغة » ، فانه لم يتقدم اليه جميع المجندين ، ولعلنا نكون اقرب الى الصواب اذا نحن عبرنا عن النتيجة على النحو التالي : ان المجندين من زنوج بعض الولايات الشمالية الذين يعرفون القراءة والكتابة سجلوا في اختبار « الفا » للجيش علامات متوسطها اعلى من متوسط العلامات التي سجلها زملاؤهم البيض الذين جندوا من بعض الولايات الجنوبية والذين تقدموا للاختبار ذاته .

ولو أمكن الجمع بين تتائج جميع الاختبارات التي اجريت خلال العرب العالمية الاخيرة ، لكان في مقدورنا ان نعتمد اساسا اوفي للمقابلة . غير انه يتعذر علينا القيام بذلك على وجه مرض ، نظرا لان الاختبارات الاخرى (كامتحان «بيتا»، مثلا ، الذي لا يختبر القدرة اللغوية) تقيس قدرات قد تختلف عن القدرات التي يقيسها اختبار «الفا». ونذكر في هذا المقام ان سي. سي. برايام (C.C. Brigham) استعمل في بحثه «دراسة الذكاء الامريكي» (١٩٢٢) مجموعة من تتائج الاختبارات المختلفة التي اجراها الجيش ، واخضعها للتحليل الدقيق ، ولكنه استنتج في وقت لاحق ان هناك مفارقات كثيرة حتى في تتائج اختبار «الفا» نفسه ، وهذا دفعه الى الاعتقاد بانه «من العبث ملاحقة الامر الى ابعد من هذه النقطة ، أو محاولة الجمع بدين تتائج اختبارات ألفا وبيتا وستانفورد د بينيه واختبارات الاداء الفردي

بقصد التوصل الى ما يسمى « الميزان او السلم الموحد » »(^) . وكان من جراء هذه الصعوبات وغيرها من الصعوبات الماثلة ان تخلى بزايام كليا عن فكرة « النظام الهرمي العرقي » التمي حاول اثباتها في ابحاثه الاولى . وهذا يعيد الى اذهاننا الموقف الذي اتخذه أودم (Odum) في بحثه « اخطاء علم الاجتماع » ، ويقــدم لنا دليلا آخر عـــلى التغير الذي طرأ على موقف العلماء الاجتماعيين الامريكيين في هذا الميدان . وبناء على الانتقادات التي اوردها برايام ، يبدو انه من الافضل الا نحاول الجمع بين نتائج الاختبارات المنفصلة . غير انه من المكن أن تتوصل الى النتيجة ذاتها بالنظر الى متوسط العلامات التي سجلتها اي فئة من الزنوج الشماليين في كلا الاختبارين الفا وبيتا ، ومقابلته منم متوسط العلامات التي سجلتها اي فئة مــن البيض الجنوبيين في كلَّا هذين الاختبارين . واذا تفحصنا النتائسج الاصلية في الجداول ٢٠٠ و ۲۰۱ و ۲۶۷ و ۲۰۰ فی مذکرة برکس (Yerkes' Memoir) ، تبیتن لنا أن بعض الفئات من الزنوج الشماليين تفوقت على بعض الفئات من البيض الجنوبيين . فالزنوج الذين جندوا من ولايتني اوهايو وانديانا ، مثلاً ، سجلوا تفوقاً في كلَّا الاختبارين على البيض الذين جندوا مــن ولايتي كنتوكي ومسيسيبسي . وهذا يدعم ما انتهينا اليه وهو ان الزنوج المجندين من بعض الولايات الشمالية حصلوا ، في اختبارات الذكاء التي اجراها الجيش ، على علامات اعلى من العلامات التي حصل عليها البيض المجندون من بعض الولايات الجنوبية م

ولعل افضل تفسير لهذا الاكتشاف هو ان النتائج تتأثر بالظروف البيئية والمعيشية ، فالزنوج الامريكيون الذين يعيشون في ظروف بيئية مواتية نسبيا يحصلون على تتائج غالية في الاختبارات ، في حين يحطل

Brigham, «Intelligence Tests of Immigrant Groups», «Psychological ( A ) Review», XXXVII (1939), 158-65.

الهيض الذيب يعيشون في ظروف سيئة نسبيا عملي نتائج منخفضة . وهِكذا يبدو ان العامل المتغير الذي يلعب دورا حاسما في المشكلة هو البيئة وليس « العرق » . وهناك عوامل بيئية رئيسية تؤثر في نتائج مثل هذه الاختبارات، ويرجح ان نوعية الخدمات التعليمية المتوافرة تلعب حورا هاما في هذا المضمار ، فاذا القينا نظرة سريعة على البيانات الاحصائية الخاصة بمعدل التكلفة الفعلية للطفل الواحد في المدارس الخاصة بالزنوج والمدارس الخاصة بالبيض في الولايات الجنوبية ، لأبضج لنا البول الشاسع بين مستويي الخدمات التعليمية المتوفرة في هذين النظامين التعليميين المنفصلين . ولاتضحت كذلك العوائق التـــي تقف في وجه الاطفال الزنوج . وتكشف البيانات الاحصائية النقـــاب أيضًا عِن أِن الاطفال البيض في الجنوب اقل حظا من زملائهم في الشمال، هذا مع إنهم أوفر حظا من زملائهم السبود في الجنوب. وفي العيام الدراسي ١٩٣٥ ــ ١٩٣٦ بلغ متوسط النفقات التعليمية للطفل الواحد في جميع المدارس العامة في الولايات المتحدة ٧٤ دولارا . ويلاحظ المرء مدى التفاوت الكبير في متوسط النفقات بين الولايات المختلفة. فولايات نيويورك ونيفادا وكاليفورنيا انفقت في ذلك العام أكثر من ١١٥ دولارا على الطفل الواحد ، في حين انفقت ولايات الباما ومسيسيبي واركنساس إلمِّل مِن ٣٠ دولارا ، أما في حالة الاطفال الزنوج ، فان متوسط النفقات في ١٠٠ ولآيات جنوبية بلغ ٤٠ر١٧ دولار ، في حــين بلغ ٣ر٤٩ دولار بالنسبة للاطف ال البيض في الولايات نفسها . وفي ولايتي مسيسيبي وجورجيا لم ينفق على تعليم الاطفال الزنوج في العام الواحد الا بمعدلً <u> ٩ دولارات تقريباً للطفل الواحد (٩) . وإذا اخذنا بعين الاعتبار الملاقة</u> المِعروفة بِين التعليم الجيد ومستوى الاداء في اختبارات الذكاء ، فانه من غير المستعرب أن تكون تتائج البيض أفضل في الشَّمال منها في

Myrdal, (An American Dilemma). (4)

الجنوب ، أو ان تكون تشائج الزنوج في الجنوب ضعيفة عملى وجه العموم .

وثمة احتمال آخر لا بد من الاشارة اليــه في سياق هذا البحث، وهو ان تفوق الزنوج الشماليين على زملائهم الجنوبيين قد لا يعود الى ارتفاع مستوى الخدمات التعليمية الميسرة لهم بقدر ما يعود الى « عامل الانتقاء » في حركات الهجرة ــ أي هجرة أذكى الزنوج من الجنوب الى الشمال. فالكاتبان بيترسون (Peterson) ولانيير (Lanier) (١٠) مثلا ، تبنيا هذه النظرة في سياق تفسيرهما للظاهرات التي لاحظاها خلال الابحاث التي قاما بها في عدد من المدن . فقد تبين لهما ان البيض في ناشفيل كانوا يتمتعون بتفوق ملحوظ على الزنوج في المدينة نفسها ، في حين لم يتمتع البيض في شيكاجو الا بتفوق ضئيل على الزنوج من سكان هذُه المدينة ، أما في مدينة نيويورك فلم تسجل فروق تذكر بين الجماعتين العرقيتين ، وعلق هذان الكاتبان على هذه الظاهرة بقولهما : « يبدو أن مدينة نيويورك تشهد ، في ظل الكفاح الشديد مــن أجل الوجود ، تطور صفوة مختارة مـن السكان الزنوج الذيـن يمثلون افضل الجينات في العرق الاسود » . على ان هذا الرأى لا يزال عـــلى صعيد الفرضيات ، اذ لم تتوافر بعد بينات ملموسة تقييم الدليل على صحته . فالناس يهاجرون لاسباب كثيرة مختلفة ، ولم يثبت بالبرهان بعد ان المع الافراد هم الذين يهجرون ديارهم ، او ان اقلهم ذكاء هـــم الذين يلازمون مواطنهم الاصلية . وقد اجريت سلسلة من الدراسات على هذه المشكلة(١١) ، ولكنها لم تنجح في اقامة الدليل على ان هجرة الزنوج الجنوبيين الى الثمال جرت عملى اسس « انتقائية » تتصل

J. Peterson and L.H. Lanier, «Studies in the Comparative Abilities ( \( \cdot \) of Whites and Negroes», «Mental Measurement Monographs», V (1929), 1-156.

Otto Klineberg, «Negro Intelligence and Selective Migration» (۱۱) (New York, 1935).

بالذكاء . ومن جهة اخرى ، استطاع الباحثون ان يثبتوا ان هناك علاقة وثيقة بين نتائج الاختبارات التي اجريت على الاطفال الزنوج الذين ولدوا في الجنوب ثم انتقلوا للاقامة في نيويورك ، وبين المدة التي قضاها هؤلاء الاطفال في البيئة الشمالية المتفوقة ، وبعبارة اخرى ، ان الاطفال الزنوج الذين هاجروا من الجنوب الى الشمال لم يقدموا اي دليل على تفوقهم في « الذكاء » ( كما تقيسه الاختبارات العقلية ) اثر انتقالهم الى الشمال لاول مرة ، ولكنهم اكتسبوا هذا التفوق على مر الزمن نتيجة لتحسن نوعية التعليم وازدياد الفرص المتاحة لهم للتعلم في بيئتهم الجديدة .

ان النتيجة التي اثبتناها في الفقرات السابقة لا تدعو الى الاستغراب، فقد توافرت لدينا دلائل كثيرة تشير الى مدى تباين تتائج الاختبارات تبعا لتباين البيئة، ولعل اشهر الدراسات في هذا الميدان، واشدها استثارة للجدل، هي الدراسة التي اجراها ب. ل. ولمان (BL. Wellman) وزملاؤه في جامعة أيوا (Iowa) (۱۲)، ولا ننكر هنا ان بعض التغييرات التي سجلت بالنسبة للموضوعات الفردية كبيرة جدا حتى انها توحي بان هناك عوامل اخرى تلعب دورها، كالحالة الانفعالية او الصحية للفرد اثناء تأدية الامتحانات المختلفة، ولكن معدل التغير الناتج عن الدوام في مدارس الحضانة يبدو انه يقع ضمن الحدود المتوقعة، ومهما يكن من أمر، فإن هذه النتيجة العامة تنسجم انسجاما المتوقعة، ومهما يكن من الدراسات الاخرى حتى ان أي جدل يثور حليا لا يجد ما يبرره الا بالنسبة لمقدار التغير المشار اليه في التقارير، وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد تؤثر تأثيرا هاما وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد تؤثر تأثيرا هاما وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد تؤثر تأثيرا هاما وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد تؤثر تأثيرا هاما وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد تؤثر تأثيرا هاما

اليها في: (١٢) يجد القارىء موجزا لهذه الدراسات والانتقادات التي وجهت اليها في: 

«Intelligence! Its Nature and Nurture»; the 39th Yearbook of the National Society for the Study of Education, published in 1940.

ومن الممكناثبات وجود اثر البيئة حتى في حالة الاطفــال البيض المنحدرين من أصل امريكي ابيض . ولذا ليس من الضروري ان نفصل القول حول النتيجة التي توصلنا اليها ، وهي ان المقابلة بين الاصناف العرقية المختلفة على اسأس اختبارات الذكاء ستظل موضع شك طالما ان التباين موجود في الفرص البيئية المتاحة للفئات المتنوعة التمسي تجرى عليها الاختبارات . وسبق أن أشرنا الى مدى التفاوت في نوعية التعليم وفرصه ، وبخاصة الى انخفاض مستوى التعليــم في حالــة الزنوج الموجودين في الولايات الجنوبية . الا <u>ان التعليم</u> لا يمثل الا واحدا مــن العوامل المختلفة التي تؤثر في نتائج اختبارات الذكاء . فقد نبين من الدراسات الكثيرة التي اجريت حول هذا الموضوع ان هناك تفاوتا في حاصل ذكاء الاطف ال الذين يعيشون في اوضاع اقتصادية مختلفة . فابناء المزارعين والعمال اليوميين لا يحصلون في اختبارات الذكاء عـــلى تتائج مـن مستوى تتائج ابنـاء الاطباء او اصحاب المصارف . ومن المحتمل ايضا ان تسهم العوامل الوراثية في التأثير على نتائج اختبارات الذكاء ، هذا مع العلم بان هذا الاثر لم يثبت بعد على نحو يقيني جازم . ويكفي ، في هذا المقام ، ان نؤكد ان البيئة تلعب دورا مهمّا ، وان نضيفُ الى ذلك ان هذا القول صحيح بغض النظر عن الاثر الذي تتركه الوراثة . وتبرز هذه النقطة بوضوح في الدراسات التي اجريت عـــلى الابناء بالتبني. فقد تبين ان العلامات التي يحصلون عليها في اختبارات الذكاء ترتفع حين تشرف على تربيتهم عائلات ميسورة الحال. واذا صح هذا الكلام ، فإن الوضع الاقتصادي المتخلف للزنوج والايطاليين والبولنديين والبرتفاليين وغيرهم من الذين لم يحققوا معايير الاختبارات، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في كل محاولة تبذل لتفسير النتائج .

وَيَجْبِ انْ لَنتَبَهِ ايْضًا الَّى خَقْيَقَتَةَ اخْرَى ، وَهَيَ انْ الْكَثَيْرِينَ مِنَ أَقُوادُ هَذَهُ القُئَاتُ يَتَكُلُّمُونَ لَعَتَيْنَ ، وَهَذَا يَقَفَنَ عَائِقًا فِي صَبِيْلِ خَصَوْلِهُم على تنائج افضل في اختبارات الذكاء (١٢) . ونذكر على سبيل المثال انه اجريت دراسة على فئة من هنود انتاريو الذين كانوا جميعا يتكلمون الانجليزية ، ولكن بشيء من الصعوبة . وتبين من هذه الدراسة ان حاصل الذكاء عند هذه الفئة من الهنود كان اقل في الاختبارات اللغوية منه في الاختبارات التي لا تتطلب قدرة لغوية عالية . أما الاطفال الهنود الذين لم يتكلموا الا لغة واحدة (وهي اللغة الانجليزية) فقد سجلوا تفوقا على الاطفال الثنائيي اللغة في جميع الاختبارات ما عدا اختبار الانجاز العملي من اعداد بنتنر وباترسون (Pintner-Paterson) (عا) . وتكررت هذه النتيجة في الاختبارات التي الجريت على فئات كثيرة الحرى . ومجمل القول ، ان الاطفال الثنائيي اللغة لا يتمتعون ، في معظم اخرى . ومجمل القول ، ان الاطفال الثنائيي اللغة لا يتمتعون ، في معظم اخبارات ، بذات المزية التي يتمتع بها الاطفال الاحاديي اللغة ، وذلك حين تجرى عليهم اختبارات ذكاء من النوع المألوف ، أما في اختبارات حين تجرى عليهم اختبارات ذكاء من النوع المألوف ، أما في اختبارات يختفى كليا .

هذا الموضوع يقودنا الى السؤال التالي: هل يمكن اعداد اختبارات ذكاء تخلو كليا من الاثر الثقافي او البيئي ؟ لقد بذلت محاولات كثيرة لاعداد اختبارات « خالية من الاثر الثقافي » ، ولكن من المستبعد ، على ما يبدو ، ان يكتب لها النجاح . حتى لو كان محتوى الاختبارات مألوفا ( او غريبا ) على درجة متساوية بالنسبة لجميع الفئات المعنية ، فانه يظل من المستحيل ضمان تساوي الفئات بالنسبة للعوامل الاخرى غير المباشرة ، فالفئات قد تختلف في امور كثيرة خارجة عن نطاق محتوى الاختبار كقوة الدافع ، وشدة الرغبة في النجاح ،

S. Arsenian, «Bilingualism and Mental Development», «Teachers (\r") College Contributions to Education», No. 712 (New York, 1987).

والموقف الودي او غير الودي تجاه المشرف على الاختبار ، ومدى مواتاة الظرف الذي يجري فيه الاختبار ، ومدى التعود على اعمال تقوم على التنافس بين الافراد ، ومدى التعود على السرعة في انجاز الاعمال ، ان مثل هذه الفوارق مألوفة لدى جميع العلماء الاتنولوجيين ، ولكن من المشكوك فيه ما اذا كان في مقدورنا اخضاع اثرها لقياس صحيح أو حتى لتقدير مناسب يمكننا من تقويم الدور الذي تلعبه في تقريسر النتائج النهائية لمثل هذه الاختبارات ، وما لم ننجح في تقويم أثر هذه العوامل ، وغيرها من العوامل القائمة والمحتملة ، فان امكان اعداد اختبار « خال » حقا من الاثر الثقافي يكاد يبدو ضربا من التناقض في المصطلحات ،

وثمة مشكلة اخرى يتغلغل اثرها الى جميع المقابلات التي نجريها بين نتائج اختبارات الذكاء ، وهي مشكلة الحصول على عينة ممثلة ، لنفترض اننا اجرينا اختبارات على فئة من الاطفال الايطاليين في احدى المدارس الموجودة في مدينة نيويورك ، ما الذي يضمن لنا في هذه الحالة ان هذه الفئة تمثل جميع الاطفال الايطاليين ؟ أو جميع الاطفال الايطاليين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية ؟ أو جميع الاطفال الايطاليين المقيمين في نيويورك ؟ أو حتى جميع الاطفال الايطاليين الذين يتلقون تعليمهم في المدرسة ذاتها التي طبق عليها الاختبار ؟ والواقع ان هناك دلائل تشير الى ان الفئات الايطالية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية قد تختلف اختلافا بينا بعضها عن البعض الاخر ، كما تبين ان الفتيات الايطاليات اللواتي يختبرن في روما يحصلن على نتائج افضل من اللواتي يختبرن في مدينة نيويورك ، وسبق ان ذكرنا ان متوسط حاصل الذكاء عند الاطفال الزنوج الذين تقدموا لاختبارات الذكاء في ولعله من المفيد ان نطبق هنا بعض الطرق المستخدمة في الحصول على ولعله من المفيد ان نطبق هنا بعض الطرق المستخدمة في الحصول على

عينات من أجل استطلاع الرأي العام . هذا وان مجرد زيادة عدد الافراد الذين يجرى عليهم الاستفتاء او الاختبار لا يفي بالغرض ، ومما يثبت ذلك اخفاق الاستفتاء السياسي الذي اجرته مجلة « المختارات الادبية » في عام ١٩٣٩ حين ادلى حوالي مليوني شخص باصواتهم ، وقد نتجح في اختيار عينة تمثل الواقع تمثيلا صادقا ، ولكن مجرد استعمال مشل هذه العينة لا يكفي للتغلب على الصعوبات الاخرى التي اشرنا اليها في هذا المقال .

واذا ثبت ان العينات المستعملة وافية وصادقة التمثيل ، فان تنائج الاختبارات قد تكون مفيدة جدا في قياس مدى الانجاز او التحصيل الفعلي في قدرات معينة ( هذا مع العلم بانها قد لا تكون وسيلة صالحة القياسُ الطاقة او القدرة الموروثة ) . وعلى هذا الاساس تسهم هـذه الاختبارات في بيان مدى تخلف بعض الافراد والجماعات بالمقارنة مع المعايير المعتمدة في ثقافة معينة . فهي قد تميط اللثام عن نقاط الضعف بوترشدنا الى انفع الخطوات العلاجية واشدها فعالية في معالجة التخلف. *غِفِي حالة الزنوج في الولايات الجنوبية ، مثلا ، قد نكون محقين اذا* استخدمنا النتائج المنخفضة لاقامة الدليل على وجمود شعور بالنقص مرده ، في المقام الاول ، الى انخفاض مستوى الخدمات التعليمية . وعلى هذا الاساس يمكننا ان نعتبر التعليم أول مشكلة يجب ان نتصدى الحلها اذا ما اردنا تحقيق المزيد من الاندماج والتفاعل بين الزنوج وبين سائر فثات المجتمع الامريكي الذي يعيشونُ فيه ، ولن نستطيع الاستفادة من نتائج الاختبارات في الحكم على احتمال وجود تفاوت في القدرة على التعلم الا اذا اتيحت للزنوج الفرص التعليمية ذاتها المتاحة لزملائهم من المواطنين البيض .

ويجب الا يغيب عن بالنا ، عند القيام باية محاولة لتفسير نتائج الاختبارات ، ان التفاوت الذي نلاحظه بين الجماعات المختلفة هو تفاوت

في متوسط العلامات ، وان هناك مجالا كبيرا للتداخل ، فمهما كانت المجوامل البيئية معاكسة فاننا سنجد دائما حالات يتفوق فيها افراد من الزنوج على بعض زملائهم من البيض . والواقع أن هناك أفرادا من الزنوج يحصلون على نتائج تكاد تكون دائما افضل من نتائج منافسيهم من إلبيض . ويجدر بالذكر هنا ان الحدين الاقصى والادنى للتحصيل يطبقان على الزلوج والبيض على حد سواء ، حتى في الظروف الحالية التبي تجرى فيها الاختبارات . وهناك افراد من السود والبيض متخلفون بلغ تخلفهم العقلي مبلغا جعلهم يعجزون عن معالجة اي من المشكلات ألتي تثيرها الاختبارات . ومن جهة اخرى ، هناله اطفال زنوج يسجلون حاصل ذكاء يساوي الحاصل الذي يسجله اكثر الاطفال البيض تفوقا وبنجاحاً . ولدينا تقرير عن فتاة زنجية تقدمت لاختبار ستاندفورد ــ بينيه في سن ۹ سنوات و ٤ اشهر واحرزت جاصل ذكاء بلغ ٢٠٠(١٥) . ويبدو ان هذه الفتاة تنجدر من أصل زنجي نقي ، اذ ليس ثمة ما يشير البي اختلاط اسلافها من كلتا جهتي الآب والام باي من البيض ، أما الموسط الذي نشأت فيه هذه الفتاة فكان راقيا من الناحية العلمية ، فقد شغل والدها منصب استاذ في كلية ثم عمل مهندسا كهربائيا ، وكانت امها ، قبل زواجها من أبيها ، تعمل مدرسة في احدى المدن الكبــيرة . ` ومن الواضح إن مثل هذه الحالة تعتبر شاذة في اي فئــة تظهر فيها . ولكنها ، على اقِل تقدير ، تبين ان الحد الاقصى للقدرات التي تقيسها الاختبارات عال عند الزنوج مثلما هو عال عند البيض .

هذا وان الانتقادات التي وجهت الى استعمال اختبارات الذكاء في ميدان السيكلوجيا العرقية تنطبق ، بصورة اوضح واقوى ، عملى معظم اختبارات الشخصية . فهذه الاختبارات تتأثر تأثرا شديدا بثقافة

P.A. Witty and M.A. Jenkins, «The Case of 'B' — a Gifted Negro ().)
Girl. 4Journal of Social Psychologys, VI (1935), 117:24.

واضعيها ومقدميها حتى ان تطبيقها على فئات او ثقافات اخرى يؤدى الى نتائج قد تكون مضللة غاية في التضليل . ونذكر هنا ، على سبيل المثال ، ان اختبار ( Pressey X - O ) الذي اعد لقياس الاستجابات. الانفعالية اجري على هنود ينتسبون الى قبائل مختلفة ويعيشون الآن في مونتانا وكاليفورنيا ونيومكسيكو واوكلاهوما(١٦٠) . وذكر الباحثون في تقاريرهم ان الهنود كانوا ، من الناحية الانفعالية ، اقل نضوجا من البيض الذين تقدموا للاختبار ذاته . وقيل ايضا : « ينزع الهندي الي ان يظل متخلفًا في نضجه ، فهو أما أنه غير قادر على تحقيق درجة أعلى أ من التكيف الناضج ، واما ان بيئته جرى تبسيطها كثيرًا حتى ان التكيف على مستوى الاطفال اصبح يفي بالغرض . » ويبدو ان هذا القول لا ينطوى على دلالية خاصة في ضوء النسبية الثقافية لمفهوم النضوج الانفعالــني . حتى لو سلمنا ان هـــذا الاختبار المعين سليم في مجتمع امريكي متجانس على وجه الاجمال ، فان استعماله في بيئات ثقافية مختلفة ومتعارضة سيظل دائما موضع شك . وقـــد لاحظ الباحثون انفسهم جانبا من هذه الحقيقة ، على اقل تقدير . فقد ذكروا في دراسة لاحقة(١٧) ان القبائــل التي كانت تحتك بالبيض عــلي نطــاق واسع (كقبيلة الكرو) كانت ، من الناحية الانفعالية « اقل تخلفا » من القبائل التي ظلت منعزلة نسبيا (كقبيلة الهوبي) . وهذه النتيجة شديدة الشبه بالنتيجة التي توصلنا اليها في بحثنا عن اختبارات الذكاء ، اي انه كلما ازداد الشبه بين بيئات الفئات التي نخضعها للدراسة المقارنة ، قل الفرق بينها في متوسط العلامات التي تحصلها في الاختبارات.

ولا بأس في ان نستشهد بمثال آخر على أثر المتكأ الثقافي في نتائج

الاختبارات . ترجم استبيان ثرستسون (Thurstone) المعد لقياس مدى اختلال الاعصاب الى اللغة الصينية ، ثم وجه الى طلاب يتلقون علومهم في جامعات صينية مختلفة . وتبين من النتائج ان « الاضطراب العصبي » اكثر انتشارا عند الطلاب الصينيين منه عند الطلاب الامريكيين الذين اجابوا عن الاسئلة المدرجة في الاستبيان نفسه (١٨٠) . ومدو أن الباحثين يتقبلون هذه النتيجة استنادا الى دلالتها الظاهرية دون تحليل العوامل المؤثرة فيها ، فتراهم يعربون عن قلقهم بشأن ما يسمونه « نقص القدرة على التكيف » عند الطلاب الصينيين ، وينادون بضرورة اتخاذ اجراء عِلاجي على شكل برنامج لتنمية الصحة النفسية . وليس هناك ما يبرر مثل هذا التفسير الا اذا كانت البنود الواردة في الاستبيان تنطوي على ذات الاهمية وتنسجم مع « الاطار الثقافي » لكل من الصين والولايات المتحدة الامريكية . وادرك باحثون آخرون النقص في هذا النوع من الاستبيان(١٩١) فقد حصلوا هم ايضا علمي نتائج مماثلمة للتي حصل عليها شو (Chou) ومي (Mi) ، ولكنهم اوضحوا ان الاجابات ، في كثير من الحالات ، لم تتأثر باي « اختلال في الاعصاب » وانما بوجهات نظر معينة منبثقة من المبادىء والتعاليم الكنفوشية السائدة في الصين . هذه الاعتبارات ، وغيرها من الاعتبارات الماثلية ، تنطبق على

هذه الاعتبارات ، وغيرها من الاعتبارات المماثلية ، تنطبق على أمثلة كثيرة جدا من اختبارات الذكاء ، حتى انه لا يسعنا الا ان نستبعد امكان استخدام نتائجها كوسيلة لقياس « السيكلوجيا العرقية » . ولكنها قد تنطوي على فائدة كبيرة بوصفها وسيلة للدلالة على الفروق الجماعية في المواقف التي تتحكم فيها عوامل ثقافية مختلفة ، فالنتائج

S.K. Chou and C.Y. Mi, «Relative Neurotic Tendency of Chinese and (\\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharrow\hatharr

T. Pat, S.M. Sung, and E. H. Hsü, The Application of Thurstone's ( \ \ \) Personality Schedule to Chinese Students», «Journal of Social Psychology», VIII (1937), 47-72.

التي توصل اليها بريسي وشو ومي قد تنطوي على قيمة كبيرة حين تقترن بفكرة التنولوجية صحيحة ووافية عن الفئات التسي تجرى عليها الاختبارات . فهي ، في هذه الحالة ، تساعد على اظهار الفروق الجماعية بمزيد من التفصيل ، كما توضح مدى التباين بين الافراد الذين ينضوون تحت لواء ثقافة واحدة .

وهناك دلائل تشير الى ان اختبار رورشاخ (Rorschach) قد يتفوق ، في تطبيقاته العملية على الشخصية ، على الاختبارات الاخرى التي بحثناها في مدى « تحرره من أثر العوامل الثقافية » . واذا صح هذا القول ، فانه يعني في الغالب ان اختبار رورشاخ يمكن استعماله في اكتشاف التنظيم الداخلي لشخصية الفرد ، بصرف النظر عن أثر الثقافة فيه . ولكن ذلك لا يعني ان الفوارق الثقافية لا علاقة لها بالمقابلات التي نجريها بين الفئات المختلفة ، كما انه لا يعني ان الفوارق الجماعية « العرقية » أو الوراثية يمكن اكتشافها بهذه الطريقة . فالخبراء المختبارات رورشاخ لا يدعون انهم يستطيعون بهذه المطريقة التمييز بين أثري العوامل الوراثية والبيئية في تنظيم الشخصية . ويرى هؤلاء الباحثون ان هذا القيول يصدق حتى على الفئات التي ويرى هؤلاء الباحثون ان هذا القيول يصدق حتى على الفئات التي ويرى هؤلاء الباحثون ان هذا القيول يصدق حتى على الفئات التي ويرى هؤلاء الباحثون ان هذا القيول يصدق حتى على الفئات التي ويرى هؤلاء ألباحثون ان هذا القيول يصدق حتى على الفئات التي

هناك إذن أسباب تبرر النتيجة التي توصلنا اليها ، وهي : ان الاختبارات العقلية ، سواء كانت لاختبار الذكاء او لاختبار الشخصية ، لا يمكن استخدامها إساسا للسيكلوجيا العرقية ، وهذه الطريقة ، شأنها شأن الطرق الاخرى التي سبق بحثها ، فيها من الثغرات والمثالب ما يجيز لنا أن نستنتج أيضا أن الفروق العرقية في المجال السيكلوجي لم يجر بعد أيضاحها على أسس سليمة ، وربما كان من المتعذر أثباتها بالبرهان. وفي الوقت نفسه بكاد يكون من الصعب أن ننكر أن هناك فروقا صيكلوجية بين المنجات السلالية ، فالمواد الغنية والمتنوعة التسي جمعها صيكلوجية بين المنجات السلالية ، فالمواد الغنية والمتنوعة التسي جمعها

علماء الاثنولوجيا ، وتاريخ حياة بعض الافراد الذين ينتمون الى الاقليات كالزنوج في الولايات المتحدة الامريكية ، والتقارير التي تصف التباين في « الخلق القومي » - كل هذه تشير الى وجود مثل هذه الفروق ، هذا مع العلم بان هذه الطرق في المعالجة تثير مشكلات منهجية من النوع الذي يدور حوله جدل كثير ، ومهما يكن من أمر ، فان هذه الفروق لا تشكل ما يسمى « سيكلوجيا عرقية » ، اذ يكاد يكون من المؤكد انها لم تنتج من عوامل وراثية او عرقية ، وانما من عوامل تاريخية وبيئية ، ولا يستطيع المرء ان يتحدث ، بشيء من الترجيح ، عن وبيئية ، ولا يستطيع المرء ان يتحدث ، بشيء من الترجيح ، عن السيكلوجيا العرقية الا في حالة المجتمعات المنعزلة والصغيرة نسبيا التي السيكلوجيا العرقية الا في حالة المجتمعات المنعزلة والصغيرة نسبيا التي تحصر التزاوج في داخل نطاقها المحدود ، اما في المجتمعات الأكبر التي تبدد فيها مثل هذا التجانس وهي المجتمعات المألوفة لدينا في خيد فيها مثل هذا التجانس وهي المجتمعات المألوفة لدينا في خيد فيها مثل هذا التجانس وهي المجتمعات المألوفة لدينا في في داخل نطاقها الحالية المتوافرة لدينا ، انه لا توجد علاقة فيبد « العرق » والسيكلوجيا .

ولهذه النتيجة بعض المضاعفات العملية الهامة . فاذا صح انه لا توجد سيكلوجيا عرقية ، فمعنى ذلك : أولا ، ليس هناك اي مبرر على الاطلاق للتمييز العنصري ضد الاقليات على اساس الزعم بانها تعاني نقصا وراثيا . ثانيا ، ان سلوك المجتمعات القومية الكبيرة يمكن ان ينسب الى العوامل البيئية باوسع دلالتها ، وليس الى البلازما الجرثومية ، وهذا يعني ان السلوك قد يتغير تبعا لتغير الزمن والظروف ، ثالثا ، ان وهذا يعني ان السلوك قد يتغير تبعا لتغير الزمن والظروف ، ثالثا ، ان أي امل يراودنا بشأن توسيع نطاق ديمقراطيتنا وزيادة فعاليتها لا يكمن في تحسين الاصناف العنصرية أو السلالية بقدر ما يكمن في اتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع على نحو يمهد لها الطريق الملاستمتاع بحياة افضل واغنى من حياتها الحالية .

کلایدکلُگھوٹن ولیےم ہر، کیلی

## الحامي:

في الاجتماع الاخير لهذه الحلقة الدراسية الصعيرة عرضنا « للثقافة » بوصفها مصطلحا فنيا في علم الانثربولوجيا ، ودخلنا في جدل طويل حولها . ومن الاسئلة التي طرحناها في ذلك الاجتماع : ما الذي يعنيه علماء الانثربولوجيا بمصطلح « الثقافة » أ وهل تنطوي الثقافة على اية فائدة عملية ؟ استشرنا المعاجم الكبيرة ، وكذلك كتب الانثربولوجيا في مكتبة النادي ، ولكننا لم تجد فيها اجابات شافية عن جميع الاسئلة التي كانت تجول في اذهاننا ، عرفنا ، مثلا ، ان الثقافة لي حكما يفهمها علماء الانثربولوجيا وكما تستعملها الاوساط العلمية وغير العلمية و تحمل في طياتها فكرة التدخل الانساني ، اي اضافة شيء الى حالة من حالات الطبيعة او ادخال تعديل عليها ، ولكننا كنا تتطلع الى الجردة او لم تشر اليها الا اشارات قصيرة عابرة ، وهذا ، ايها السادة ، المجردة او لم تشر اليها الا اشارات قصيرة عابرة ، وهذا ، ايها السادة ، هو السبب الذي دفعنا الى تنظيم هذا الاجتماع وتوجيه الدعوة اليكم لحضوره والاجابة مباشرة عن الاسئلة التي سنطرحها عليكم ،

### الوُرخ:

هل كنت ُ محقا عندما اكدت في الاجتماع الآخير ان فهم العالم الانثربولوجي للثقافة اكثر شمولا من فهم المؤرخ لها ؟

### العالم الانثربولوجي الأول:

نعم ، والدليل على ذلك ان قدر الطبخ يمثل ، في نظر العالم الانشربولوجي ، تناجأ ثقافيا يستوي في الاهمية مع اية قطعة موسيقية من تلحين بتهوفن .

#### رجل الاعمال:

يسرني ان اسمع هذه العبارة ، فانَ زوجتي تعتقد ان الشخص لا يكون « مثقفا » الا اذا استطاع التحدث عن ديبوسي واليوت وبيكاسو وغيرهم من الفنانين والادباء .

## المحامي :

هل يستعمل علماء الانثربولوجيا مصطلح « الثقافة » للدلالة على حضارتنا ؟ بعبارة اخرى ، هل ثمة فرق بين « الحضارة » و « الثقافة » ؟ العالم الانثربولوجي الثاني :

يعتقد معظم علماء الانثربولوجيا ان الحضارة ما هي الا مجرد نوع خاص من الثقافة ، او بالحري شكل معقد او « راق » من اشكال الثقافة ، وإذا اردنا المزيد من التحديد ، امكننا القول ان الحضارة لل كما يوحي اشتقاق الكلمة لله هي ثقافة اهل الحضر اي الناس الذين يعيشون في المدن ، ومن المعروف ان سكان المدن اتجهوا دائما اللي تطوير نمط معقد نسبيا من الحياة كما انهم نجحوا ، في أغلب الحالات ، في تطوير لغة مكتوبة .

# العالم الانثربولوجي الثالث:

ولعله من المفيد ان نذُّكُر في هذا المقام ايضا ان علماء الانثربولوجيا

لم يعتمدوا قط التمييز الذي وضعه بعض علماء الاجتماع بين الثقافة والحضارة . فمن المعروف ان بعض علماء الاجتماع يميزون بسين « الحضارة » بوصفها المجموع الاجمالي « للوسائل » البشرية ، وبين « الثقافة » باعتبارها المجموع الاجمالي « للغايات » البشرية .

# العالم الانثربولوجي الاول:

يبدو ان الكثيرين من المتعلمين يعتقدون ان « الثقافة » انما تعني انماطا غريبة في الحياة او انها لا تنطبق الا على المجتمعات التسبي تمتاز بسذاجة نسبية وبتجانس نسبي بين افرادها . فهناك رجال متحذلقول من الارساليات التبشيرية ، مثلا ، يستعينون بالمفهومات الانثر بولوجية عند بحث الانماط الخاصة في حياة سكان جزر البحار الجنوبية ، ولكن يبدو ان الدهشة تعتريهم حين يسمعون ان هذه المفهومات نفسها يمكن تطبيقها على سكان مدينة نيويورك ، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في ميدان الخدمات الاجتماعية ، فتراهم يتحدثون عن « ثقافة » فئلة ميدان الخدمات الاجتماعية ، فتراهم يتحدثون عن « ثقافة » فئلة متماسكة غريبة الاطوار من فئات المهاجرين ، ولكنهم ينتحلون الاعذان والصعوبات حين يقال لهم انه من المكن استعمال المفهومات الثقافية في المحاولات التي تبذل لفهم سلوك الموظفين العاملين في دائرة الشؤون الاحتماعة نفسها .

## الاقتصادي:

استعملت ، قبل قليل ، مصطلح « المجتمع » . وهذا يذكرني بنقطة كانت موضع التباس وغموض في المؤلفات الدارجة لبعض عُلمّاء الانثربولوجيا . فقد بدا لي ، عند مطالعة هذه المؤلفات ، ان المصطلحين « الثقافة » و « المجتمع » استعملا كما لو كمانا مصطلحين مَثْرادفين .

## الفالم الانثربولوجي الاول:

هَنَاكُ اتْجَاهُ فِي اوسَاطُ الْعَلْمَاءُ الْأَثْثُرُ بُولُوجْيِينَ الَّى الْأَجْمَاعُ غَـنَلْنُ ﴿

استنكار الخلط بين هذين المصطلحين . اما الاستعمال الذي يكاد يحظى بموافقة جميع العلماء الانثربولوجيين ، فيمكن التعبير عنه على النحو التالي : يدل مصطلح « المجتمع » على جماعة من الناس تعلم اعضاؤها أن يعملوا معا ، في حين يدل مصطلح « الثقافة » عليى النمط المميز للحياة التي تعيشها هذه الجماعة . نكتفي الآن بهذا التعريف السهل ، على الرغم من إنه ليس دقيقا إلى ابعد حدود الدقة .

# الفيلسوف:

يعني هذا ، بلغتنا الفلسفية ، ان « الثقافة » ضرب من التجريد ، الما « المجتمع » فلا يدل على مفهوم مجرد .

# المالم الانثربولوجي الثالث:

هذا صحيح تماما على اساس انك تستطيع ان ترى الافراد الذين يتألف منهم المجتمع ، ونكنك لا تستطيع ابدا ان ترى « الثقافة » او تلمسها . غير ان هذا التفسير لا يعني بالضرورة ان عمليات الاستدلال والتجريد لا تدخل في الكثير من المشكلات الخاصة المتصلة بتقريس المحدود التي ينتهي عندها مجتمع معين ، ويبدأ عندها مجتمع آخر . ويؤكد بعض الانثربولوجيين ان مثل هذه المشكلات يمكن حلها دائما باجراء ملاحظات دقيقة وافية للحالات المتكررة التي تتفاعل فيها الكائنات باجراء ملاحظات دقيقة وافية للحالات المتكررة التي تتفاعل فيها الكائنات البشرية في منطقة محددة . ومما لا يرقى اليه شك ان هذه الطريقة مبليمة ، فهي تساعدنا على تقرير اي الافراد يؤلفون « مجتمعا » . ولكننا نخادع انفسنا اذا تبنينا الزعم القائل بان الاستدلال ليس ضروريا كالملاحظة في تحديد مقومات المجتمع .

# المالم الانثربولوجي الثاني:

يؤسفني انني لا اوافق على الشق الاول من بيانك حيث تقول ان المثقافة لا تمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة . ترى ما الذي يفعله عالم

الانثربولوجيا حين يعمل في الميدان ؟ صحيح انه يرى الكائنات البشرية التي يتألف منها المجتمع . وهو لا يراها فحسب ، وانما يلاحظ ايضا سلوكها . وهو ، علاوة على ذلك ، يرى الاشياء التي صنعها اعضاء المجتمع ويلاحظ التغييرات التي ادخلها على بيئته الطبيعية ، ان ما يفعله عالم الانثربولوجيا في الميدان هو تدوين ما يلاحظه من طرق متميزة في السلوك ، وما ينجم عن هذا السلوك من النتائج التي تستأثر باهتمامه . هذه هي مقومات الثقافة في المجتمع قيد الدراسة .

#### المالم الانثربولوجي الثالث:

لا ريب في انك أجدت وصف الاعمال التي يقوم بها علماء الانثربولوجيا فعلا في الميدان . غير انني افضل ان انظر الى الاشياء التي ذكرت كما لو كانت المواد الخام التي يتعامل بها عامل الانثربولوجيا . فكلا مفهومي « المجتمع » و « الثقافة » هو ضرب مسن التركيب التجريدي . ففي كلا الحالين يقوم العالم الانثربولوجي بالقاء اضواء جديدة على الاشياء التي يشاهدها فعلا ، او باهمال جوانب منها لا تستأثر باهتمامه ، فهو اذن يصور كلا من المجتمع او الثقافة كما لو كان انموذجا يتوصل اليه بالتجريد ، ومن الواضح ان دوره لا يقتصر على مجرد تدوين جميع الاشياء التي يلاحظها بصورة مباشرة .

# عالم النفس:

دعني اعرف مفهوم الثقافة بلغة علم النفس . تعني الثقافة مجموعة العادات الاجتماعية .

# العالم الانثربولوجي الاول:

« العادة » مصطلح حيادي اكثر من اللازم في لغة الانتربولوجيا . ولعله من الافضل ان نقول « العادات الاثيرة لدى المجتمع او العادات التي يعلق عليها المجتمع قيمة كبيرة » . فالمجتمع لا يقف ابدا موقفا

α\•» («•)»

حياديا من ثقافته .

#### عالم النفس:

يبدو لي ان اقرب فروع علم النفس صلة « بالثقافة » هو ما نسميه اليوم « نظرية التعلم » . هل توافقني ان انتقال الثقافة لا يمكن فهمه الا بقدر ما يمكن فهم عمليتي التعليم والتعلم .

# العالم الانثربولوجي الأول:

أجل ، فالكائنات البشرية ، مهما اختلفت اعراقها ، تكاذ تملك ذات الاجهزة العصبية والبيولوجية ، ولذا تتوقع ان تكون عمليات التعلم الاساسية متشابهة جدا عند جميع الفئات ، او بالحري متماثلة . ونحن بالتالي تتوقع من عالم النفس ان يبين لنا قوانين التعلم ، ومن جهة اخرى نستطّيع ، فعن معشر العلماء الأنشربولوجيين ، ان نبين ان هناك امورا تختلف تبعا لاختلاف الثقافة ، وهي : المواد الثقافية التي تعلم ، والاوساط التي تعلمها ، والفترات التي يجري فيها عادة تعلم مهارات معينة . وأود بهذه المناسبة ان اشير الى خطر قد تتعرض له حين تتحدث عن الثقافة على اعتبار انها يمكن ان « تعلم » · « فالتعليم » لا يقتصر على التدريس الواعي او على المفهوم الدارج لهذا المصطلح ، فالافراد يتعلمون جانبا كبيرا من ثقافتهم عن طريــق محاكاة انمــاط اصلية او منقولة ، ولعله من الافضل ان نستعمل كلمة « يتشربون » للدلالة على هذه ألعملية ، وذلك على الرغم من أنها لا تمثــل مصطلحا فنيا . خذ ، مثلاً ، ما نلاحظه من الايماءات والحركات التعبيرية ( عادات حركية ): التي تميز مجتمعات معينة . فمع ان كل عالم أنثر بولوجي يعتبرها ظاهرات. ثقافية ، فانها لا تعلم بشكل مباشر الا في مدارس الرقص والمدارس العسكرية وغيرها من المؤسسات الثي ثعنى بهيئة الجستم وانتصاب قامته وحركاته الايقاعية وما شاكل ذلك من الأمور .

# عالم النفس:

ذكر سي . اس . فورد (C. S. Ford) في تعريف للثقافة انها تتألف من « الطرق التقليدية المتبعة في حل المشكلات » أو « الحلول المتعلمة للمشكلات » . واني ارجو الا اكون مخطئا في روايتي هذه .

# المالم الانثربولوجي الثالث :

أوافق على ان الثقافة هي ، بالاضافة الى اشياء اخرى ، مجموعة من الاساليب التي تساعد الفرد على التكيف على البيئة الخارجية وعلى العمل مع زملائه من اعضاء مجتمعه ، وتعريف فورد هو نعم العون بقدر ما يلقي ضوءا على هذه الحقيقة ، ولكنه لا يعطينا فكرة اجمالية عسن مفهوم الثقافة ، فالثقافات لا تحل المشكلات فحسب ، بل تخلقها ايضا ، فاذا كانت التقاليد الشعبية لاحد المجتمعات تقول ان الضفادع تجلب الشر او ان الادلاج محفوف بالاخطار بسبب انتشار الاشباح والغيلان في الليل ، فمعنى ذلك ان المجتمع يواجه تهديدات لا تنشأ من حقائق العالم الخارجي التي لا مفر منها ، وبناء على ذلك يمكن القول ان جميع التعاريف « الوظيفية » لا تفي كثيرا بالغرض ، وما ذلك الا لانها لا تأخذ بعين الاعتبار ان الثقافات تخلق الحاجات مثلما تهيىء الوسائل لتلبيتها ،

#### طبيب الامراض العقلية:

اصارحكم القول ان اطباء الامراض العقلية كانوا وما زالوا يميلون الى النظر الى الثقافة كما لو كانت وسيلة لكبت طبيعة الانسان « الفطرية » ، او عاملا يؤدي الى اضطرابات عصبية لا لزوم لها بسبب ما ينطوي عليه من متطلبات ومعاكسات خلال عملية تكييف الافراد على انماط لا تتواءم في الاصل وامزجتهم الفطرية ،

# العالم الانثربولوجي الثالث:

هذا التفسير ، كما يبدو لي ، لا يمثل الا جانبا من الحقيقة -

قَالثقافة هي محققة لنزعات الافراد ، ومخيِّبة لها في آن واحد .

# العالم الانثربولوجي الرابع:

لقد التزمت جانب السكوت حتى هذه اللحظة ، ولكني اشعر الآن انه يتوجب علي ان اسجل اعتراضاتي على ما سمعت ، ترى اين همذه الثقافة التي تتحدثون عنها وتقولون انها تفعل هذا الامر او ذاك ؟ اذا اريد للانتربولوجيا ان تصبح علما طبيعيا ، وجب عليها الا تعنى الا يكيانات مبنية على الخبرة والملاحظة ، وعلى الرغم من ان معظم علماء الارخلوجيا والاثنولوجيا والانتربولوجيا الاجتماعية لا يزالون يعتقدون ان « الثقافة » تمثل مفهومهم الرئيسي ، فاني أرى اننا نستطيع احراز تقدم اكبر اذا ركزنا اهتمامنا على الظاهرات المتصلة بتفاعل الانسان مع بيئته الطبيعية ومع زملائه من اعضاء المجتمع الآخرين ، انكم تستطيعون رؤية هذه الاشياء ، ولكن هل سبق لاحدكم ان رأى « الثقافة » ؟

# المالم الانثربولوجي الاول:

اني مستعد للاقرار بان التحدث عن « الثقافة » كما لو انها تفعل هذا الشيء او ذاك هو طريقة مجازية وغير دقيقة في الكلام ، ولكن هذه الطريقة في الكلام ، على الرغم من انها ليست دقيقة الى ابعد حدود الدقة ، ما هي الا تعبير مقتضب مناسب يوفر علينا استعمال عبارة مطولة مثل : « ان ممثلي الجماعة البشرية التي تشترك في هذه الثقافة يفعلون هذا الامر او ذاك ، » أما بالنسبة « للرؤية » ، فانه لا يسعك الا الاقرار بان العلماء الطبيعيين لم يروا قط « الجاذبية » ولا « التطور » ، ولكنهم بان العلماء الطبيعيين لم يروا قط « الجاذبية » ولا « التطور » ، ولكنهم وتسهيل فهمها والتنبؤ بها ، وهكذا يمكن القول ان « الثقافة » مفهوم وتسهيل فهمها والتنبؤ بها ، وهكذا يمكن القول ان « الثقافة » مفهوم مجرد يستعمل للتعميم ، وان ضرورتها لفهم الاحداث في العالم البشري والتنبؤ بها لا تقل عن ضرورة « الجاذبية » لفهم احداث العالم الطبيعي والتنبؤ بها .

### العالم الانثربولوجي الثاني:

مع انني اقر مفهوم « الثقافة » واستعمله ، فانني اميل الى الابتعاد عن مثل هذه التجريدات العالية ، واعتقد انه من الافضل ان نعتمد تعريفا اقرب الى التعاريف التقليدية كقولنا ، مثلا : « الثقافة هي كل مركب يضم الاشغال اليدوية ، والمعتقدات ، والفنون ، وجميع العادات الاخرى التي يكتسبها الانسان بوصفه عضوا في مجتمع ، وكل ما ينتجه النشاط العادي من الاشياء التي تقررها هذه العادات ، »

#### العالم الانثربولوجي الاول:

اذا اردنا ان نقدم وصفا لما بحثه دارسو الثقافة ، فان هذه العبارة تغيي بالغرض ، ولكنها لا تصلح لان تكون تعريفا . فهي لا تستوفي سرد جميع الاشياء التي تدخل في الثقافة . وثمة نقص آخر في التعاريف التي تقوم على التعداد او السرد ، وهو اننا ننزع عادة الى نسيان العناصر التي لا يرد ذكرها صراحة في التعريف ، حتى وان كان التعريف ينطوي على اشارات ضمنية اليها . وخير مثل على ذلك انه فاتك ان تشير الى اللغة في التعريف الذي اوردته .

### العالم الانثربولوجي الثالث:

اود ان اسجل اعتراضا آخر على التعريف . فهو يشدد على ناحية ذهنية واحدة ، ولا يبين ان دور الافراد قد لا يقتصر على اتخاذ موقف المستقبل او المحايد من ثقافتهم . وثمة اعتراض آخر ، وهو ان التعريف هو مجرد قائمة بمحتويات الثقافة . فاذا استثنينا كلمة « كل » ، تبين لنا ان التعريف يكاد يخلو تماما من الاشارة الى ان الثقافة تنطوي على « تنظيم » مثلما تنطوي على « محتوى » .

#### الاقتصادى:

ما رأيكم في « الوراثة الاجتماعية » ؟ هل يصلح هذا التعبير المجردُ الموجز لان نعتمده تعريفا للثقافة ؟

#### العالم الانثربولوجي الثالث:

ابتشر هذا التعريف ابتشارا واسعا ؛ وكان ذا نفع كبير في لفت ابتباه الناس الى ان الكائبات البشرية تملك ارثا اجتماعيا مثلما تملك ارثا بيولوجيا . والنقص الرئيسي فيه هو انه ينزع ، في دلالته ، السيالتسادي في ابراز عنصر الاستقرار في الثقافة والى المغالاة في التشديد على الجانب السلبي مين دور الانسان . فهو يوجي الينا ان الإنسان يكتسب ثقافته مثلها يكتسب جيئاته ـ دون ان يبذل اي جهد في التكيف عليها او في مقاومتها . والتمادي في هذا الاتجاه قد يحملنا على الاعتقاد بان الانسان هو \_ كيا وصفه دولارد (Dollard) \_ مجرد « ناقل سلبي للتقاليد الثقافية » . ويجدر بنا في هذا المقام ان نستشهد بها نهنا السبه سيمونس (Simmons) مؤخرا ، وهو ان دور الانسان لا يقتصر على نقل الثقافة او توفير الوقود لها ، وانما هو ايضا خلقها وممارستها ، وخلاصة القول ، ان التعريف « الوراثة الاجتماعية » ، ويشتط في التشديد على استقرار الثقافة وعلى اثر التقاليد الموروثة فيها،

# طبيب الامراض العقلية:

اوافق على ملاحظاتك ، واضيف اليها ان الثقافة ليست مجرد أمر «مفروض» أو « مسلم به » . واذا تأملنا معناها الحرفي ، تبين لنا انها لا يمكن ان تدل على شيء « مفروض » أو « مسلم به » . فكل ما في الامر هو انها متوافرة ، ويجب على المرء بحسب التعريف الذي اورده اورتيجا اي جاست (Ortega y Gasset) به « ان يسعى الى اكتسابها . وقد يتراءى لنا ان نستعمل تعبير « الارث الاجتماعي » لنتجنب بعض هذه الصعوبات ، ولكن الصيغة الجديدة لا تفي كثيرا بالغرض ، ان التعريف الذي نريده يجب ان يبين ان المعطية او المادة بالاولية التي يتعامل بها العالم الاجتماعي هي الفرد وسلوكه ، فمن وجهة الاولية التي يتعامل بها العالم الاجتماعي هي الفرد وسلوكه ، فمن وجهة

ظر السيكلوجيا الفردية يعتبر كل تعريف للثقافة ناقصا ما لم يبين لنا ان للفرد دورا فعالا بالنسبة لثقافته وحياة تمتاز باندفاع غير ارادي .

#### رجل الاعمال:

إن الكثير مما قيل كان ميسليا باعتباره عرضا لاشكال من البراعة المنطقية . أما أنا ؛ فاصارحكم القول انسبي لا ارى اسبابا مقنعة تدفع أيا منا الى الاهتمام بمفهوم « الثقافة » .

# العالم الإنثربولوجي الإول ;

من الإشباء التي تستلفت النظر في الكائن البشري هو انه يسيعى الى فهم نفسه وفهم سلوكه . ومع ان هذا القول يصدق ، بوجه خاص ، على الاوروبيين في العهود الاخيرة ، قال كل جماعة طورت طرقا خاصة لتفسير اعمال الانسان . وانا اعتقد ان مفهوم الثقافة ضروري لتحقيق مثل هذا الفهم .

# العالم الانتربولوجي الثاني:

نستطيع ان نصوغ عبارات زميلي على نحو آخر ، فنقول : يعنى العلم بعميع الظاهرات التي تمكن ملاحظتها ، بما في ذلك الانسان نفسه وسلوكه . و « الثقافة » هي مفهبوم وصفي مناسب لتنظيم تقاريرنا الموضوعية عن السلوك الانساني .

# الفيلسوف ;

يبدو لي ان البيانين الاخيرين يزوداننا بدليل يساعدنا على تسوية جانب كبير مين خلافنا الظاهري . ففي نظر بعض علماء الانثربولوجيا تمثل الثقافة ، في المقام الاول ، مفهوما وصفيا ، بينما تمثل ، في نظر البعض الآخر ، مفهوما ايضاحيا ، وما نسميه تعريفا يصاغ دائما مسن وجهة نظر معينة كثيرا ما يغفل ذكرها ، والتعاريف الوصفية والايضاحية لا تنضمن جميع انواع التعاريف ، فمن التعاريف التعي صيغت جزئها

او اشير اليها ضمنا في بحثنا ما يمكن وصفه بانه وظيفي . ومنها ما يمكن ان نصنفه في فئة التعاريف « المعرفية » ، اي التعاريف التي ترمي الى ابراز انماط معينة من الظاهرات التي تحصل منها على معلوماتنا عن « الثقافة » . ومن التعاريف ما يعنى باعمال الفرد باعتبارها منطلقا لكل ما نصدره من أحكام ، ومنها ما ينطلق من تجريدات منسوبة السي الجماعات ، وذلك على الرغم من اقرارنا بان اعمال الفرد هي المرجع النهائي . ومهما يكن من أمر ، فان معظم اهتمامنا يجب ان ينصب على التمييز بين التعاريف « الوصفية » والتعاريف « الايضاحية » .

# « الثقافة » بوصفها مفهوما ايضاحيا

# المالم الانثربولوجي الثالث:

نقصد بالثقافة عمليات انتقائية تاريخية المنشأ توجه ردود فعل الناس تجاه المنبهات الداخلية والخارجية .

# المالم الانثربولوجي الثاني:

لا شك في ان هذا التعريف يمثل « تجريدا تحليليا » .

# المالم الانثربولوجي الثالث:

وهذا هو ما نرمي اليه في الواقع . فبناء على هذا المفهوم ، نستطيع الآن تحليل جوانب معينة من الظاهرات المحسوسة ، وبالتالي احراز نجاح اكبر في « توضيح » مجموعة الحوادث او التنبؤ بها .

# المالم الانثربولوجي الاول:

يبدو لي ان التعريف موفق لانه يستوفي العناصر التي نريدها . وهو ، علاوة على ذلك ، يجنبنا الصعوبة الكامنة في الكثير من التعريفات التي تستخدم العبارة الآتية : « التي يكتسبها الانسان بوصفه عضوا في المجتمع » . فهذه العبارة ، كما يبدو لي ، توحي بان الثقافة ، باعتبارها مفهوما ايضاحيا ، لا تشير الا الى ابعاد سلوك الافسراد النساجم عن

انتسابهم الى عضوية مجتمع معين ( اما بالولادة واما نتيجة انضمامهم الى المجتمع في وقت لاحق ) . فالثقافة ، بالاضافة الى ما تقدم ، تساعدنا على فهم عمليات اخرى كالانتشار أو الاحتكاك او التمثل الثقافي .

# العالم الانثربولوجي الثالث:

أضف الى ذلك ان الثقافة ، باعتبارها مفهوما ايضاحيا ، تفيدنا في تحليل اعمال الافراد ( سواء درسناها على اساس جماعي او على اساس فردي ) ، وفي توضيح التوزيع الجغرافي للاشغال اليدوية ، وفي القاء ضوء على التتابع التاريخي .

### العالم الانثربولوجي الاول:

يمكن ال نصوغ تعريفك على نحو آخر اقرب الى الفهم ، كأن نقول مثلا : نقصد بالثقافة تحديدات تاريخية المنشأ للوضع الذي ينزع الافراد الى اكتسابه بسبب انضمامهم الى جماعات معينة او احتكاكهم ففئات معينة تجمعها انماط من الحياة تتصف ، في بعض نواحيها ، بخصائص مميزة .

# العالم الانثربولوجي الرابع:

حتى انا اجد بعض المحاسن في التعريف الايضاحي المقترح . فانك، على اقل تقدير ، تسلم بوجود طريقة سلوكية في المعالجة ، وذلك حين تتحدث عن « ردود الفعل » و « المنبهات » .

# العالم الانثربولوجي الثالث:

لا يسعني الا أن أوافق على أن أي مفهوم أو أفتراض في العلوم الاجتماعية يجب أن يكون ، في النهاية ، قابلا لأن يتسبُ الى السلوك الانساني . وعلينا ألا ننسى ، حتى عند بحثنا لتوزيع «السمات الثقافية»، أننا نعالج تتاج الايدي البشرية وما يخلفه لنا النشاط الانساني من آثار،

# المالم الانثربولوجي الرابع:

ولكن لماذا كـان من الضروري ان تضمن تعريفك اشارة الى « المنبهات الداخلية » ؟

# العالم الانتربولوجي الثالث:

ان عملية الاكل عند الإنسان ، مثلا ، هي ردة فعل او استجابة لدافع داخلي ، اي ، الانقباضات المتصلة بالجوع والناجمة عن الخفاض سكرِّ الدم وما الى ذلك من الاسباب . ولكن معلوماتنا الفسيولوجية لأتكفى وحدها للتنبؤ بالشكل الدقيق الذي ستتخذه ردة الفعل لمثل هذه المنبهات الداخلية ، فقد يحس شخص بالغ سليم الجسم بالجوع مرتين او ثلاث أو اربع مرات في اليوم الواحد ، وقد تختلف اوقات الموجبات من مجتمع لِأَخر ، كيما قد تختلف الاوقاتِ النَّـــي يتكرر فيها . الإحساس بالجوع . هذه الإمور تدخل ضمن اختصاص الثقافة ، وبع اني الطعام الذي يأكله الفرد يعتمد في الغالب على نوع الاغذية المتوافرة فِعلا ، فإنه يتأثر جزئيا ايضا بثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ، من الحقائق المعروفة ان بعض انواع ثمر العليق سام ، وهذه الحقيقـــة تمثل ظاهرة بيولوجية لا ثقافية . ومن الحقائق المعروفة ايضا ان معظم الامريكيين كانوا ، قبل بضِعة اجبيال ، يعتقدون ان انواعا مبن الطماطم سامة ، ويرفضون اكلِها ؛ هذه الحقيقة تبثل ظاهرة ثقافية لا بيولوجية . ومن الامثلة الاخرى على اختلاف اذواق المجتمعات ان الامريكيين يعتبرون الحليب غذاء صحيا شهيا ، بينما تعتبره بعض المجتمعات خطرا او مثيرا للاشمئزاز . هذه الطريقة في استعمال مصادر البيئة ، القائمة على الانتقاء والتمبييز ، تشكل خاصة ببولوجية . ويمكن القول ، علمي وجه الاجمال ، ان البُقافة توجه عملية الأكل . فاذا كان الشخص يأكل ليعيش ، أو يعيش ليأكل ، أو يأكل ويعيش ، فان مثل هذه الامور تعود جزئيا الـي

ما فطر عليه الفرد ، ولكن هناك ايضا علاقة ملحوظة بين نزعات الافراد ونزعات الفئات الثقافية التي ينتمون اليها .

# المالم الانثربولوجي الثاني:

لماذا تستعمل المصطلح « ردة الفعل » بدلا من المصطلح القصير المباشر « الفعل » ؟

# العالم الانثربولوجي الثالث:

لان مصطلح « ودة الفعل » يقرّب إلى فهمنا الشعور الذي يقترن بالتخطيط الانتقائي الذي نرسمه لحياتنا .

# المالم الانثربولوجي الرابع:

مع انني اقتنعت جزئيا ، فانني اود ان اكرر السؤال الذي طرحته سيابقا : لماذا ادخلت فكرة « الثقافة » غير المنظورة ؟

# العالم الانثربولوجي الثاليث:

ما من كائن بشري ، بالغا ما بلغ من الصغر ، تصدر عنه ردات فعل جديدة كليا ، ايا كان وضع المنبه الذي يحركه ، ولن نجد الاحالات قليلة جدا من الاستجابات الانبانية التي يمكن تفسيرها كليا عن طريق معلوم تنا عن اجهزة الفرد البيولوجية ، بالغا ما بلغت هذه المعلومات من الكمال ، أو بالرجوع فقط إلى الحبرة الفردية او الحقائق الموضوعية لحالة معنة .

# العالم الانثربولوجي الرابع:

ولكن من أين تأتي « الثقافة » \$ يبدو انك تستدعيها كما يستدعي كتاب المسرحيات عاملا الهيا أو « الها من الآلة » .

#### المالم الانثربولوجي الثالث:

قد لا نبتمد كثيرا عن الصواب اذا قلنا ان الثقافة هي « راسب » التاريخ ، فهي تضم تلك الجوانب من الماضي التنبي ظلت قائمة حتى

عصرنا الحاضر ، مع العلم بانها تتعرض عادة لبعض التعديلات . فالتاريخ يمثل ، من أكثر من زاوية ، شيئا « اشبه ما يكون بالمنخل او المصفاة » .

#### العالم البيولوجي:

هل تعني ان الثقافة تتألف من الطرق المتبعة في مواجهة الاوضاع المتصلة برغبة الانسان في البقاء على قيد الحياة .

### العالم الانثربولوجي الثالث:

ان ما تقوله يشكل جانبا كبيرا وهاما من الحقيقة ، اذ من المكن ان نعتبر عملية الثقافة كما لو انها شيء يضاف الى طاقات الانسان البيولوجية الفطرية . فهي تزودنا بادوات توسع الوظائف البيولوجية أو تقدم بديلا عنها او تعوض الى درجة محدودة عن بعض اشكال القصور البيولوجي كأن تضمن لنا ان الحقيقة البيولوجية المتمثلة بالموت لا تعني دائما ان البشرية ستخسر ما يتعلمه الفرد بمجرد وفاته .

ومهما يكن من أمر ، فاني اعتقد إن هذه الصيغة قد تكون خطرة ومضللة اذا لم يجر تعديلها وشرحها على نحو صحيح ، فمن الملاحظ ، أولا ، ان معظم المجتمعات تسهم في جوانب معينة من ثقافتها الى مدى ابعد بكثير من الحد الاقصى لمنفعتها النسبية او لقيمها المتصلة بفكرة البقاء ، وهذا ما اثبته لنتون وغيره من الباحثين بالوثائق والادلة . وبعبارة اخرى ، لا يقتصر دور الثقافة على التكيف ، او على الاسهام في مساعدة الانسان على البقاء على قيد الحياة ، والواقع انها تلعب احيانا دورا معاكسا تماما لهذا الدور ، وعلى هذا يتوجب علينا ان نستعين بمفهوم الانسجام او الملاءمة ( ونقصد به هنا تخفيض التوتر ) بالاضافة بمفهوم التكيف ، ثانيا ، هناك جوانب من الثقافة كانت فيما مضى تتصل اتصالا مباشرا بفكرة البقاء ، وظلت قائمة على الرغم من انها لم تعد تتمتع باية قيمة بقائية ، فاذا اجرينا تحليلا لثقافة النفاهو المهاصرة » تعد تتمتع باية قيمة بقائية ، فاذا اجرينا تحليلا لثقافة النفاهو المهاصرة »

تبين لنا انها لا تزال تحتفظ بسمات لا يمكن تفسيرها على انها تكيف على مجموع الظروف البيئية التي تعيش فيها قبائل النفاهو اليوم . ومن المرجح ان هذه السمات تمثل مخلفات لاشكال ثقافية كانت تكيفية في البيئات التي عاش فيها اسلاف المعاصرين من قبائل النفاهو في العهود السابقة لهجرتهم الى المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الامريكية . وبطبيعة الحال لم تظل هذه الاشكال على حالها بل تعرضت، على مر القرون ، لبعض التعديلات .

# المالم الانثربولوجي الاول:

افهم من قولك ان اية ردة فعل يظهرها المجتمع يجب ان تنطوي على قيمة تكيفية او انسجامية مباشرة بالنسبة للانسان ( بوصفه فردا او عضوا في جماعة ) في الوقت الذي فيه يكتسي مخطط الحياة شكلا ثقافا .

# العالم الانثربولوجي الثالث:

هذا صحيح ، وأود في هذه المناسبة ان اشير السي نقطة كشيرا ما اكدها بواس (Boas) ، وهي اننا لا نستطيع الاعتماد على صيغة بسيطة واحدة في تفسير التغييرات التاريخية المعقدة ، صحيح ان هناك انماطا كثيرة من ردود الفعل التي تمشل استجابات \_ تكاد تكون حتمية \_ للبيئة الخارجية التسي يعيش فيها المجتمع او عاش فيها في الماضي ، ولكن من المؤكد ان هناك اوضاعا بيئية كثيرة تعجز ، على الرغم من حتميتها ، عن فرض نمط واحد فقط من انماط التكيف ، وينحصر اثرها في تحديد امكانات الاستجابة ، ومن المحتمل ان تكون « امكانات الاختيار » نفسها محددة \_ هذا اذا وسعنا نظامنا النظري بحيث يشمل جميع انواع العوامل المحتملة ، ولكنها تمثل ، ضمن الاطار المألوف فلاسناد ، « احداثا عارضة في التاريخ » .

ولتوضيح ما ذهبت اليه ، سأضرب المثال التالــي : لنفترض ان هناك مجتمعًا يمارس فيه زعماؤه سلطة كبيرة . ولنفترض أيضًا أن هذا المجتمع انجب زعيما معينا مصابا باختلال في الغدد الضماء من النوع الذي ينطوي على خصال فطريـة شاذة في الشخصية . ان زعيما كهذًّا يستطيع ، بفضل مركزه ، ان يدخل تعديلات معينة على نمط حياة مجتمعة بحيث يتواءم ومزاجه وطباعــه (كأن يدخــل ، مثلا ، بعض الاصلاحات الدينية ) . ويرى الكثيرون انه ما من سلطة ، بالغة ما بلغث من القوة ، تستطيع ضمان دوام مثل هذه التعديلات ما لسم تنطو في ذاتها على قيمة تكيفية او انسجامية بالنسبة لاكثر من فود واحد . وقد يكون هؤلاء على صواب فيما يرون . اما انا فاعتقد ان البينات القائمة على الخبرات والمتصلة بهذء المشكلة لم تحلل تحليلا كافيا لان يجيز لنا تقديم جواب بات محدد عن هذا السؤال . غير انه من المؤكد ان حالة كهذه كانت تعقبها عادة تغييرات مؤقتة او دائمة نسبيا في مخططات حياة المجتمع ، وان هذه التغييرات كانت في الغالب تظهر علمي شكل ردود فعل قُوية . ويمكن القول أن مركز الزعيم ، وما يترتب عليه من نتائج ، لا يشكل حادثا عارضا من وجهة نظر النظم النظرية التي تستخدم عادة في تحليل مثل هذه الخطوات . أما المزاج عُـير العادي ، فمرده السي « حادث عارض في العملية الوراثية » .

ولنفترض ، من جهة اخرى ، ان زعيم هـذا المجتمع توفي وهو صغير نسبيا ، مخلفا وراءه وارثا ما زال طفلا غض الأهـاب . ان مـا يحدث في مثل هذه الحالات هو انه يظهر بـين صفوف الشيوخ مـن اقرباء الزعيم الراحل رجلان يتنافسان على الزعامة ويكـاد كل منهما يستوي مع الآخر في حقه في المطالبة بالوصاية . اما المجتمع فينقسم الى حزبين يتكتل كل منهما حول احد الخصمين المتنافسين . وكثيرا ما يؤدي هذا الانقسام الى انفصال تام دائم بين الفئتين ، فتنتهج كل منهما سبيلا

ď,

# العالم الانثربولوجي الاول :

هل نستطيع ان نقول ان الثقافة تضم جميع طرق الشعور والتفكير والعمل التي لا تكون حتمية نتيجة للاجهزة والعمليات البيولوجية عند الانسان و « أو » تتيجة لظروف خارجية موضوعية ؟

# الفالم الانثربولوجي الثالث:

اليك الاعتراضين الآتيين على هذا التعريف: أولا ، يصور هذا التعريف الثقافة كما لو انها « صنف من الأشياء المتبقية » ، وهذا غير محبذ من الناحية المنطقية ، ثانيا ، اعتقد انه من الأفضل ال نشير ضراحة الى البعد الزمني الذي ابرزناه باستعمال عبارة « عمليات تأريخية المنشأ » .

# المالم الانشربولوجي الأول:

هل يوحي هذا بالطبيعة التجمّعية او التراكمية للثقافة ؟

# العالم الانتربولوجي الثالث:

أجل ، ولكن علينا ان نذكر ان الثقافة ، إذا نظرنا الهما من زاوية اخرى ، ليست « تراكمية » تماما . فهي في اي وقت معين ، تتحلى أيضاً بصفات فريدة . ولهذا كان مــن الضروري جدا ان نضمن اي تعريف نورده كلمة « انتقائية » .

# الحامي:

أدرك انه وقع الاختيار على انساق محتملة من السلوك ، وان اللانساق المختارة قد تصبح راسخة في حياة احد المجتمعات ، ولكن الا تعتقد انك تغالي في التشديد على هذه الناحية ، ويبدو لي اننا نحسن صنعا لو اننا نظرنا الى الطبيعة الانسانية نظرة عملية تقوم على الفطرة واعتمدنا في تفسيراتنا على اوضاع محسوسة .

# المالم الانثربولوجي الاول:

لا اوافقك على هذا الرأي ، فانك لو نظرت الى مدى ابعد من نطاق السجلات الخاصة بالزمان والمكان اللذين نعيش فيهما ، لتبين لك ان المسألة ليست بهذه البساطة ، فهناك مشكلات انسانية حتمية ومتكررة ، والطرق التي بها يستطيع الانسان مواجهة هذه المشكلات تحدها اجهزته البيولوجية وبعض الحقائق المتصلة بالعالم الخارجي ، ومن المحتمل ، على ما يبدو ، ان علماء الانتربولوجيا انساقوا ، في السنوات الاخيرة ، في تيار الاهتمام بالتنوع الموجود على ظهر البسيطة ، فاهملوا المشابه الاساسية ، غير اننا اذا استثنينا بعض المشابه الهامة والعامة جدا ، تبين لنا ان الصورة التي نحملها في اذهاننا عن وجود طبيعة انسانية » واحدة وغير متغيرة هي اشبه ما تكون باسطورة من التفصيلات ، وجدنا ان هناك « طبيعة انسانية » . فالشيخوخة ، مثلا ، التفصيلات ، وجدنا ان هناك « طبائع انسانية » . فالشيخوخة ، مثلا ، التفصيلات ، وجدنا ان يتكيف عليه كل من يبلغ من العمر عتيا ، غير اننا نلاحظ ان احد المجتمعات ينظر الى الشيوخ بعين الاحترام ويقر اهليتهم مجتمع آخر بشيء من اللامبالاة ، وقد اهليتهم نولى السلطة ، بينا ينظر اليهم مجتمع آخر بشيء من اللامبالاة ، وقد لتولى السلطة ، بينا ينظر اليهم مجتمع آخر بشيء من اللامبالاة ، وقد

يعمد الى اساءة معاملتهم وازدرائهم . وفي كلا الحالين لا يرتبط هذا الموقف بالمنجزات الفردية التي حققها الشيوخ ابان شبابهم . وثمة مجتمعات لا تأخذ عامل التقدم في السن بعين الاعتبار ، فتراها تحترم الشيوخ او تهملهم على اساس تصرفاتهم ومنجزاتهم الفردية السابقة . وهكذا نرى الثقافة تؤثر في موقف المجتمعات من العمر ، وذلك على الرغم من انه يمثل حقيقة بيولوجية . وبناء على ما تقدم ، يمكن القول ان مرونة « الطبيعة الانسانية » هي اوسع الظاهرات الثقافية انتشارا ، وهي بالتالي تمشل نتيجة يوثق بها اكثر من النتائج الاخرى التي

ويكاد يكون من المتعذر حصر عدد الاشكال الدقيقة التحديد التي تتخذها العمليات البيولوجية والاجتماعية ، وهذه الاشكال كلها تقافية ، ولأخذ على سبيل المثال الحالات التي تتشابك فيها الحقائق البيولوجية والاجتماعية ، وهي حالات تتكرر كثيرا ، ففي الكثير مسن المجتمعات التي وصفها لنا الباحثون نلاحظ ان ضعاف الاجسام لا يتمتعون في اغلب الحالات بذات الفرص المتاحة لزملائهم من يتمتعون في اغلب الحالات بذات الفرص المجتمعات قد اتخذت خوي الاجسام القوية ، ونلاحظ ايضا ان بعض المجتمعات قد اتخذت اجراءات رادعة لمنع الاقوياء من استغلال الضعفاء ، وهي تنظر باستهجان شديد الى كل من تسول له نفسه من « القبضايات » ان يعتو او يتجبر ، ولذا كانت حالات الاعتداء على الضعفاء نادرة ، وتتجه مجتمعات قليلة الى منح امتيازات خاصة لضعاف الاجسام او الذين يشكون من عاهات معنة ،

تبين لنا ان الاوضاع الاجتماعية البيولوجية والاوضاع الاجتماعية الصرفة يمكن ان تتأثر بالثقافة . كذلك الحال بالنسبة للاوضاع البيولوجية الصرفة ، فانها ايضا قد تتأثر بالثقافة وتكتسب نسقا معينا . فالتقيؤ ، مثلا ظاهرة بيولوجية يمكن ان تحدث نتيجة لاسباب بيولوجية

(11)» INI.

صرفة. غير انمعلوماتنا البيولوجية لا تكفي وحدها \_ في بعض الحالات \_ لمساعدتنا على التنبؤ بتتابع الحوادث التي قد تؤدي الى التقيؤ ، وذلك على الرغم من ان الفروق الفردية في الاجهزة العصبية والخبرات السابقة قد تلعب دورها في هذا المجال ، فمن المعروف ان بعض الامريكيين ، مثلا ، يتقيأون حين يخبرهم مضيفهم ان الطعام الذي تناولوه هو لحم حية الجرس مغذ من وجوه مختلفة ، فان التقيؤ في هذه الحالة مرده الى عامل غير بيولوجي .

ومن الممكن الاستشهاد بامثلة ايضاحية لعمليات بيولوجية اخرى كالبكاء والاغماء وغيرهما من العمليات التمي تتأثر باعتبارات ثقافية متشابكة . ولعل المثل الآتي اوضح من غيره في بيان ما ارمي اليه . مــن المعروف أن الطفل حديث الولادة يتغوط حين يبلغ التوتر في القولون او المثانة مستوى معينا من الشدة . غير ان حركات الانقباض والانبساط البيولوجية لا تلبث ان تبدأ بالتأثر بعوامل خارجيــة لا تتصل مباشرة بالحقائق البيولوجية . فمعظم البالغين الذين يتمتعون بصحة سليمة لا يتغوطون الا مرة واحدة أو مرتسين ، على اكثر تقدير ، في اليسوم الواحد . وهم ينزعون ، في الكثير من المجتمعات البشرية ، الى القيام بهذه العملية في اوقات تكاد تكون محددة ، وفي اماكن مخصصة لهذا الغرض ، وفي ظروف معينة . فمن المعروف ، مثلا ، ان بعض الاشتخاص لا يستطيعون القيام بهذه العملية في حالة وجود شخص آخر او في حالة وجود شخص من غير الذين تجيز التقاليد وجودهم . والواقع ان العلاقة المتبادلة بين الابعاد البيولوجية والابعاد الثقافية شائقة وحيوية جدا حتمي ان بعض العلماء الانتربولوجيين يعتقدون ان دراسة مظاهر هذه العلاقة تشكل السمة التمي تميز علم الانثربولوجيا عمن غيره من العلموم الاجتماعية .

#### عالم النفس:

أليس هذا ضربا من « الاقتران » ؟

# العالم البيولوجي :

بلى ، ومن الممكن ان نطلق عليه مصطلح « الاقتران البيئي » - العالم الانثربولوجي الاول:

انه في الواقع نوع خاص جدا من الاقتران . فما من جماعة بشرية تعمل عامدة على تدريب اطفالها على التقيؤ في ظروف معينة . فهذه الظاهرة هي نتيجة جانبية لنسق خاص في الحياة او لمظهر خاص منه .

### العالم الانثربولوجي الثالث:

من النظريات الساذجة التي تهيمن على عقول الكثيرين نظرية تقول ال لدينا كائنات فردية (من الممكن مشاهدتها) وان هذه الكائنات توجد في عالم خارجي (من الممكن ايضا مشاهدته ووصفه) . هـذه النظرية ينادي بها اصحاب « الفطرة السليمة » ومن العسير جدا النيل مسن مسيغة تبدو في ظاهرها معقولة كهذه الصيغة . غير انها في الواقع لا يمكن ان تستوفي جميع الحقائق ، فالشعور بالبيئة الخارجية يعتمد على عامل الانتقاء اعتمادا كبيرا جدا حتى انه يتعذر تحقيق مثل هذا الاستيفاء على الوجه الاكمل . فاذا اخترنا فئات مختلفة من البالغين الذيب تلقوا تدريبهم في ظل تقاليد اجتماعية مختلفة ، ووضعناها في جزيرة واحدة ، فانها ستتباين في استجاباتها للبيئة الجديدة وفي الاساليب التي تحاول بها التكيف عليها . ويبدو انه يوجد بين افراد المجتمع وبيئتهم ساتر يمكن وصفه بانه حقيقي ، وذلك على الرغم من انه غير محسوس .

#### عالم النفس:

اذا اردنا فهم اي عمل يقوم به الفرد علـــى حدة وجب علينا ، كما تبين لي ، ان نطرح الاسئلة الآتية :

 ١ ما هي المواهب الفطرية التي يتمتع بها الفرد وما هي مظاهر قصوره ؟

- ٢ . ما حصيلة خبراته السابقة للعمل قيد الدراسة ؟
   ٣ . ما الوضع الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعمل ؟
  - العالم الانشربولوجي الاول:

لا يمكن توضيح اي من هــذه التغيرات على نحو مرض بــدون الاستعانة بمفهوم « الثقافة » .

١ . اذا استثنينا الاطفال حديثي الولادة والافراد الذين ولدوا وهم يعانون من شذوذ بنياني او وظيفي واضح ، امكننا القول اننا لا نستُطيع ملاحظة « المواهب الفطرية » بمعزل عن التدريب الثقافي الذي يؤثر فيها ويعدلها ، ففي مستشفيات نيومكسيكو يولد اطفال ينتمون الى قبيلة هنود الزوني ، واطفال ينتمون الى قبيلة هنـود النفاهو ، وأطفال من الامربكيين البيض. ومن الممكن تصنيف هؤلاء المواليد من حيث النشاط في ثلاث فئات : فوق المتوسط ، متوسط ، دون المتوسط . ونعنى بذلك اننا نجد مواليد من كـــل من الاعراق الثلاثة في كل مـــن الفئات الثلاث ، هذا مع العلم باننا نجد عادة نسبة اعلى من الاطفال البيض ضمن الفئة التي تتمتع بنشاط فوق المتوسط . ولنفترض الآن ان ثلاثة اطفال ( الاول من النَّفاهو ، والثاني من الزوني ، والثالث مــن البيض ) صنفوا عند الولادة في الفئة التي تتمتع بنشاط فوق المتوسط وانهم كانوا متساوين من هذه الناحية . يلاحظ ، عند انتهاء السنــة الثانية من العمر ، ان الطفل من قبيلة الزوني يبدو اقل نشاطا وحركة من لدته الابيض ، مع انه قد يتفوق على لداته من اطفال الزوني الآخرين في هذه الناحية . أما طفل النفاهو فيحتمل ان يحتل مكانا وسطا بين لدته الابيض ولدته من أطفال الزوني ، مع انه قد يتفوق على معدل النشاط الغالب على لداته من اطفال النفاهو الآخرين.

٢٠ ان مجرد الاكتفاء بوصف واقعي لخبرة الفرد لا يساعدنا
 كثيرا على تحقيق ما نصبو اليه . فنحن لا غنى لنا عن تفسير الفرد نفسه

لخبرته ، وهذا يعتمد \_ جزئيا على اقل تقدير \_ على المعايير السائدة في مجتمعه ، فردة فعل الفرد تجاه حادثة معينة كفقد امه ، مثلا ، قد تختلف كثيرا تبعا لاختلاف المجتمعات .

٣. ومن الطبيعي ان ردة فعل الفرد تجاه وضع مباشر او تجاه الخبرات السابقة لا تتأثر بالاعتبارات الموضوعية او العقلية وحسب ، وانما ايضا بالوضع كما يحدده ويفهمه صاحب العلاقة ، ونحن لا نكاد نجد اشخاصا ينظرون الى الاوضاع البشرية نظرة تعتمد كليا على حصيلة خبراتهم الفردية السابقة ، فالثقافة هي \_ بالاضافة الى اشياء اخرى \_ عبارة عن مجموعة من التعريفات الجاهزة للوضع المباشر الذي يجد الفرد نفسه فية ، وهي تعريفات لا يعدلها الفرد الا تعديلا طفيفلا ينسجم مع طرقه ومفهوماته الاصطلاحية الخاصة .

#### المالم البيولوجي:

هلا ضربت لنا مزيدا من الامثلة ؟

# العالم الانثربولوجي الثالث:

لعلنا نحسن صنعا اذا عدنا الى نقطة البداية وانطلقنا من ملاحظتنا! الاساسية حول تنوع السلوك الانساني .

ولد طفل من والدين امريكيين ، ولكنه نشأ وتربى منذ نعومة اظفاره في كنف عائلة صينية . وما كاد الفتى يبلغ اشده حتى قام بزيارته الاولى الى امريكا ، وعلق المراقبون والمخبرون على الدهشة التامة التي اعترت الفتى عندما احتك بطريقة الحياة الامريكية ، لا بل انهم قالوا ان مشيته وحركات ذراعيه ويديه وتعبيرات وجهه كانت صينية اكثر منها امريكية ، واكدوا كذلك انه كان مسن العسير على المرء ان يتحقق من انتمائه الى الجنس الابيض ما لم يلفت انتباهه الى شعره الاشقر وعينيه الزرقاوين ، وخلاصة القول ، ان هذا الفرد كان في اعماله ومواقفه اشد شبها باعضاء فئة عرقية غريبة منه باقربائه المقريين او اعضاء الفئة العرقية الموقية

التي ينتمي اليها.

ولنضرب الآن مثالا ايضاحيا آخر قد يكون اقل اثارة من المثال السابق، ولكنه مألوف اكثر عند المواطنين الامريكيين . اذا قضت عائلة الطالية مهاجرة اكثر من جيلين في امريكا ، فان اي فرد من الجيل الثالث لهذه العائلة يعكس « عادات اجتماعية » اشد شبها بعادات « الامريكيين العرقيين » منها بعادات الايطاليين المقيمين في ايطاليا . ولا ينطبق هذا القول ، بطبيعة الحال ، على الافراد الذين ينشأون ويترعرعون في الاحياء الخاصة بالايطاليين في المدن الامريكية الكبيرة ، صحيح ان اثر البيئات المحلية والجغرافية المختلفة التي نشأ فيها الامريكيون الايطاليو الاصل لم يكن قويا جدا ، غير اننا نستطيع ان نميز اتجاهات مشتركة عند جميع افراد هذه الجالية يمكن وصفها بانها اقرب الى اتجاهات الامريكيين الآخرين منها الى اتجاهات الايطاليين .

ولا بد لنا من توضيح اوجه التباين والتشابه بين الفئات المهاجرة والفئات التي ظلت مقيمة في وطنها الاصلي ويلاحظ ان الفئات المهاجرة التي تنتمي الى عرق واحد تعكس فروقا كبيرة في المعايير السلوكية ، بينا تعكس الفئات التي تنتمي الى اعراق مختلفة مشابه كبيرة . فقد لاحظ كثيرون من المراقبين في مراكز تأهيل اليابانيين ، مثلا ، ان اليابانيين الذين ولدوا ونشأوا في الولايات المتحدة الامريكية \_ وبخاصة اولئك الذين نشأوا بعيدا عن الاحياء او المستعمرات اليابانية \_ اقرب الى الذين نشأوا بعيدا عن الاحياء او المستعمرات اليابانية منهم السي اقربائهم اليابانين الذين تلقوا تعليمهم وتربيتهم في اليابان ثم هاجروا الى الولايات المتحدة الامريكية .

# عالم النفس:

هذا يثبت ان الكائنات البشرية تستطيع ان تتعلم بعضها من البعض الآخر ، وهذه حقيقة معروفة ، ولكسن لو افترضنا جدلا ان جميسع

الامريكيين ابيدوا ، فكيف تستطيع ان تثبت ان الامريكيين اليابانيين فن يرتدوا الى نسق في الحياة شبيه جدا بنسق حياة اليابانيين في اليابان ؟ العالم الانثربولوجي الثالث:

من الواضح انه لا يمكن تقديم جواب بات عن مثل هذا السؤال الفرضي . ولكن لاحظ جيدا ان تعريف الثقافة ، كما صغته ، لا ينفي يلي حال من الاحوال الاهمية المحتملة للعوامل الفطرية . فهو لا يؤكد الزغم الباطل بان هناك تماثلا تاما ، في مختلف التفاصيل السلوكية ، بين جميع اليابانيين في اليابان ، او بين جميع الامريكيين البيض . وكل ما يقوله هذا التعريف في هذا الصدد هو : على الرغم من الفروق الفردية الكثيرة ، فان هناك تباينا شديدا بين فئة واخرى في بعض الاتجاهات المشتركة التي نلاحظها في كل منهما . وبما ان الاتجاهات المشتركة التي نلاحظها في كل منهما . وبما ان الاتجاهات المشتركة التي تلحظها في كل منهما . وبما ان الاتجاهات المشتركة الذين هم من اصل ياباني ، فمن حقنا ان نستنتج ان المنازع المشتركة التي تلتقي فيها الفئتان يمكن ان تنسب الى اثر الانماط الحياتية الموجودة وقابليتها للانتقال من فرد لآخر ، وبالطبع لا يعني هذا القول ان سلوك الامريكيين الذين هم من اصل ياباني ينطبق انطباقا تاما ، في جميع تفاصيله ، على النسق الذي يسير عليه الامريكيون البيض .

# الاقتصادي:

لو افترضنا ان اليابانيين اقصوا من بلادهم وان مستوطنين من الامريكيين البيض حلوا محلهم ، فان الامريكيين البيض قد يطورون بعد عدد معين من الاجيال مفهومات اجتماعية متصلة بوضعهم الجديد قد يكون من الصعب تمييزها عن المفهومات الخاصة باليابانيين اليوم .

# المالم الانثربولوجي الثالث:

ان البيئات الطبيعية في الولايات المتحدة الامريكية متنوعة جدا ،

وعلى الرغم من ذلك نلاحظ ان الامريكيين من سكان المنطقة الجنوبية الفربية ومنطقة اوريجون الماطرة ينتهجون انماطا سلوكية يمكن تمييزها بسهولة عن الانماط السلوكية لسكان الصحارى الاوسترالية او سكان المروج الخضراء في انجلترا .

وثمة قبائل حكبيلتي البويبلو والنفاهو حيش في بيئات طبيعية وبيولوجية متماثلة ولكنها ، رغم ذلك ، تتباين كثيرا في انماط حياتها ، ومن جهة اخرى نلاحظ ان الانجليز الذين يعيشون في منطقة خليج هدسون ما زالوا يلتقون ، في الكثير من انماط حياتهم ، مع الانجليز الذين يعيشون في الصومال ، ونحن لا ننكر ان البيئات الطبيعية المختلفة مسؤولة عن بعض التغييرات التي تلاحظها ، ولكن الحقيقة التي تستلفت نظرنا هي استمرار بعض الانماط المشتركة في الحياة على الرغم من التباين الشديد بين البيئات الطبيعية ،

ولنضرب الآن مثالا آخر . هناك قريتان في نيومكسيكو لا تفصل بينهما مسافة كبيرة ، الاولى اسمها رامة والثانية فنس ليك . وينتمي سكان هاتين القريتين الى ما يسمى احيانا « سلالة الامريكيين البيض العريقين » ، ولو درس اي عالم انثربولوجي مختص بالاجسام البشرية السمات الجسمية لسكان القريتين ، لقال انهم يمثلون على وجه الاجمال عينات عشوائية من فئة عرقية . ومن جهة اخرى لا يكاد يلاحظ اي تباين جوهري بين بيئتي القريتين من حيث التضاريس الصخرية وكمية تباين جوهري بين بيئتي القريتين من حيث التضاريس الصخرية في المنطقة المحيطة بالقريتين ، وتكاد كثافة السكان تكون واحدة في الحالتين ، وكذلك الامر بالنسبة لبعد كل من القريتين عن الطريق العمومية الرئيسية ، وعلى الرغم من هذه المشابه ، فان الزائر العابر سرعان الرئيسية ، وعلى الرغم من هذه المشابه ، فان الزائر العابر سرعان ما يلاحظ بعض الفروق ، وبخاصة في الازياء وطراز البيوت ، وفي عادة افراد ديوان او بهو خاص للاستقبال ، واذا اكملنا قائمة الفروق ، فانها

ستقيم دليلا قاطعا على ان القريتين تختلف ان اختلافا كبيرا في نمط حياتهما . ويعود ذلك ، في المقام الاول ، الى ان القريتين تمثلان شكلين متغايرين من التقاليد الاجتماعية الانجلو امريكية . وهذا يفسر الاختلاف البسيط بين ثقافتي القريتين .

#### الفيلسوف:

هناك سؤالان اريد عن كــل منهما جوابا محددا ، اولهما : اين المحل الهندسي للثقافة ــ هل هو في المجتمع ام في الفرد ؟

# العالم الانثربولوجي الثالث:

ان طرح السؤال على هذا الشكل ينطوي على مغالطة منطقية . لنذكر دوما ان « الثقافة » ضرب من التجريد . ولذا يمكن القول ان الثقافة لا توجد في اي مكان على شكل كيان ملموس قابل للمشاهدة ، اللهم الا اذا بدا للمرء ان يقول انها توجد في « اذهان » اولئك الذيب يقومون بعملية التجريد . اما الاشياء والحوادث التبي نستخلص منها الحقائق المجردة ، فتملك وجبودا فعليا قابلا للمشاهدة . واما الثقافة فهي اشبه ما تكون بالخريطة . فالخريطة ليست اقليما ، وانما هي تمثيل مجرد لاحد الاقاليم . وكذلك الحال بالنسبة للثقافة ، فهي ايضا وصف مجرد لمنازع الفئات البشرية نحو الاتساق في الكلام والافعال والاشغال اليدوية . وعلى هذا ، فان المعطيات التبي نستقي منها معرفتنا بالثقافة لا نشتقها من مفهومات مجردة كمفهوم « المجتمع » ، وانما من سلوك يخضع للملاحظة المباشرة ، او من تتاج هذا السلوك . ولكن علينا ان يخضع للملاحظة المباشرة ، او من تتاج هذا السلوك . ولكن علينا ان يخضع للملاحظة المباشرة » او من تتاج هذا السلوك . ولكن علينا ان يقل عن معنيين تجريبين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او يقل عن معنيين تجريبين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او يقل عن معنين تجريبين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او يقل عن معنين تجريبين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او يقل عن معنين تجريبين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او

١ . الافراد ، شأنهم شأن الاشياء ، يعبرون عن الثقافة -

۲ . ان استمرار الثقافة لا يعتمد على استمرار وجود افراد
 معينين .

# الفيلسوف:

احسنت. والآن انتقل الى سؤالي الثاني ، وهو : هل يمكن ، باي حال من الاحوال ، وصف « الثقافة » بانها سبب اي شيء ؟

#### العالم الانثربولوجي الثالث:

اذا توخينا الدقة في التعبير ، فانه يتعذر علينا ان ننسب للثقافة مثل هذا الوصف. والواقع انني اشك دائما فيما اذا كان من المناسب استعمال مصطلح « السبب » عند بحث اية نظرية من نظريات العلوم الاجتماعية . فهذا المصطلح يوحي ، اكثر من اللازم ، بوجود قوة مندفعةً في اتجاه واحد . واني أوثر ، في هذا المقام ، استعمال مصطلح « المحدد » لان دلالته توحي بوجود تأثير وتأثر متبادلين بين القوى ذآت العلاقة . حتى التعبير « التقافة تحدد » يمثل طريقة مقتضبة وغير دقيقة جدا في الكلام ، وقد لا نجد ما يبررها الا في حالات معينة تقتضي الايجاز ." والسبب الذي دفعنا الى القول بان هــذه الطريقة في التعبير غير دقيقة هو ان الثقافة لا تنفرد كليا في تحديد اية ظاهرة محسوسة . ونحن لا 🧸 ننكر ان الثقافة قد تكون احيانا « عاملا ستراتيجيا » ، اي انها قـــد تكون عنصرا حاسما في تقرير ما اذا كانت فئة معينة ستقوم بعمل معين على نحو مختلف عن طريقة تأديته في فئات اخرى ، او ما اذا كان هذا العمل سينحرف بعض الشيء عن الاتجاه الذي نتوقعه له استنادا الى معرفتنا بالقوى المؤثرة ، طبيعية كانت او بيولوجية . ومهما يكن مــن شيء فان « الحتمية الثقافية » \_ بالغا ما بلغ المعنى الذي تنخذه من · البساطة او الحرفية ـ خليقة ان تواجه الاعتراضات ذاتها التي يمكن ان نوجهها الى اي نــوع مــن الحتمية المقيدة باتجــاه واحد «كالحتمية

الجغرافية او الاقتصادية » .

ومما لا شك فيه أن أثر الثقافة ينتقل ، على صعيد المحسوسات ، بوساطة الافسراد والشغال اليدوية . ولكسن ليس ثمة ما يمنعنا مسن التحدث عن الثقافة بوصفها عاملا محددا للاحداث ، وذلك عندما يرتقي البحث الى درجة عالية من التجريد . ويشترط في هذه الحالة الا نغفل درجة التجريد التي نعتمدها . ولعل التشبيه التالمي يوضح ما ارمي اليه، هذا مع العلم بان جميع التشابيه ( بما فيها التشبيه الذي سأورده ) لا تخلُّو من بعض المخاطَّر . لنفترض ان رجلا اصيب بمرض وبائي ناجم عن احد الفيروسات ، وانه دخل احدى المدن ونقل اليها الوباء . مـــا « سبب » الوباء في هــذه الحالة ؟ هل هو الرجل ام الفيروس ؟ مــن الواضح ان كلا الجوابين صحيح ، اذ ان ذلك يتوقف عـــلى مستوى المفهومات التي نعتمدها في البحث والتفكير . أما بالنسبة للثقافة ، فاننا نضعف درجة التجريد حين نقول ان الافراد ( او الاشياء ) يمكــن ان يصبحوا « مضيفين » لها . اضف الى ذلك أن هذا التشبيه \_ مثله مثل القول بان الثقافة « وراثة اجتماعية » ــ يتمادى في التشديد على العلاقة انسلبية بين الافراد والثقافة ، اذ يجعلنا ننظر الى الثقافة كما لو كانت بكتيريا تكتسب في جميع الحالات بالاحتكاك او الملامسة على نحو عرضي خارج عـن وعي الافراد وارادتهم . وعلى الرغم مـن هذيـن الاعتراضين ، فان التشبيه يستهوينا لانه قد يكون اكثر توفيقا من غيره، لا بل يمكن القول انه اقل تضليلا من عبارة « الوراثة الاجتماعية » . فالجينات تتخذ شكلا ثابتا لا يتغير منذ اكتسابها للمرة الاولى والاخيرة عند الميلاد ، بينا تتغير البكتيريا تبعا لتغير ناقليها او تغير الاوقات ، هذا مع العلم بان اي نوع معين يظل قابلا للتمييز على الرغم من التغير الذي قد ينتاب افراده .

#### الفيلسوف:

هل تستطيع ان تربط بين ما ذكرته الآن وبين الجدل الذي ثار حول نظريات شبنجلر وسوروكين وغيرهما القائلة بان للثقافات قوانينها الخاصة بالنمو والانحلال ؟

# العالم الانثربولوجي الثالث:

اذا صح ما ذكرته آنفا ، فمن المحتمل ان العلماء الانثربولوجيين تسرعوا في رفضهم لهذه النظريات ، ولسوء العظ صيغت هذه النظريات اجمالا على نحو جعل البعض ينتقدها على اساس انها « صوفية » او « ميتافيزيقية » ، كما جعل البعض الآخر الذي درسها دراسة سطحية يثني على هذا الانتقاد ، غير ان العالم الانثربولوجي الذي يرغب حقا في فهم هذه التفسيرات يستطيع ان « يترجمها » الى مفهوماته الخاصة ، واذا فعل ذلك وحافظ في الوقت نفسه على مستويات التجريد التيبي اعتمدها ، بدا له انها تستحق قبولا جزئيا او تحتاج ، على أقل تقدير ، الى دراسة ثانية دقيقة .

من المسلم به ان الثقافة ليست « فوق عضوية » ، اي انها لا تستمر في الوجود بعد هلاك المشتركين فيها وفناء جميع تعبيراتها وانعكاساتها غير البشرية . وعلى الرغم من ذلك ، فان لكل ثقافة قائمة خصائص تجعلها تتمتع بشيء من الاستقلال عن القوى الاخرى التي تتفاعل معها . ومن السمات التشخيصية المميزة للثقافة « الانتقائية » . فمن المكن تلبية معظم الحاجات الخاصة بطرق مختلفة ، غير ان الثقافة لا تختار الا واحدا او عددا قليلا جدا من الانساق المتوافرة من الناحيتين العضوية والطبيعية . ومن الواضح ان قولنا « الثقافة تختار » هو تعبير مجازي . فالاختيار « الاصلي » قام به بالضرورة احد الافراد ، ثم تبعه افراد آخرون ( ولولا ذلك لما اصبحت العناصر المختارة جزءا مسن افراد آخرون ( ولولا ذلك لما اصبحت العناصر المختارة جزءا

الثقافة ) . واذا تعلم افراد الاجيال اللاحقة ايا من العناصر التي سبق اختيارها ، فان وجود مثل هذا العنصر يمثل في الواقع اختيارا لم يقم به الافراد الجدد نتيجة لردود فعلهم تجاه اوضاعهم الخاصة وانما نتيجة اختيار قام به اسلافهم منذ زمن بعيد وظل يلزمهم ويؤثر في مجرى حياتهم .

غير ان ادراك العوامل الانتقائية المتصلة بمتطلبات البيئة الطبيعية، الو بالحري هذا التفسير الجامد المقيد لوضع الانسان في العالم، لا بستوفي جميع الاحتمالات، فهو يستبعد عددا من الامكانات المحتملة الاخرى . ان « الاتجاه نحو الانسجام » في الثقافات يضفي على مثل هذه الامكانات المختارة والمستبعدة دلالة ابعد من النشاط، الخاص الذي تنظوي عليه الثقافة في الظاهر . فالاختيار الذي يقوم به الفرد في لحظة حاسمة من حياته يلزمه بالسير في اتجاهات معينة فيما تبقى من عمره . كذلك الحال بالنسبة للثقافة ، فان الميول والاتجاهات و « محاور الاهتمام » الاصلية التي يتبناها مجتمع حديث التكون تنزع الى تسبير تقافته في اتجاهات معينة دون اخرى . غير ان هذه الثقافة تتعرض فسي مع الثقافات الاخرى او التغييرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية . ومثل مع الثقافات الاخرى او التغييرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية . ومثل هذه التغييرات لا تكون عشوائية ، اذ يوجد ... من زاوية واحدة على اقل تقديس ... « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد الثقافي ، مثلما يوجد « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد الثقافي ، مثلما يوجد « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد الثقافي ، مثلما يوجد « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد الثقافي ، مثلما يوجد « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد البيؤولوجي .

# المحامي:

هناك نقطة ما زالت بحاجة الى ايضاح ، وهي : كيف تفسر الانتقال من « الثقافة » بوصفها مبدأ عاما الى « ثقافة ما » معينة ؟ فعالم الفيزياء ، مثلا ، يتحدث عن «الجاذبية» وليس عن « جاذبية ما » معينة.

# المالم الانثربولوجي الاول:

حين « يشرح » عالم الفيزياء سقوط اجسام معينة محسوسة في وقت ومكان محدديس ، فلا بد له د اذا اراد الدقة والتفصيل في شرحه د من ان يتوسع ويسهب بحيث لا يقصر حديثه عن المبدأ العام للجاذبية ، وبعبارة اخرى ، عليه ان يصف المجال المعين للجاذبية الذي أثر في هذه الاجسام في الوقت المحدد ، وكذلك الامر بالنسبة للتعبير « ثقافة ما » ، فهو شكل موجز للعبارة الطويلة التالية : « مجال خاص لتلك القوة التي تعرف باسم ثقافة » ،

#### (( الثقافة )) باعتبارها مفهوما وصفيا

#### الطبيب :

هل نستطيع القول بان الثقافة باعتبارها مفهوما تعني ، بوجه عام » ما تجمع من تراث الابداع الانساني على مر الاجيال : الكتب واللوحات الفنية والمباني وما شاكلها ، ومعرفتنا بطرق التكيف على البيئة الطبيعية والاجتماعية ، واللغة والعادات وآداب السلوك والمعاملة والدين والاخلاق ؟

# العالم الانثربولوجي الاول:

ان وصف الثقافة بانها «حصيلة الاستجابات التكيفية » أو انها ابداع انساني قد يستهوي خيالنا ويحظى بموافقتنا جميعا ولكني اود ان الفت انتباهك الى خطورة الاعتراضات الموجهة ضد التعاريف القائمة على التعداد أو التعاريف التسي تكتفي بسرد بعض الظاهرات المحسوسة .

# العالم الانتربولوجي الثاني:

أوافق زميلي على رأيه ، كما اضم صوتي الى القائلين بان الثقافة،

حتى على الصعيد الوصفي ، لا بد من ان ينظر اليها كما لو انها نوع من التجريد . حتى « السمة الثقافية » يمكن اعتبارها مسن بعض النواحي « طرازا مثاليا » . ولو انك ، مثلا ، تأملت الساعات المستعملة للتنبيه ، لما وجدت ساعتين متماثلتين تماثلا تاما . فمنها الصغير ومنها الكبير . ومنها ما يسير بانتظام ومنها ما يتعثر . ومنها ما هو بسيط وعادي ، ومنها ما هو براق او مزخرف بالوان زاهية . واذا امعنا النظر حتى في الساعات التي انتجها مصنع واحد قبل مدة وجيزة ، لاحظنا فروقا طفيفة بين الواحدة والاخرى .

### رجل الاعمال:

اسمحوا لي يا سادة ان اضيف شيئا الى هذه الفكرة ، ان كلمة « مصرف » هي مصطلح عام ينطبق على جميع المؤسسات التي تختص بتصريف انواع معينة من المعاملات المالية ، هل نستطيع اذن القول بان الثقافة ، باعتبارها مفهوما وصفيا ، تعني مجمل هذه التعميمات كلها ؟

#### العالم الانثربولوجي الاول:

افضل ان اصفها بانها « اجمال جميع الافكار المتصلة بالطن القياسية للسلوك » .

# المالم الانتربولوجي الثالث:

ان الفكرة التي تراودنا هي تعريف الثقافة من ناحية وصفية والنظر اليها كما لو كانت مجموعة من مخططات العمل باوسع معانيه بما في ذلك الشعور ، وهذه الفكرة مغرية جدا ، وقد تكون سليمة ايضا ، ولكن علينا ان ندرك بوضوح ان مثل هذا التعريف يصاغ من وجهة نظر المراقب او دارس الثقافة ، وليس من وجهة نظر المشتركين فيها ، فبالنسبة للمشتركين ، نلاحظ ان الكثير من مظاهر الثقافة لا يعبر عنه بالكلام ، ويمكن القول ، بصورة عامة ، انه ضمني .

#### طبيب الامراض العقلية:

اوافق على ما تقول ، والواقع انني كنت دائما اعترض على عبارة « الثقافة تتألف من افكار » وما شاكلها من العبارات ، لاننسي اعرف جيدا من دراستنا المقارنة في طب الامراض العقلية ان هناك ايضا « اعتبارات مقنَّنة ثقافيا مع انها خارجة عن نطاق المنطق والاستدلال العقلى » .

# المالم الانتربولوجي الاول:

مذا صحيح ، فمع ان الكثير من الثقافة قابل للادراك والمعرفة ويمكن نقله الى الفير على هذا الاساس ، فان الشعبور يحتل منزلة هامة جدا .

#### الاقتصادي:

لعلنا فحتاج الى فئات ثلاث : العقلية ، واللاعقلية ، وغير العقلية .

#### المالم الانتربولوجي الثالث:

أنا ايضا أحمل هذا الرأي ، واذا ترجمنا هذا الكلام الى المصطلحات التي درج باريتو على استعمالها ، امكننا القول ان بعض مظاهر الثقافة « منطقي » و والبعض الآخر « لامنطقي » ، ومن المحتمل ان المظاهر « غير المنطقية » تشكل اكبر نسبة منها .

# العالم الانثربولوجي الرابع:

لنضع اذن تعريفنا الاساسي على النحو التالي: « نقصد بالثقافة جميع التصاميم التاريخية المنشأ التي خططت للحياة ، بما في ذلك التصاميم الضمنية والصريحة ، والعقلية واللاعقلية وغير العقلية . وهذه توجد في اي وقت معين كما لو كانت تملك قدرة كامنة على توجيه سلوك الناس وارشادهم » .

### الحامي:

أود الاستفسار عن نقطة واحدة . لماذا كـان من الضروري أن

# تضمن تعریفك عبارة « في اي وقت معين » ؟

#### العالم الانثربولوجي الرابع:

لان الثقافة تكون دائما عرضة لان تخلق او تفقد . واي تعريف نورده يجب الا يوحي لنا بان الثقافة ساكنة او مستقرة كليا على نحو واحد .

# العالم الانثربولوجي الثاني:

ضمنت تعريفك عبارة « التصاميم المخططة من أجل الحياة » . هل قصدت بذلك أن يضم مفهومك للثقافة الناحية النظرية فقط ، أي الطرق الواجب أتباعها في مختلف الاعمال والمشاعر ؟

# العالم الانثربولوجي الرابع:

لا ، اذ ان « التصميم » ينطوي على الناحيتين النظرية والعملية . ويدل « التصميم » - في اللغة المهئية الدارجة على ألسن الانثربولوجيين - على الانماط السلوكية مثلما يدل على الانماط المثالية ، ولنذكر ان الثقافة هي دائما بنيان تجريدي ، ولا يقتصر عمل العالم الانثربولوجي على الاهتمام بما يقوله ( او يشير اليه ) الناس عن معايير السلوك المعتمدة عندهم او عن الوان العقاب المختلفة التي تنزل بالذين يخرقون هذه المعايير ، فهو يلاحظ ايضا ان النظم السلوكية المستهجنة تنزع ايضا الى انتهاج انساق معينة ، ويبدو ، من وجهة نظر المراقب ، كما لو ان الناس يتمسكون ، على غير وعي منهم ، بمخططات الماعير الاخلاقية المشتركة .

### المحامي :

هل لك ان تعرف لنا ما نقصده بمصطلح « ثقافة » حين نتحدث عن مجتمع معين ؟

# العالم الانثربولوجي الاول:

ان ثقافة مجتمع من المجتمعات هي نظام تاريخي المنشأ يضم تصاميم صريحة او ضمنية للحياة ، وينزع الى ان يكون نمطا يشترك فيه جميع اعضاء فئة معينة او اعضاء قطاع خاص معين منها .

### المالم الانثربولوجي الثالث:

اني مرتاح لهذا التعريف ، لا سيما ان كلمة « نظام » لها دلالة هامة فيه ، فهي توحي بالتجريد وتدل مباشرة عملى ان الثقافة منظمة ، او بالحري انتقائية .

#### عالم النفس:

اما انا ، فأود ان اعبر عن ارتياحي لاستعمال كلمة « ينزع » .. فقد شعر بعض علماء النفس انهم اخطأوا في الماضي حين اندفعوا وراء المزاعم التي حاولت ان تؤكد لهم ان دراسة الثقافة تزودنا باساس مشترك لمختلف نماذج الشخصيات التي تظهر في المجتمع ، فالابحاث التي اجريت في هذا الميدان تشير الى انه كان من الخطأ تصوير اي متكا او اساس كما لو كان بمفرده نمطا « يشترك » فيه فعلا جميع اعضاء الفئة الواحدة ، ايا كان تشكيلها او وضعها .

#### العالم الانثربولوجي الاول:

صحيح ان كلمة « ينزع » تذكرنا بان الفرد قد لا يفكر او يشعر او يعمل تماما وفق ما يقتضيه التصميم . كذلك الامر بالنسبة للتعبير « قطاع خاص معين » ، فانه يذكرنا بان « المخططات » الته تؤلف الثقافة لا تنطبق كلها على كل فرد . فهنهاك اوضاع تختلف باختلاف الجنس والعمر والطبقة والمقام الاجتماعي وهلم جرا .

# العالم الانثربولوجي الثالث:

يبدو لي انك افصحت عن قضيتين يمكن اعتبارهما منفصلتين على الرغم من العلاقة التمي تربط بينهما . ومن المهم الا نخلط بين هاتين القضيتين . فاما القضية الاولى فهي أن الأشتراكُ هو نزعة أو ميل أكثر منه حقيقة واقعة . وقد عبر ل.ك. فرانك بقوله أن ما نلاحظه فعلا هو « الصورة الاصطلاحية للطريقة التي تتبعها كـل شخصية في استغلال الانماط الثقافية » . ويتابع فرانك كلامه مستعينا بالتشبيه المفيد التالي : « نستطيع تجريد الظاهرات المنتظمة والمنسقة مثلما نستطيع ملاحظة الانحرافات والتشويهات في الشخصية . ومثلنا في هذه الحالة مثل الذي تعلم كيف يلاحظ الظاهرات الاحصائية المنتظمة لاحمد الغازات ولكنه يستطيع ، في الوقت نفسه ، ان يميز ويقر بان للجزئيات الفردية التي يتكون منها هذا الغاز سلوكا غير منتظم وغير منسق » . واما القضية الثانية فهي تبويب ثقافة معينة وتجزئتها الى فروع . فمع ان الطريقة التي يتبعها كـل فرد في استغلال الانماط اصطلاحية ، فاننا نشعر دائما ان بعض مجموعات الانماط مناسبة لفئات معينة من الافراد . ويجب اعتبار الاساس الذي تستند اليه الثقافة ثابتا تقريبا ــ ليس بالنسبة لكل فرد في جميع الفئات التي تتمتع بشيء من الاستمرارية والتكامل الوظيفي ، وانما بالنسبة لاولئك الذين يشغَّلُون ذات المجموعة من الاوضاع او يؤدون ادوارا تكاد تكون متماثلة داخل الفئة الواحدة کلها .

# المالم الانثربولوجي الاول:

هذا صحيح . ولكن هذه الحقيقة الهامة يجب الا تطمس حقيقة اخرى تعادلها او تتفوق عليها في الاهمية . فهناك حالات ينزع فيها جميع الافراد الى الالتقاء حول تفسيرات مشتركة للعالم الخارجي

ولوضع الانسان فيه ، وينطبق هذا القول - على اقل تقدير - على الفئات التي تمتاز بشيء من الاستمرارية التاريخية والتي يطلق عليها عادة مصطلح « مجتمعات » . وكل فرد ، في مثل هذه الحالات ، يتأثر بالنظرة المشتركة الى الحياة ، كما ان كل ثقافة تتألف من انماط تنعكس بشكل صريح على طرق السلوك والشعور وردود الفعل ، ولكن الثقافة تضم ، علاوة على ذلك ، مجموعة مهيزة من المقدمات او الفرضيات غير المبيئة التي تتباين كثيرا تبعا لتباين المجتمعات للختلفة ، وقد تفترض احدى الفئات ، مثلا ، ان لكل سلسلة من الاعمال هدفا ، وان بلوغ هذا الهدف يؤدي الى ازالة التوتر ، هذا مع العلم بان مشل هذا الافتراض يتم بصورة غير واعية ، وقد يبدو ، بالنسبة لفئة الحرى ، ان الافتراض يتم بصورة غير واعية ، وقد يبدو ، بالنسبة لفئة الحرى ، ان الحياة كما لو انها مؤلفة من خبرات تبعث في ذاتها ومن اجل ذاتها على الارتياح والقناعة ، وليس على اساس انها تمثل وسيلة لغاية او سلسلة من الاعمال المتابعة الهادفة .

#### الفيلسوف:

هل تقصد بقولك هـ ذا ان كل ثقافة متسقة ومتكاملة حـ ول اهتمامات معينة غالبة وانها تنسجم مـع افتراضات او قضايا وضعيـة ؟

#### المالم الانتربولوجي الثالث:

اغلب الظن ان الثقافات التي يمكن اعتبارها نظما متكاملة او متسقة كليا قليلة جدا . فمعظم الثقافات ، شأنها في ذلك شأن معظم الشخصيات ، يمكن اعتبارها شكلا من اشكال التوازن بين اتجاهات متعارضة . ولكن يستطيع المرء ان يلاحظ ، حتى في الثقافات التبي لا

تقترب من التساوق الكامل ، تكرر موضوعات معينة في اطار مجموعات. متباينة من القرائن والظروف .

#### عالم النفس:

هل تعني ما يسميه بعض علماء الانثربولوجيا « القضايا المنطقية المطلقة » للشعب ، ام هل تعني ما يشير اليه البعض الآخر بعبارة « منطق القضايا الوجدانية » ؟

# العالم الانثربولوجي الثالث:

كليهما . فكل شعب يملك تركيبا وجدانيا خاصا يكاد ينفرد به الى درجة معينة . وهو يملك ، علاوة على ذلك ، مجموعة متماسكة تقريبا من الافتراضات المسبقة المميزة عن العالم الذي يعيش فيه . وتمثل الظاهرة الثانية في الحقيقة المنطقة الفاصلة بين العقل والشعور . ومن المحتمل إن يكون « منطق » جميع الشعوب ، بالمعنى النهائسي للمصطلح ، واحدا ، ولكن من المؤكد ان المقدمات المنطقية تختلف باختلاف الشعوب .

#### الفيلسوف : 🏢

هل تعني المقدمات المنطقية المبينة والصادرة عن وعي ، اي منا يطلق عليه علماء المنطق مصطلح « القضايا الوضعية » ، ام هل تعني. المقدمات المنطقية أو الافتراضات غير المبينة ؟

#### العالم الانثربولوجي الثالث:

كليهما . فمن المؤكد ان بعضا من اشد المقدمات المنطقية نقدا كثيرا ما يظل ضمنيا ، فلا يبينه حتى مفكرو المجتمع الذي تتبنى ثقافته هذه المقدمات - كذلك الامر بالنسبة لاصناف « التفكير » الاساسية ، فهي ايضا ضمنية في جميع المجتمعات باستثناء اقلية من المجتمعات المتحدلقة في طرق استدلالها العقلي، كما هي الحال في المجتمع الامريكي المتحدلقة في طرق استدلالها العقلي، كما هي الحال في المجتمع الامريكي ...

# العالم الانثربولوجي الرابع:

اذا كانت المقدمات المنطقية ونظم التفكير غير واعيــة كما تقول ، فكيف يتم انتقالها من جيل لآخر ؟

#### العالم الانثربولوجي الاول:

ارجح ان ذلك يتم ، في المقام الاول ، عن طريب ق اللغة ، فاللغة ، وبخاصة مورفولوجيتها او قواعدها الصرفية ، تحافظ على تلك الجوانب من فلسفة المجتمع التي لم يعبر عنها بصيغ واضحة مباشرة ، وقد بينت دوروثي لي ، مثلا ، ان تتابع الحوادث عند سكان جزر تروبرياند « لا يندرج تلقائيا في قالب العلاقات السببية او الغائية » ، وبما ان طريقة كلام الاوروبين تعتمد في اكثر الحالات على اظهار العلاقات السببية ، فان اهالي هذه الجزر يجدون بعض الصعوبة في اقامة اتصال معهم ، ويعود ذلك الى أن قواعد لغتهم تفرض عليهم انماطا خاصة في التفكير .

ومن المحتم أن تثير مورفولوجية اية لغة اسئلة بعيدة المدى تتصل الميداني الميتافيزيقا والقيم ، فاللغة ليست مجرد اداة للاتصال او لاستثارة الانفعالات ، وانما هي ايضا وسيلة لتصنيف الخبرات ، والخبرة هي الشبه ما تكون بخط متصل الاجزاء يمكن تقسيمه بطرق تختلف كثيرا بعضها عن البعض الآخر ، وما من شيء ايسر على الامريكيين والانجليز من ان ينساقوا الى الافتراض بان التمييزات التي تفرضها علينا اللغات الهندواوروبية او اللغة الانجليزية هي من الاشياء التي تهبها الطبيعة ، غير ان الواقع ، كما تبين بوضوح من الدراسات اللغوية المقارنة ، هو ان اية لغة تنطلب انتقاء غير واع للمعاني من جانب المتكلم بها ، فما من كائن بشري يستطيع الاستجابة لجميع المنبهات الكثيرة المتنوعة التسي يصطدم بها في عالمه الخارجي ، وما نلاحظه او نتحدث عنه او نشعر

باهميته يمثل ، في بعض نواحيه ، وظيفة انماطنا اللغوية . وبما ان هذه العادات اللغوية تنزع الى المحافظة على اوضاعها باعتبارها « ظاهرات الساسية » مسلما بها ، فان كل شعب ينزع بدوره الى اعتبار مقولاته ومقدماته المنطقية الاساسية غير المصرح بها كما لو كانت ظاهرات مسلما بها . ويفترض كل عضو في المجتمع ان « الآخرين يفكرون بالطريقة ذاتها » التي ، بحسب رأيه ، تنسجم مع الطبيعة الانسانية ، واذا حدث ان استخلص افراد نتائج تختلف عن ما اعتاد المجتمع ان يستخلصه من ذات المجموعة من المعطيات ، فان المجتمع قلما يتراءى له ان مثل هؤلاء ذات المجموعة من المعطيات ، فان المجتمع قلما يتراءى له ان مثل هؤلاء بانهم « اغبياء » او « غير منطقين » او « عنيدون » .

# العالم الانشربولوجي الرابع:

كيف تفسر ان الشعوب المختلفة تملك نظما مختلفة من المقولات ؟ العالم الانثربولوجي الاول:

اللغة هي احد جوانب الثقافة ، ولذلك ينبغي لنا ان نرجع الى « الاحداث التاريخية العارضة » ، وكذلك الى جميع القوى الاخرى التي ، كما ذكرنا سابقا ، تسهم في انتاج جذور الثقافة ، فكل فرد ينزع الى تصنيف خبراته وفق اسس القواعد اللغوية التي اعتاد عليها ، ولكن القواعد اللغوية نفسها هي نتاج ثقافي ، وهذا ما بينته « دوروثي لي » بوضوح حين قالت :

« صحيح ان تفكير الفرد لا بد من ان يسير باتجاه تياراته المخاصة . ولكن هذه التيارات نفسها موروثة من افراد سابقين حددوا التجاهها في سياق الجهود اللاواعية التي بذلوها للتعبير عن مواقفهم من العالم . وتحتوي قواعد اللغة على الخبرة التي تراكمت على مر الاجيال والتي يجري تجميعها ، وتعرضها بشكل مجمل مبلور بحيث تمثل النظرة

الاجمالية التي يتبناها اي شعب من الشعوب نحو العالم » ·

# المالم الانثربولوجي الثالث:

ولعل هناك زاوية اخرى نستطيع ان ننظر منها الى مشكلة دوام التنظيم الثقافي ، وبخاصة على الصعيد الضمني ، واقصد بذلك النظام الذي تفرضه الثقافة في مجال تنشئة الاطفال وتدريبهم ، فلو افترضنا ان جميع البالغين في المجتمع تعرضوا لذات الحالات من المجرمان والخيبة خلال فترة التهيئة الاجتماعية فانهم ينزعون الى النظر الى الحياة من زاوية تكاد تكون متماثلة بالنسبة للجميع ، ويقول روهيم بهذا الصدد ما يلي : « قد تكون الفكرة السائدة في احدى الثقافات ضربا مسن التعود ، ولكنها دائما نظام من الاعداد والتهيئة يمكن تفسيره على اساس اوضاع الطفولة » ، وتعالج مرغريت ميد مشكلة العلاقة بين الماس الفولة وبين النقطة او النقاط البؤرية في كل ثقافة ، وذلك في اطار المعاني التي تنسبها الى مفهوم « الحبكة في الثقافة » .

# المالم الانثربولوجي الرابع:

مع انني مقتنع جزئيا بهذا التفسير ، فانني ما زلت غير مرتاح تماما للاتجاه الى استعمال مصطلح « الثقافة الضمنية » .

#### العالم الانثربولوجي الثالث:

ان تصور نظام كهذا تفرضه علينا اعتبارات معينة يغلب عليها الطابع العملي . ومن المعروف ان البريطانيين اعدوا برامج خاصة للخدمات الاستعمارية ، وان الامريكيين اعدوا برامج خاصة للهنود وحرصوا ان تكون هذه البرامج امتدادا لمختلف الظاهرات الثقافية السائدة عند الهنود وان تنسجم مع انماطهم الثقافية الظاهرة . وعلى الرغم من كل ذلك ، فإن هناك بينات ووثائق كثيرة تثبت ان هذه البرامج اخفقت في تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها . واجريت دراسة

مركزة على برنامج التدريب التكنولوجي ، فتبين انه اعد بعناية وان القائمين عليه حرصوا على استبعاد امكانات الخطأ او الاخفاق . وعلى الرغم من ذلك ، نلاحظ ان الهنود قاوموه وحاولوا عرقلة سيره . ولا مفر ، في هذه الحالة ، من ان نعزو هذا الموقف الى ان الهنود الذيب طبق عليهم البرنامج تكيفوا على مخططات ضمنية للحياة وتدربوا على طرق في التفكير والشعور كانت خافية على الذيب تولوا الاشراف الاداري على البرنامج .

# العالم الانتربولوجي الاول:

ويجمع دارسو التغير الثقافي ايضا على ان الطريقة التي تقبل بها احدى الجماعات عناصر مقتبسة من الخارج - وكذلك طرق رفضها أو تكييفها لهذه العناصر - لا يمكن ادراكها ادراكا تاما بمجرد النظر الى الوظائف المباشرة والصريحة ، فالعملية ترتبط ايضا بالتركيب الثقافي ، بما فيه من جوانب ضمنية ، حتى لو افترضنا ان محتوى ثقافة فئة من الهنود الامريكيين قد اصبحت اوروبية كليا ، فان طريقتها في الحياة ستظل تحتفظ بشيء من طابعها المميز ، كما ان « الوعاء » ظل يحتفظ بطابعه الاصلى ،

# العالم الانثربولوجي الثالث :

لا يسعنا الا ان نقر باننا لا نزال في المراحل الاولى من تطور طرق في التفكير قائمة على مفهومات هي من الدقة والموضوعية بحيث تمكننا من معالجة مشكلة تكوّن الانماط الثقافية الضمنية و ومن المرجح ان اهمية المقدمات والمقولات الثقافية الضمنية واضحة بما فيه الكفاية ولكن مجرد الاشارة الى وجود مشل هذه الامرور او غيابها لا يفي بالغرض ويصدق هذا القول على جميع السمات الثقافية ، ضمنية كانت او صريحة ، فالدلالة الكاملة لاي عنصر من عناصر اي تصميم

ثقافي لا يمكن ادراكها الا من خلال الاطار العام للعلاقات المتبادلة بينسه وبين العناصر الاخرى من جهة ، وبينه وبين التصاميم الاخرى من جهة ثانية . ويضم هــذا بطبيعة الحـال « النبرة » أو « تشديد اللفظ. » ، وكذلك الوضع او المركز . وتتجلى « النبرة » اما عن طريق التكرار واما عن طريق الحدَّة . ولعل التشبيه التالــي يوضح لنا الاهمية الفائقـــة للمسائل المتصلة بالترتيب والتشديد اللفظــي . خذ ، مثـــلا ، ائتلافا موسيقيا من تـــلاث نغمات . فاذا قيـــل لناً ان النغمات التـــلاث هي (A) <sub>e</sub> (B) <sub>e</sub> (A) ولكن ذلك لا يكفي وحده لمساعدتنا على التنبؤ بنوع الاحساسات التي يثيرها عزف هذا الائتلاف في نفوسنا او في نفوس جمهور معين مسن المستمعين . فنحن بَحاجة الى معرفة انواع مختلفة من العلاقات الاخرى . باي ترتيب سيجري عزف النغمات الثلاث ؟ ما المدة التي ستخصص لكل منها ؟ كيف سيتم توزيع التشديد ، ان كان ثمة تشديد ، وبطبيعة الحال تحتاج ايضا الى معرفة المقام الموسيقي الذي سيعزف به الائتلاف ، وما اذا كان سيعزف على البيانو او الاكورديون (٢) .

### الفائدة العملية لمفهوم ﴿ الثقافة ﴾

#### بمعانيه المختلفة

#### رجل الاعمال:

اود ان اطرح السؤال العملي التالي : ما فائدة هذا المفهوم بالنسبة لعالمنا المعاصر ، وكيف نستطيع ان نستغله ؟

<sup>(</sup>٢) اضطررنا ، بسبب القيود المفروضة على حجم هذه المقالة ، السي اختصار النسخة الاصلية الى الثلث ، فحذفنا بعض التفصيلات الفنية ، كما حذفنا موضوعين نعتقد انهما ضروريان لاستكمال البحث ، وهما : التمييز بين العوامل « الاجتماعية » والعوامل « الثقافية » والدور الذي تلمبه الرموز في بحث نظرية الثقافية .

## العالم الانشربولوجي الاول:

أوكد لكم ، بادىء ذي بدء ، ان الفائدة الاولى لهذا المفهوم تكمن في العسون الذي يقدمه للانسان في مساعيه الدائبة لفهم نفسه وفهم سلوكه . فهناك مشكلات ما زالت تحير ألباب عدد من اكثر المفكريسن علما واشدهم حذقا ، من امثال رينهولد نيبور ، ومن الواضح ان مفهوم الثقافة \_ وهو مفهوم جديد نسبيا \_ يجعل بعض هذه المشكلات يبدو وهمياً . ويعبر نيبور ، في كتابه «طبيعة الانسان ومصيره » ، عن اعتقاده يان الشعور الانساني العـــام بالاثم او الخزي ، وقدرة الانسان علـــى التقويم الذاتي ، يحتمان افتراض وجود قوى خارقة . ولكن مثل هذه الحقائق يمكن تفسيرها بصورة منسجمة وبسيطة نسبيا في ضوء اعتبارات طبيعية صرفة وضمن اطار مفهوم الثقافة ، فالحياة الاجتماعية عند بني البشر لا يمكن ان تقوم بدون نظام من « المفهومات العرفية والاصطلاحية » التي تنتقل من جيل الى آخر بصورة لا يكاد يلحقها اي تغيير . وبما ان كل فرد يلم ببعض هذه المفهومات ، قانه يستطيع ان يحكم على ذاته بالرجوع الى هذه المجموعة من المعايير . وهو يعاني من المتاعب ما يتناسب ومدى اخفاقه في الانسجام مع هذه المعايير ، وما ذلك الالان الاعداد والتكيف اللذين تلقاهما ابان عهدى الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة يدفعانه بقوة الى استيعاب المعمايير المتعارف عليها . وهو يميل بصورة غير واعية الى ان يقرن الانحراف عن المعايير بامكان حرمانه من الحب والحماية او بامكان تعرضه للجزاء .

هذه القضية ، وغيرها من القضايا التي حيرت الفلاسفة والعلماء عبر الاجيال ، تصبح قابلة للفهم التام او الجزئي في ضوء المفهوم الجديد للثقافة ، وقد يرد البعض على هذا بقوله ان هذه الفائدة تنحصر في مجال التفكير، ، وانه يرغب في التعرف الى تطبيقات هذا المفهوم من الناحية العملية ، ونجيب عن ذلك ان الفائدة الرئيسية لهذا المفهوم ، على

الصعيد العملي ، هي انه يساعدنا كثيرا على النعبؤ بالمنطولة البشري -ومن المعروف أن محاولات التنبؤ لـم تحقق حتى الآن نجاحا كبيرا ، ويعود ذلك الى ان معظم هذه المحاولات بذلت على اساس الافتراض الساذج بان « الطبيعة الأنسانية » متجانسة في جميع دقائقها . وبناء على هذا الافتراض ، ينطلق التفكير البشري كله من ذات المقدمات المنطقية ، وتستمد جميع الكائنات البشرية دوافعها من ذات الحاجات والاهداف. اما على الصعيد الثقافي فقد عين لنا ان عمليات التفكير تنطلق مسن مقدمات منطقية يختلف بعضها عسن البعض الآخر اختلافا جذريا ، وبخاصة المقدمات الضمنية او اللاواعية . ويصدق هذا القول حتى لو افترضنا ان المنطق النهائبي لجميع الشعوب قد يكون واجدا ، وان الاتصالُ والتقاهم ممكناتُ بين هَذه الشعوب . ومن المرجح ان اولئك المذين ينظرون الى الامور من الزاوية الثقافية مؤهلون اكثر من غيرهم للنفاذ الى الحقائق الكامنة وراء الغشاء الخارجي واماطـــة اللثام عـــن المقدمات المنطقية التي تحددها الثقافة . وقد لا يؤدي ذلك الى أتفاق او انسجام مباشر ولكنه ، على اقل تقدير ، سيساعدنا على اتباع طريقة اقرب إلى العقل والمنطق في المحاولات التمي نبذلها لمعالجة مشكلة « التفاهم العالمي » وتخفيف التوتر بـين الفئات المختلفة ضمن الامـــة الواحدة .

هذا وان التوصل الى ادراك صحيح للثقافة سيشجعنا على اظهار المزيد من الاهتمام بالجوافب المحسوسة من طرق الحياة التي تختلف عن طرق الحياة المتبعة في المجتمعات الاوروبية والامريكية . فمعرفة «عادات » الشعوب الاخرى وتقاليدها تساعدنا على التنبؤ بالسلوك الذي ستنتهجه في ظرف معين ، كما ان احترامنا لهذه العادات والتقاليد يساعدنا على تحقيق التفاهم والوئام مع الشعوب الاجنبية .

والجدير بالذكر ان الثقافة ليست مجرد مجموعة متشابكة مسن

الوسائل التي اتخذت شكل انماط معينة تختص بتلبية حاجات الحياة . فهي ، علاوة على ذلك ، شبكة من الاهداف التي ترمي اليها المنجزات الفردية والجماعية . وإذا اردنا ان تتنبأ بإعمال الانسان المستقبلة ، وجب علينا الا نفترض ان الدوافع الفعالة متماثلة في جميع الفئات البشرية . حتى الدوافع الاولية ، كالجوع والجنس ، تخضع لتأثير الثقافة وتوجيهها . فالمعلومات البيولوجية وحدها لا تكفي للتنبؤ بنوع الطعام الذي يشتهيه افراد المجتمع او نوع الخبرات الجنسية التي يرغبون في ممارستها . اضف الى ذلك ان هنائة « دوافع ثانوية » عند كل مجتمع مشري . فعند الامريكين ، مثلا ، كثيرا ما تكون الرغبة في تلبية بشري . فعند الامريكين ، مثلا ، كثيرا ما تكون الرغبة في تلبية الحاجة » الى السيارات وأجهزة الراديو اشد من الرغبة في تلبية الحاجة الجنسية .

وبالاضافة الى ما تقدم يمكن القول ان كل ثقافة مجموعة مركبة من التطلعات والتوقعات ، فاذا عرفنا ثقافة مجتمع من المجتمعات ، عرفنا ما تتوقعه طبقاته المختلفة بعضها من البعض الآخر ، او ما تتوقعه من الفئات التي تنتمي الى المجتمعات الاخرى ، وعرفنا ايضا انواع النشاط التي تبعث الارتياح في نقوس الافراد .

# العالم الانثربولوجي الثّاني:

وثمة شيء آخر هام يسهم به المفهوم الجديد للثقافة ، وهو انه يكسب بعض الاشخاص شيئا من التجرد من القيم الانفعالية المتصلة بثقافتهم ، سواء كانت واعية او لاواعية ، ونلفت نظر القارىء الى انسا استعملنا هنا عبارة «شيء من التجرد» بدلا من « التجرد» وذلك لان الفرد الذي ينظر الى تصميم حياة مجتمعه بتجرد كامل من شأنه ، كما يبدو في الغالب، ، ان يعيش يحيات تعييمة خالية من الاهداف والقيم ، فقد يؤثر مواطن امريكي آداب قومه عملي آدلب الاقسوام الاخرى ، او

بالحرى قد يتعلق بها تعلقا شديدا . ولكن ليس من الضروري ان يحول ذلك دون ادراكه لجوانب الظرف التي تمتاز بها آداب السلوك عنـــد الانجليز ، والتي يفتقر اليها الامريكيون او لا يحسنون التعبير عنهـــا . وقد لا يكون المواطن الامريكي مستعدا لان يتجاهل قوميته ولا راغبا في محاكاة سلوك الانجليز في صالات الاستقبال ، ولكنه رغم ذلك قد يشعر بسرور حقيقي حين يلتقي بافراد من الانجليز في المناسبات الاجتماعية . أما اذا كَان المواطن الامريكي غير قادر مطلقا على التحرر بعض الشيء من القيم الانفعالية التي تنطوي عليها ثقافته ، اي اذا كان ضيق الفكر والافق ، فمن المحتمل جدا ان ينظر الى تصرفات الانجليز كما لو كانت تصرفات مضحكة وفظــة ، وربما ايضا منافيــة للقواعد الاخلاقية . واذا تبنى المواطن الامريكي موقفا كهذا ، فمن المؤكد انه لن يستطيع التفاهم مع الانجليز ، ومن المرجح انه سيستنكر جدا كل محاولة لتعديل سلوك الامريكيين بما ينسجم مع معايير الانجليز او لا تسهم في تنمية التفاهم والتعاون العالميين ولا في تعزيز الصداقة بين الشعوب ، بل على النقيض من ذلك تعمل على سلب النظم الاجتماعية القائمة من كل ما من شأنه ان يجعلها مرنة او رحبة الافق. وهنا تتجلى قيمة الحقائق والبينات الانثربولوجية ، فهي تساعد على تحرير الافراد من التمادي في الولاء الاعمى المتزمت لكل مظهر من مظاهر ثقافتهم . ومن جهة اخرى ، نلاحظ ان الفرد الذي تعرض لخط النظر الانثربولوجي وتدرب على اخذ مختلف الابعاد بعين الاعتبار خليق ان ينزع الى التسامح في معاملاته مع اعضاء مجتمعه ومع اعضاء المجتمعات الاخرى . ومن المرجح ايضا اله يكون اكثر مرونة في الموقف الذي يتخذه تجـاه التغيرات الواجب اجراؤها في التنظيم الاجتماعي لتلبية حاجات التغير التكنولوجي والاقتصادي .

### العالم الانثربولوجي الثالث:

لعلى اهم دور يلعبه مفهوم الثقافة على الصعيد العملي يكمن في حقيقة بعيدة الاثر طالما اغفلها « المخططون الاجتماعيون » في برامجهم المختلفة ، وهذه الحقيقة هي اننا لن نستطيع ابدا ان نبدأ صفحة جديدة كليا في اي مشروع نخططه للمجتمعات البشرية . فما من كائن او مجتمع بشري يستطيع ان يرى العالم الذي يعيش فيه بمنظار جديد ، فهو يولد في وسط حددته سلفا الانماط الثقافية القائمة . فكما ان الفرد الذي يفقد ذاكرته لا يمكن اعتباره فردا سويا ، كذلك فاننا لا يمكن اف تتصور ان اي مجتمع يستطيع ، في اية مرحلة من تاريخه ، ان يتحور كليا من موروثه الثقافي . وهذه الحقيقة تفسر النهاية المحزنة التي آل اليها دستور فايمار في المانيا ، واذا تأملنا هذا الدستور مجردا من قرينته وثقافة المجتمع الذي اعد له ، امكننا القدول بانه وثيقة خليقة بالاعجاب ، ولكنه اخفق اخفاقا ذريعا في الحياة العملية ، ويعدود ذلك جزئيا الى انه لسم يؤمن استمرار الصلة بالتصاميم التقليدية المخططة لجالات العمل والشعور والتفكير ،

وفي ختام هذا المقال يجدر بنا ان نشير الى ان كل ثقافة تنطوي على تنظيم مثلما تنطوي على محتوى . وهذا ، في الواقع ، هو ما تدل عليه كلمة « تصميم » في تعريفاتنا المختلفة ، وتنضمن هذه الحقيقة تنبيها عمليا هاما لجميع الاداريين والمشرعين بائه لا يمكن عزل اي «عرف» نرغب في الغائه او تعديله ، فاي تغيير قد يؤدي الى ردود فعل ومضاعفات غير متوقعة في مجالات معينة من السلوك .

ومع ان الجديين من علماء الانثربولوجيا ينكرون كل المزاعم التبجحية القائلة بان الثقافة هي اشبه ما تكون « بحجر الفلاسفة » الذي كان يعتقد بقدرته السحرية على حل جميسع المشكلات ، فان المفهوم الايضاحي للثقافة يحمل في طياته امكانات خليقة ان تبعث الامل في نفوس المعاصرين من بني البشر الذين يعانون ما يعانونه من حيرة وبليلة وقلق ، وإذا كانت تصرفات بعض الجيوش أبان الحسرب العالمية الثانية تعود بالدرجة الاولى الى عوامل جينية ، فإن المستقبل يكاد يكون ميؤوسا منه ، أما أذا كانت النزعة الى القساوة والتوسع ناجمة ، في المقام الاول ، عن عوامل ثقافية أو عوامل وضعية طارئة (كالضغط الاقتصادي وما شاكل ذلك من العوامل ) ، فإنه من المكن أيجاد حل للمشكلة والتطلع الى مستقبل أفضل .

#### ملاحظة عن قائمة الراجع

لم نشأ ان نرهق القارىء بقائمة طويلة من المراجع ، بل اكتفينا بذكر المراجع الرئيسية التالية التي اثرت في افكارنا تأثيرا مباشرا .

Bidney, David, «On the Philosophy of Culture in the Social Sciences», Journal of Philosophy, XXXIX (1942), 449-57; «On the Concept of Culture and Some Cultural Fallacies,» American Anthropologist, XLVI (1944), 30-45.

Blumenthal, Albert, «A New Definition of Culture», American Anthropologist, XLII (1940), 571-86.

Dollard, John, «Culture, Society, Impulse and Socialization», American Journal of Sociology, XLV (1939), 50-63.

Ford, C. S., «Culture and Human Behavior», Scientific Monthly, LV (1942), 546-57.

Frank, L. K., «Man's Multidimensional Environment», Scientific Monthly, LVI (1943), 344-57.

Lee, Dorothy, «Conceptual Implications of an Indian Language», *Philosophy of Science*, V, No. 1 (Jan., 1938); «A Primitive System of Values», *Philosophy of Science*, VII, No. 3 (July, 1940).

Linton, Ralph, The Study of Man (New York, 1936); «Culture, Society and the Individual», Journal of Abnormal and Social Psychology, XXXV (1938),425-36; Acculturation in Seven American Indian Tribes (New York, 1940).

- Malinowski, B., «Culture», Encyclopedia of the Social Sciences, IV (1931), 621-45; «Man's Culture and Man's Behavior», Sigma Xi Quarterly, XXIX (1941), 182-96; XXX (1942), 66-78.
- Miller, Neal E., and John Dollard, Social Learning and Imitation (New Haven, Conn., 1941).
- Murdock, G. P., «The Science of Culture», American Anthropologist, XXXIV (1932), 200-215.
- Redfield, Robert, The Folk Culture of Yucatan (Chicago, 1941).
- Roheim, Geza, The Origin and Function of Culture (Nervous and Mental Disease Monograph Series, No. 69, New York, 1943).
- Sapir, Edward, «Culture, Genuine and Spurious», American Journal of Sociology, XXIX (1924), 401-29.
- Simmons, Leo, Sun Chief (New Haven, Conn., 1942).

117

# مفهوم تركيب لشخصية الأساسية بوصفها أداة فعالة في العلوم الاحجاجية

# ابرام ڪاردينر

يعالج العلماء عمليات التكيف عند الانسان بطرق مختلفة . فالعالم البيولوجي يحصر معنى المصطلح في تغيرات ذاتية المرونة تطرأ على بنية الجسم بقصد مساعدة الكائن البشري على التكيف كالى البيئة الطبيعية . وهو يستطيع ، على هذا الاساس ، وصف اطوار طويلة الامد في تاريخ التكيف البشري . ولكنه يجد نفسه مضطرا الى الاقتصار على معالجة الخطوط العريضة في موضوعه والى تناول فترات زمنية طويلة ، نظرا لأن المعايير المورفولوجية الشكلية لا يمكن استعمالها في وصف سبل التكيف التي ينتهجها الانسان خلال فترات زمنية قصيرة . ويبدو أن التكيف المورفولوجي في نوعنا البشري قد أصبح مستقرا ، وذلك على الرغم من السلسلة الطويلة من التغيرات الطفيفة التي تشكل اليوم أساس مفهوم العيرق . اضف الى ذلك أن هذا التكيف لا يسجل الا استجابة الانسان ليبئته الطبيعية الخارجية . اما الامر الذي اخذ يلعب دورا اهم في تفكيرنا منذ القرن الماضي ، فهو تكيف الانسان على بيئته البشرية ، او بالحري التعديلات السلوكية التي اضطر الانسان الي البشرية ، او بالحري التعديلات السلوكية التي الصطر الانسان الي الخراها ليتواءم والظروف التي فرضتها علية الحياة الاجتماعية .

ومن الممكن دراسة مظماهر التكيف المورفولوجي ( الشكلي ) لنوعنا البشري بالمصطلحات المألوفة في علم الاحياء . وفي الوقت نفسه ، كان لا بد مـن تطُّوير اساليب فنية جديـدة لوصف مظـاهر التكيف السلوكي والنفسي . ويعتبر مفهوم الثقافة أهم المفهومات التي طورت في هذا المجال ، واكثرها فائدة وحيوية . ومع ان هذا المفهوم اقتصر في السابق على النواحي الوصفية ، فانه \_ على اضعف تقدير \_ زودنا بطريقة محددة للتعرف الى النتاج النهائي لعمليات التكيف ، فوضع بالتالي اسما، للمقابلة بين النماذج المختلفة لطرق التكيف. انه واقتصر استعمال مفهوم الثقافة ، بادىء ذي بدء ، على السمات الثقافية ، ونعني بها المظاهر السلوكية التي يمتـــاز بها اعضام مجتمـــع معين . ويبدو أن هذه السمات عولجت ، في البِدء ، علـــى أساس أنها قَطَّرية ومنعزلة بعضها عن البعض الآخر . غير أن علماء الاجتماع طوروا فيما بعد مفهوم المؤسَّسات \_ اي التشكيلات التي تضمُّ سمات ثقافية يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وظيفيا والتي تمثل وحدأت دينامية دَاخُلِ الْاطَارِ الثَّقَافَي . ومع انه اصبح في مقدورنا الآن اجراء دراسات مقارنة لاشكال المؤسسات القائمة داخل الثقافات المختلفة ، فانه من العميم علينا التوصل الى تتائج هامة بشأن العلاقات المتبادلة بين المؤسسات القائمة داخل الثقافة الواحدة بدون الاستعانة بأساليب فنية جديدة . ولم ينجـح حتى الآن إلا أسلوب وأحــد ــ وهو الأسلوب السيكلوجي \_ في اعطاء تتائج باتة في نطاق المحاولات التي تبذل لتفسير مظاهر التغاير في مجموعات المؤسسات المختلفة . واثبت هــذا الاسلوب السيكلوجي قدرته على استقضاء دقائق العمليات التكيفية التمي تتناول فترات قصيرة الاجل وتمثل ردات فعل الانسان تعماه

بيئته : الطبيعية والبشرية .

ومن المعروف ان المحاولات الاولى التي بذلت التثبت من العلاقات بين المؤسسات العاملة ضمن الثقافة الواحدة اضطرت الى الاعتماد كثيرا على معرفتنا بعلم النفس المرضي ، فنشأ من هذا الاحتكاك مفهوم النمط الثقافي السيكلوجي (١) . غير ان هذه المحاولات غالت في الاستناد الى الرأي القائل بوجود تشابه وثيق بين المجتمع والفرد ، ولذا عجزت عن تزويدنا بأساس صالح لتطوير مفهوم دينامي للمجتمع . فكل ما فعلم النمط الثقافي هو الاقرار بان هناك نوعا من العلاقة يربط دائما بين الشخصية والمؤسسات ، ولكنه لم يعرض للمشكلة الفنية الصعبة التي تتلخص في اثبات طبيعة هذه العلاقة بطريقة تجريبية يمكن التحقق من صحتها ولا تقتصر على مجرد الرجوع ، يعبارات وصفية ، الي اشكال مرضية عامة يتكرر ظهورها بين الافراد .

وتبين فيما بعد أن المجتمعات « البدائية » تتيسح فرصة ممتازة لتطوير الأسلوب الفنى المناسب ، وكان الباحثون على حق عندما توقعوا أن تكون المجتمعات « البدائية » أبسط في تركيبها من المجتمعات الأوروبية والأمريكية ، وأن تكون مجموعات الظاهرات السيكلوجية أكثر سذاجة واشد إنسجاما بعضها مع البعض الآخر ، وكانت الصعوبة الكبرى تكمن في اختيار الأسلوب السيكلوجي المناسب لدراسة المشكلة قيد البحث ، فلا الطرق السيكلوجية الكلاسيكية ( بما فيها المنلوكية ) ولا الطرق القائمة على سيكلوجية الكلاسيكية ( بما فيها المنلوكية ) لائها لا تمشل الا محاولات متفرقة ومتباعدة لتطبيب أساليبها على المشكلة ، وبدا للباحثين أن التحليل النفسي أنسب الأساليب للقيام بالمهمة التي تصدوا لها ، غير أن فرويد نفسة لم يطور أسلوبا تجريبيا يمكن التثبت من صلاحه ، وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلها لتطبيق التحليل النفسي على علم الاجتماع ، ويذكن القول ، بوجه عام ، انه التحليل النفسي على علم الاجتماع ، ويذكن القول ، بوجه عام ، انه التحليل النفسي على علم الاجتماع ، ويذكن القول ، بوجه عام ، انه

Ruth Benedict, Patterns of Culture (New York, 1934).

كرس جهوده للتثبت من ان مجموعات الظاهرات السيكلوجية التي المحتمعات البدائية اللحظها في الانسان الحديث موجودة ايضا في المجتمعات البدائية وكانت جهوده منسجمة مع الفرضية التي راجت في القرن التاسع عشر بشأن تطور المجتمع والثقافة ومن اهم الاقتراحات القيمة التي تقدم والأعراض العصية عير ان التمادي في ملاحقة هذه المشابهة أدى الى والأعراض العصية في الفرد زودتنا بأساس لفهم الحد الادني للأجهزة التكيفية المتوافرة لدى الانسان ، فمع ان العرض العصبي يمثل حالة خاصة ، فان المبادىء التي يقوم عليها تشكيل العرض لا تختلف كثيرا عن المبادىء التي ينطوي عليها أي من انماط السلوك العادي التي نميزها في خلق التي ينطوي عليها أي من انماط السلوك العادي التي نميزها في خلق القرد .

ومما ادى فيما بعد إلى تسهيل المدمج بين الاسلوبين الانثربولوجي والسيكلوجي/التخلي عن الفرضية التطورية التي استغلها العلماء الانثربولوجيون الاوائل والواقع أن الفرضية التطورية تلاشت وحل معلها مفهوم الثقافات بوصفها وحدات وظيفية متكاملة ، كما ظهر الاتجاه الى دراسة المجتمعات البدائية باعتبارها كيانات قائمة بذاتها ، وهذا ما دعا اليه مالينوف كي الذي يعتبر الرائد الاول لهذه الحركة وكان من تتاليج تطبيق مفهوم النمط الثقافي السيكلوجي على المجتمعات البدائية أن اتجه الباحثون إلى الاعتقداد بان المؤسسات القائمة في أي مجتمع تنسجم الى حد كبير بعضها مع البعض الآخر ، وأن مظاهر هذا الانسجام يمكن وصفها قياسا على الكيانات الموجودة في على النفس المرضي، ولا ريب في أن هذا يشكل كسيا أيجابيا وأضحا ، غير أنه لا يمثل أسلوبا فنيا بالمعنى الصحيح للمصطلح .

ومن المعروف ان ثقافة اي محتمع تتناقلها الاجيال بحيث يرثها كل

جيل عن الجيل الذي سبقه . وبدأ للعلماء استغيال هنذه الحقيقنة باعتبارهما اوضح السبسل لمعالجة مشكلمة تطوير اسلوب فني محدد وواضح المعالم . وكان من الطبيعي ، والحالـــة هذه ، أن تبذل محاولات لتطوير مثل هذا الاسلوب عن طريق الاستعانة بنظريات التعلم . غير أن ما توافر لدينا من معلومات عن طسرق انتشار الثقافات واستيعابها أيشير الى أن هناك حدودا تقف عندها امكانات انتقال المحتوى الثقافي عن طريق عمليات التعلم المباشر . صحيح أن التعلم المباشر يلعب دورا هامًا في انتقال التقافات/، هذا مع العلم بأن ذلك يتأثر بعض الشيء بعمر الفرد الذي يتعرض للتغير الثقافي . غير أن هناك ، على ما يبدو ، درجة عالية من الانتقاء في عملية تقبل الأفراد للعناصر المستوردة من الثقافات الاخرى . ومن جهة آخرى ، لو أن عملية التعلم تكفي وحدها لتفسير انتقال الثقافة من جيل لآخر ، لكان من العسير علينا أن نفسر كيف يمكن لاية ثقافة أن تنغير دون أن تقتبس عناصر جديدة من ثقافات اخرى . والنقطة التي نرغب في توضيحها هي ان عملية التعلم لا تفسر الخاصة التكاملية والتوفيقية في العقل البشري ، ويصدق هذا القول بالنسبة لعلاقة الفردُ الانفعالية ببيئته . فَتُمَةً عَامَلُ آخُرُ يَلْعُبُ دُورِهُ فِي هَذَا المجال . ومما لا شك فيه ان أسلوب التحليـــل النفسي يستطيع ان يسهم بنصيب كبير في ايضاح طبيعة هذا العامل . فبالأضافة آلى عمليات التعلم المباشر ، نلاحظ ان الفرد يبني سلسلة شديدة التعقيد من النظم التكاملية التي لا تأتى نتيجة للتعلم المباشر . ويعود الفضل في تطوير مفهوم التركيب الأساسي للشخصية للاقرار باهمية هذا العامل الذّي لا يدخل في نطاق عمليات التعلم المباشر .

ومن الطريف أن نذكر في هذا المقام ان استعمال مثل هذه المفهومات، على الصعيد الوصفي البحت ، يعود الى عهود قديمة جدا . ومن اليسير علينا ان نجد اشارات ضمنية اليها في كتابات كل من هيرودوتس ويوليوس

قيصر . فهذان المؤلفان ادركا ان الشعوب المختلفة التي وصفناها لم تنفرد بعادات وخبرات خاصة بها وحسب ، وانما تميزت ايضا بطباع وامزجة وميول خاصة . والواقع ان يوليوس قيصر اخذ هذا العامل بعين الاعتبار واستغلَّه لمصلحة روما في السياسة التي اتبعها مع قبائل البَّرابرة المختلفة . غير ان مجرد الاقرار بان تراكيب الشخصية الاساسية تختلف باختلاف المجتمعات لا يحقق تقدما اكثر من مفهوم النمط الثقافي السيكلوجي . ولا يكتسب هــذا الاقرار اهمية عمليــة آلا آذا امكننا تقصى طريقة تكونًا الشخصية الأساسية وارجاعها الى اسباب يمكن التعرف اليها ، واذا امكننا ايضا التوصل الى تعميمات هامة بشأن العلاقة بين تكون التركيب الاساسى للشخصية وبين الامكانات الفردية الخاصة في مجالات التكيف. والجدير بالذكر ان مفهوم الشخصية الأساسية كان أداة ديناميــة فعالة في ميدان الأبحاث الاجتماعية . غير أن إدراك هذه الحقيقة لم يكن وليد أحكام بديهية جاهزة لا تقوم على الاختبار والتجربة ، إنسا كان تنبجة الدراسة التحليلية التي أجريت على ثقافتين وصفهما لنتون \_ ثقافتي قبيلتيالتنالا والماركيز ـ بقصد تحري العلاقة بين الشخصية والمؤسسات.﴿ وكشفت هذه الدراسة النقاب الأول مرة عن الامكانات المتوافرة في مبادىء التحليل النفسي . اما المراحل الأولى لهذا التحليل فقد اتخذت شكل دراسة للنظم التكاملية التي تتكون عند الطفل نتيجة خبراته المباشرة خلال عملية النمو . وبعبارة أخرى ، اعتمدت طريقة المعالجة على الظـاهرات النشوئية ، كما أنها راعت المبدأين التاليين : ( ١ )ان العمليات التكامليـــة تلعب دورها ، ( ٢ ) ان النتائج النهائية لهذه العمليات التكاملية يمكن التعرف اليها . غير أن الأسلوب الذي يسير على هذا النهج قد ينطوي على نقص يحد من قيمته . فاذا كان الباحث من علماء الأمراض النفسية الذين ينتمون الى المجتمعات الغربية ، فان النتائج النهائية التي يستطيع

تمييزها تنحصر عادة في الظاهرات المتصلة بالاضطرابات الغصبية والنفسية السائدة في المجتمع الغربي الذي ينتمي اليه . ولا بد للباحث من أن يدرك في الوقت نفسه ان هناك نتائج نهائية اخرى يتعذر تمييزها على افراد المجتمعات الغربية . وعَلَى الرُّغُمِ مَنْ هَذَا النقص ، فان المحاولات القليلة الاولى أدت الى بعض النتائج المهمة . والظاهرة الاولى من ظاهرات التلازم التي لوحظت هي إن النظم الدينية كانت صوراً طبق الاصل عن خبرات الطفل في ظل ما وفره له والداه من تدريب وترويض ، ولوحظ أيضا ال مفهوم الاله كان عاماً . اما اسلوب التماس العون الالهي فقد اختلف تبعا الاختلاف خبرات الطفل الخاصة وأهداف الحياة التي حددها كل مجتمع لنفسه وفق ظروفه وتقاليده الخاصة . ففي ثقافة أحد المجتمعات ، اقتصر أسلوب التماس العون على التحلي بالصبر والجلد ، بينما اقترن في ثقافة اخرى بعقاب يفرضه الفرد على نفسه لينعم ثانية برحمة الاله بعد أن فقدها تسحة لخرقه لاحد الاصول المرعية في حياة مجتمعه . وبناء على هـــذهـ الملاحظات استنتج الباحثون ان التباين في اساليب التماس العون السماوي يقيم الدليل على ان العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الفرد تختلف من ثقافة لأخرى .

ومن هذه الظاهرة الاولى من ظاهرات التلازم او الترابط استخلص الباحثون عدة نتائج هامة ، اولاها ان بعض الاساليب المعتمدة في تنشئة الطفل ومعاملت اثرت في المواقف الاساسية من الوالدين ، وان هذه المواقف امتازت بالثبات والدوام في الجهاز العقلي للفرد . وعلى هذا الاساس اطلق مصطلح « المؤسسات الأولية » على المؤسسات التي تلقى منها الطفل الناشىء الخبرات المسؤولة عن تنبية هذه التشكيلات من المواقف الأساسية ، وكانت المعتقدات الدينية وأساليب التماس العدون الالهي منسجمة ، في معظم الحالات ، مع هذه المواقف الأساسية ، ومبن

المرجح انها نشأت من عملية تعرف بعملية « الابراز أو العكس » زوبعبارة آخري ، إن المؤسسات الأولية وضعت الاساس للنظام « الابْرَازْيّ » او « العكسى » الذي تجلى فيما بعد في عملية تطوير مؤسسات اخرى . اما المؤسسات التي تطورت تتيجة النظم « الابرازية » فقد اطلق عليها مصطلح « المؤسسات الثانوية » . واذا ثبت وجود مثل هذا الترابط ، فان ذلك يعنى ان الكيان الذي ندعوه اليوم « التركيب الاساسي للشخصية » احتل مكانا وسطا بين الخبرات الاولية وبين النتائج النهائية التي يمكسن التعرف اليها عن طريق انعكاساتها الخارجية . وهكذا يمكن القول أن المؤسسات الاولية كانت مسؤولة عن تركيب الشخصية الاساسية ، وهذه كانت بدورها مسؤولة عن المؤسسات الثانوية . ولا بد هنا من التشديد على ان السمة المهمة في هذا المفهوم لا تكمن في اسمه . ومع أن الكثيرين من الباحثين حاولوا تغيير هذا الاسم ، قانهم لم يبذلوا أي جهد لانتقاد الاسلوب الذي ينطوي عليه او تعديله ، فهذا الاسم يمثل اسلوبا خاصا تقوم أهميته على الحقيقة التالية : من الممكن ان نثبت ان بعض الخبرات مهمة بالنسبة للفرد خلال فترة نموه وان تشكيلات المواقف الاساسية التى تنشأ من هذه الخبرات تظل ظاهرة مستمرة في الشخصية . هذا الاسلوب يعتبر من المنجزات التي حققتها معرفتنا بدوافع النفس الدينامية .

تبين مما تقدم ان تطوير الاسلوب القائم على ايجاد مظاهر الترابط بدأ باثبات وجود علاقة بين الدين/وبين خبرات الطفولة ، وعلى مر الزمن توسع الباحثون في مجالات تطبيق هذا الاسلوب بحيث اصبح يشمل المزيد من العوامل ، فبعد الانتهاء من وصف جميع المؤسسات في ثقافة معينة اصبح من الممكن تصنيفها والاشارة الي الكثير من المؤسسات التي كانت تسهم بدور فعال في تنمية قيم وامزجة وميول معينة ، وتبين ، علاوة على ذلك ، ال الكثير من المؤسسات في المجتمع قيد الدراسة كان موجها ليتخذ مواقف محددة من بعض الاوضاع المعيشية ، ومن الإمثلة على ذلك موقف سكان

جزر الماركيزمن مشكلة تأمين المواد الغذائية . فقد اتضح ، بصورة لا يتطرق اليها أي شك ، أن القلق الذي كان ينتاب سكان هذه الجزر بالنسبة لهذه المشكلة خلق في الفرد مجموعة معينة من النظم التكاملية انبثقت منها قيم وشعائر دينية خاصة .

والجدير بالذكر ان قبيلة الماركيز اتاحت للعلماء اول فرصة للتثبت من أثر المؤسسات الاجتماعية (٢٠) . ويعود الفضل في ذلك الى التبايين انفريب بين مجتمع الماركيز والمجتمع الاوروبي والامريكي في الكثير من القيم والاحوال المعيشية . وكانت نسبة الذكور الى الاناث ، عند اجراء الدراسة على هذا المجتمع ، تبلغ لم ٢ : ١ . وكان المجتمع يعيش في قلق دائم من خطر المجاعات التي كانت تتهدُّه بصورة دورية . وكانت العلاقة يين الرجال والنساء تختلف اختلافا بينا عن نظيرتها في المجتمعات الاوروبية والأمريكية ، ويتضح ذلك من القصص الشعبيةالتي استمع اليها المراقبون. وَمَنَ المؤكد ، كما بدا للمراقبين ، أن زمام المبادرة كان في يد النساء . والكثير من القصص الشعبية يصور الفتي العادي كما لو كان يحتل مركزا مماثلا للمركز الذي تحتله الفتاة البريئة في الثقافة الغربية حين تكون هدفا لملاحقة رجل بهيمي يسعى الى تحقيق شهوته الجنسية الجامحة . ولوحظ ان المرأة هي التي تلعب دورا مماثلا لدور الرجل الشرير في مجتمعنا . اما الفتى فكان هدفا لشهوة المرأة الجنسية . ويتضح من القصص الشعبية ايضا ان الحياة الاجتماعية لقبيلة الماركيز كانت تضم عمليات لا نظير لها في المجتمعات الاوروبية والامريكية . فالمرأة هي التي كانت هدفا للرغبة او الكراهية . اما الرجال فيبدو ان التنافس على خطب ود الحسان لم يؤد الى عداوات علنية بينهم . وبعبارة اخرى ، تجمع لدينا من البينات ِمَا يَقْيُمُ الدُّلْيُلُ عَلَى انْ مُواطِّنِ الكَبِّتُ فِي ثَقَافَةَ المَاركيزِ تَخْتَلُفُ عَنِ مُواطن الكبت في الثقافة الغربية .

See A. Kardiner, (The Individual and His Society) (New York, 1939). ( )

وكشف وصف لنتون لقبيلة التنالان النقاب عن جانب مهم آخر من جوانب التركيب الاساسي للشخصية . فقد تبين من دراسة هذا الوصف ان التغير ات الاجتماعية خلقت ارتباكا كبيرا ، بينا ظل تركيب الشخصية الأساسية سليما . فالحياة الاقتصادية في مجتمع التنالا القديم كانت تقوم على انتاج الارز دون اللجوء الى نظام خاص للري . وأدت هذه الظاهرة الى نشوء تنظيم اجتماعي يعتمد على الملكية الجماعية للارض ، وعلى توزيع الناتج على افراد العائلة باشراف الآب الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة في هذا المجال . وكان هذا التنظيم يلبي الحاجات الاساسية للافراد ؛ وبخاصة حاجات الابناء الشباب الذين كانوا يقومون بالعبء الاكبر من العمل ، وذَّلك على الرغم من خضوع الجميع لما يسميه الغربيــون « الحكــم الاستبدادي المطلق لرب العائلة » . وظل هذا التنظيم يحظى برضى الجميع طَالمًا أنه كَانَ يُلْبَي الحَاجَاتِ الاساسية للفرد . ولكن حين ادخل نظام زِراعة الارز بطرق الري المعروفة ، أضطر الكثيرون الى التخلي عن الملكية ۖ الجماعية للارض . وسرعان ما أكتسب الفرد اهمية خاصة وأخذ يشعر بان حقوقه باتت مهددة نتيجـة التنافس بـين الأفراد على انتاج هذه المادة. الغذائية الرئيسية . وبعبارة اخرى ، اضطر المجتمع الي ادخال نظام الملكية الفردية ، واشتد التنافس على استملاك قطع من أراضي الوديان الصالحة لزراعة الارز بطريقة الري . وادى ذلك كله الى انهيار التنظيم العائلــي، وبالتالي الى ازدياد الجرائم وحالات الانحراف الجنسي والسحر والشعودة والامراض الهستيرية . هذه الظاهرات الاجتماعية تبين بوضوح أن الشخصية ، بعد أن تكيف على عرف ينسجم مع النظام الاقتصادي القديم، جابهت في النظام الاقتصادي الجديد وأجبات مرهقة لم تكن مهيأة لها . وترتب على ذلك تفجر حالة من القلق الشديد الذي تجلى في مظاهـــر مختلفة فقد اضطر المالكون والمحرومون ، على حد سواء ، الى اتخـاذ

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

اجراءات دفاعية لحماية مصالحهم.

واوضح لنتون، في التقارير الوصفية التي قدمها عن قبيلة الكومانش، وجها آخر من أوجه تركيب الشخصية الاساسية . كانت هذه القبيلة تعيش على الغزوات والسلب والنهب . ولذا كان من الطبيعي ان تعتبر صُفّات الاقدام والمبادرة والشجاعة من السجايا التي يجب توافرها من اجل الحفاظ على المجتمع . وهكذا كانت القبيلة تمثّل مجتمعاً تقع فيه جمنيت الاعباء على عاتق الشباب واقوياء الاجسام من الذكور . ومن اليسير عليناً، في ضوء متطلبات كهذه ، أن تتوقع أن يبلغ القلق عند الفرد اشده حين تبدأ قوته وشجاعته وقدرته على الجلد بالافول . وبما ان مجتمع هذه القبيلة لم يهيىء فرصا للمحافظة على المصالح والحقوق المكتسبة ، فان الفرد لم يستطع تجميع أي من شعارات القيم الاجتماعية التي تساعد على استمرار الاوضاع المكتسبة . ويمكسن القول ان القبيلة كانت تمثل مجتمعا ديمقراطيا يحتاج الفرد فيه دوما الى مواصلة جهــوده لدعم وضعه او تجديده . أما التدريب الذي كان الفرد يتلقاه ابان الطفولة ، فكان بالضرورة من النوع الذي بطلق العناني الى النمو والتطور في اتجاهات معينة ، وبخاصة الاتحاهات التي يوليها المجتمع اقصى ما يمكن من الاعتبار والتقدير . ولهذا السبب لم يضع مجتمع الكومانش أي عقبات في سبيل تطور الطفل ، لا بل انه كان يستعين بكل وسيلة لتنمية الشجاعة والمبادرة والاعتزأز بالنفس ، وتدريب الطفل على مواقف خاصة من شألها ان تعده لمحابهة متطلبات الحياة بعد بلوغيه سبن الرشه . وليس من المستعرب ، والحالة هذه ، ان تكون النظم الابرازية عند الكومانش خالية تقريبا من التعقيد . فديانتهم كانت خالية من مفهوم الاثم ، كما انها لم تجتو عــلى طقوس تستهدف العودة إلى حظيرة من يشملهم الآله برحمته ، فمن اراد السلطة من رجال الكومانش ، سعى اليها واقام الدليل على شجاعته ، وقصارى الكلام ، كانت ديانة الكومانش صورة طبق الإصل عن التقاليد

التي كانت تؤمن اقصى حدود التعاون بين الذكور من اجل تحقيق مشروعات مشتركة .

اقتصرنا ، في بحثنا حتى الآن ، على استعمال بيانات اولية من نوع محدود . فنحن لم نشر الا الى نظام المؤسسات في مجتمعات معينة ، وذلك في سياق المحاولة التي بذلناها ليبان التوافق بين المؤسسات وبين الخبرات الاساسة للفرد خلال عملية النبو ، وبالتالي الى القول بان هناك نوعا من العلاقة بين المؤسسات المختلفة في مجتمع معين . ولكن النتائج التي توصلنا اليها ، بالغة ما بلغت من الدقة ، لا تعدو كو نها ضربا من الحدس الموفق . فنحن لم نشر بعد الى الطرق الواجب اتباعها للتحقق من صحة هذه النتائج . وهذه الخطوة بحاجة الى بيانات جديدة . فاذا كان هناك حقا شيء اسمه « الشخصية الاساسية » ، فان ذلك يعني اننا نستطيع تمييزه في الافراد الذين يتألف منهم مجتمع معين . ومهما يكن من شيء ، فاننا متباينون ، اي ان لكل منهم خلقا يختلف عن خلق الآخر . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : كيف يمكن ان نوفق بين فكرة الشخصية يتبادر الى الذهن الآن هو : كيف يمكن ان نوفق بين فكرة الشخصية خلقا يختلف عن خلق الآخرين ؟

اذا درسنا تركيب الشخصية عند مائة من افراد المجتمع الامريكي ، اصبح من اليسير علينا الاجابة عن هذا السؤال . إن مثل هذه الدراسة بين لنا ان لشخصية كل واحد من هؤلاء الأفراد تركيب خاص اسهمت في بنائه عوامل مختلفة لا تقتصر على الاستعدادات والنزعات الفطرية عند الولادة، وانما تشمل أيضا المؤثرات الخاصة التي تعرض لها الفرد خلال عملية النمو ، ولولا وجود شخصية اساسية عند هؤلاء الافراد المائة ، لتعذر علينا تمييز تشكيلات معينة من المواقف والميول ، كعقدة اوديس وعقدة الخصاء وما شاكل ذلك من العقد التي عمد فرويد الى ابرازها والتشديد

عليها . غير ان فرويد لم يعلم ان هذه التشكيلات الشائعة في مجتمعنا خاصة بثقافتنا ،بل اعتقد انها تمثل ظاهرة عامة في جميع المجتمعات البشرية، وان الكثير منها يعود إلى أصول نشوئية ونوعية . ويستطبع المرء ان يحدد ما يمثل الشخصية الأساسية عند مائية من افراد احد المجتمعات الغربية بالاشارة الى الحقيقة التالية ، وهي ان جميع هؤلاء الافراد تأثروا باوضاع نشأت في الاصل من الخبرات المتصلة بالمؤسسات الاجتماعية . فكل فرد يستجيب للمؤثرات المختلفة بطيقته الخاصة . ولكن يلامظ ، على الرغم من ذلك ، ان البنية الخلقية تتشكل ضمن مجال معين من الامكانيات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصطلح والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيع ان نجد فيه ما يعرف بمصلة و المحالة و

وتظلب تطوير هذا الاسلوب في البحث الى دراسة سير بعض الافراد، وبات من المهم ايضا توافر مجموعة من السير لكل مجتمع ، وكان من الواضح انه كلما ازداد عدد السير ، تضاعفت احتمالات الوصول السي تتاثيج ادق ، ومهما يكن من شيء ، فان دراسة حوالي اثنتي عشرة سيرة لافراد يتباينون في الجنس والعمر والوضع تساعدنا على معرفة مواطن التشابه والتباين في سمات الافراد الذين وقع عليهم الاختيار ، ولا بد من ان نلمع هنا الى ان اعداد السير ليس امرا يسيرا نظرا لان الفرد ، حين يدعى الى سرد قصة حياته ، يغفل ذكر البيانات الاساسية الخاصة بالقيم والاهداف التي يقرها مجتمعه على اعتبار أنها من المعطيات المسلم بها وبذلك قد تقتصر المعلومات التي يجمعها الباحث على مجرد سرد لتاريخ وبذلك قد تقتصر المعلومات التي يجمعها الباحث على مجرد سرد لتاريخ عين انه يحتاج الى مقطع مستعرض لحياة الفرد بحيث يشمل تأثيرات مرحلة الطفولة ، والتاريخ الكامل لتطوره ، وطريقة تكيفه خلال الفترة التي تجري فيها الدراسة .

ونجد انموذجا لهذه الطريقة في التقارير الوصفية التي قدمتها

الدكتورة كورا دويوا عن ثقافة سكان جزر الألور يه . فقد احضرت هذه الباحثة معها تقارير عن نظام المؤسسات العاملة في هذه الثقافة ، وكذلك مجموعة من سير ثمانية من الافراد ونماذج من رسوم الاطفال ونتـــائج مجموعة من اختبارات بورنيوس ورورشاخ . وانتهت دراسة هذه الثقافة الى نتائج دعمت نتائج الدرآسات التي آجريت على قبائل الماركيز والتنالا والكومانش . وكان من السهل على الباحثين الاستفادة من وصَّفَ مُؤسَسات الألور الاجتماعية في اعادة بناء الشخصية الاساسية عند الهرادهم. فالمؤثرات التي كان الفرد يخضع لها في هذا المجتمع كانت فريدة في نوعها . فالمرأة ، بناء على النظام الخاص بتوزيع الوظائف بين الذكور والأناث ، كانت تحمل العب الاكبر من النشاط الاقتصادي المتصل بزراعة الخضراوات . ولذا كانت تعمل في الحقول طيلة النهار ، فلم تستطع رعاية اطفالها الأقبل توجهها الى الحقول صباحا وبعد عودتهامنها مساء وترتب على هذا النظام اهمال الامهات لاطفالهن، وضعف الدور المساعد الذيُّ تلغبه الام عادة في بناء ناحية « الأنا » او « الذات » في الشخصية . أما حالات التوثر الناجم عن الجوع او الحاجة الى العون او الاستجابات الانفعالية فلم تلق العناية الكافية . وكالت رعاية الطفل تعهد الى الاشقاء والاقرباء او الى اشخاص آخرين ، الأمر الذي أدى الى انهيار الانسجام في طرق تدريب الطفل ، والى غياب صورة الام الحنونة التي تسهر على مَصْلَحَةُ اطْفَالُهَا وَتَبَادُرُ الَّى نَجَدَتُهُم كُلُّمَا دَعَتُ الْحَاجَةُ الَّى ذَلَكُ . وهكــذا كانت ناحية « الآنا » في الشخصية ضعيفة التطور ومفعمة بالقلق والحيرة، إما أنماط العدوان فلم تفخذ السكالا وأضحة ، بل ظلت في حالة غير متبلورة . ومع إن النظم « الأبرازية » أو « العكسية » عند الألور تتضمن المفهوم . اضف الى ذلك أن سكان جزر الألور لا يمارسون شعائــرهم

<sup>( 🚜 )</sup> في الدونيسيا .

الدينية الا بشيء من التردد وتحت ضغط الظروف الملحة . اما العلاقات بين الافراد فهي مشحونة بالتوتر والريبة . وكذلك الحال بالنسبة للتطور الانفعالي ، فهو أيضا متخلف ومشحون بالقلق والحيرة .

ثم عكفنا على دراسة سير الافراد . وكانت هذه ، لحسن الحظ ، مدعومة بوثائق تفي بالمتطلبات الاساسية لحاجاتنا المحددة ، وذلك عملى الرغم من أن بعضها لم يقدم صورة كاملةً عن تأريخ حياة الافراد قيـــد الدراسة . وامكن استخلاص حقائق كثيرة عن تركيب الشخصية الفردية من مِلاحظة سلوك الافراد في حياتهم اليومية الفعلية وردود فعلهم لاسئلة انباحث المختص بالاعراق البشرية ، وكذلك من دراسة ما يتراءي لهم من اوهام وتخيلات . وأدت دراسة سير هؤلاء الافراد الى اماطة اللثام عن سمات جديدة خاصة بالشخصية الأساسية . ومن الحقائق الغريبة التسي استخلصت من هذه السير ان ستة من الأفراد الذين اجريت عليهم الدراسة كانوا دائماً يقرنون ظاهرة الجوع باحدى كوارث الطبيعة ، كالزلزال او الفيضان . وكانت هذه الحقيقة منسجمة تماماً مع مَا توقَّعناه نتيجة دراستنا لتركيب الشخصية الاساسية . ومع انه كان لكل فرد من هؤلاء الأفراد الثمانية خِلقِ خاص ، فانهم كانوا جبيعا يلتقون في قسمات مشتركة معينة . ويعود ذلك ليس لانهم التزموا تقاليد مشتركة معينة ، وانما لان السية الداخلية لشخصياتهم صيغت بطرق متماثلة . أما أوجه الاختلاف في البنية الخلقية لهؤلاء الافراد ، فقد اتضح انها تعود الى تباين المؤثرات خلال مرحلة النمو . فمدى رعاية الوالدين لطفلهما انعكس على سلوكه بعد بلوغه سن الرشد . وتبين من الدراسة ان احد الافراد كان يملك ضميرا يوجه سلوكه على النحو الذي نعهده في المجتمعات الغربية ، ومن الواضح انه كان ايضا مصابا يعقدة اوديس ، غير أن مثل هذه الظاهرات الخاصة يمكن ارجاعها الى وجود اب قوي كان يساوره جزع شديد بالنسبة السلامة ابنه ورفاهيته . ومما يجدُّر ذكره ان الضمير كان ظاهرة نادُّرة عند

۲۰۹ .

سكان جزر الالور ، وهذا يقيم دليلا واضحا على وجود علاقة بين الضمير وبين عناية الوالدين بابنهما خلال مرحلة الطفولة . ولوحظ ، علاوة على ذلك ، ان الافراد الثمانية ساروا جميعا على نهج واحد في انماطهم العندوانية ، كما اشتركوا جميعا في افتقارهم الى بعض التشكيلات من المواقف السلوكية الخاصة بالمجتمعات الفربية .

وكان علينا ، بالاضافة الى دراسة هذه السير ، ان تتناول بالبحث مجموعة من البيانات الاخرى التي يمكن ان ننتفع بها في دعم النتائج التي توصلنا اليها او تفصيل القول فيها او دحضها . أما هذه البيانات الأضافية فهي نتائج اختبارات رورشاخ التي اعدها الدكتور اميل اوبرهولزر دون ان يكون لديه علم سابق بالشخصيات التي اجريت عليها الدراسة او بالسمات الخاصة بثقافتهم ولشد ما ادهشني أن تقرير الدكتور اوبر هولزر اكد صيحةً مِنْهُومُ الشَّخْصية الاساسية . فهو ميز السمات المِشيتركة عند جميع سكان الألور ، كما بين كيف ان كلا من الافراد الثمانية كان يملك ايضا صفات خاصة مغايرة لهذا النمط الاساسي . غير ان هذه النتيجة كانت في نظري اقل اهمية من مجموعة آخرى من الحقائق التي كشفتها اختبارات رورشاخ . فقد سبق لي ان اشرت الى النقص الخطير الــذي يعاني منه عالم النفس حين يعمل ضمن حدود معرفته بالحالات المرضية النفسية الموجودة في المجتمعات الغربية ، واكدت عندئذ ان مثل هذا العالم لا يستطيع ان يميز الكيانات الموجودة في المجتمعات الاجنبية التي لا ينتمي اليها . وهنأ تتضح اهمية البيانات الجديدة التي توفرها لنا اختبارات. رورشاخ . صحيح ان هذه الاختبارات لا تزودنا بأية معلومات عـن كيفية نشوء السمات المميزة في الفرد او الجماعة . غير انها رغم ذلك توضيح تشكيلات انفعالية لا يمكن تمييزها في الكيانات السيكوباثولوجية الشائعة في المجتمعات الغربية . وبمعلىنة الحقائق الاضافية التي استخلصناها مــن اختبارات رورشاخ من دراسة السير ، اصبح من الممكن اعادة بناء

الصورة النشوئية الاصلية ، وبالتالي وصف كيفية ظهور الكيانات الجديدة ، وهكذا يمكن القول ان فائدة اختيارات رورشاخ لا تقتصر على كونها وسيلة للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا اليها بالطرق الاخرى ، فهي ، علاوة على ذلك ، وسيلة لاكتشاف كيانات جديدة لا يمكن اكتشافها بالطرق الاخرى ، وقد يعترض البعض بقوله ان اختبار رورشاخ هو اختبار « ابرازي » ، وان فائدته العملية محدودة نظرا لان معياره وضع على اساس الدراسات التي اجريت على المجتمعات الغربية ، أو بالحري على مواطنين من سويسرا ، غير انه ثبت ان هذا النقص ضئيل الأهمية على صعيد التطبيق العملي .

أما الدراسات التي اجريت بعد دراسة ثقافة سكان الألور ، فسلم تؤد الى نتائج مهمة الا في الحالات الثلاث التالية : وصف السيد جيمس وست لمجتمع بلاينفيل في الولايات المتحدة الامريكية ، ودراسة ثقافة الاوجيبوا السيخ التي وصفها الدكتور ماريان و . سمت ودراسة ثقافة الاوجيبوا التي وصفتها الآنسة ارنستين فريدل .

وأظهرت الدراسة الاولى ان مجتمع بلاينفيل \_ وهو مجتمع ريفي صغير في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة \_ كان يتمييز بسمات خاصة تختلف في اوجه كثيرة عن السمات التي تتميز بها مجتمعات المدن . وهي ، علاوة على ذلك ، عجلت في اثارة تساؤل الباحثين ما اذا كان في مقدورهم دراسة جماعات بشرية كبيرة كالامم عن طريق الاستعانة بمفهوم الشخصية الاساسية . ويبدو ان الرد على هذا التساؤل هو بالايجاب ، نظرا لان التباين بين معاير مجتمع بلاينفيل وبين المعايير المعتمدة في مجتمعات المدن ليس كبيرا جدا . وعجلت دراسة مجتمع بلاينفيل ايضا في اثبارة المشكلة المتصلة بامكان الاستفادة من تطبيق بلاينفيل ايضا في اثبارة المشكلة المتصلة بامكان الاستفادة من تطبيق الشخصية الاساسية على تاريخ المجتمعات الغربية ، وهي مشكلة لا تزال تنظر الحل .

وكذلك الحال بالنسبة للدراسة التي اجريناها على ثقافة السيخ ، آذ تبين أن هذه الثقافة تتميز أيضا ببعض السمات الفريدة . وقد اعتمدت دراستنا اعتمادا كبيرا على التقارير الوصفية عن المؤسسات الاجتماعية وعلى نتائج اختبارات رورشاخ . وهنا لفت نظرنا التوافق الغريب بيسن نوعي البيانات المتوافرة . وينطبق القول نفسه على الدراسة التي اجريت على ثقافة الاوجيبوا فقد تبين بوضوح انه لا نجنى لنا عــن آختبارات رورشاخ في المُحاولات التي نبذلها للتحقق من السمات الاصلية للشخصية الاساسية التي لا يمكن التعرف اليها بمجدرد الرجوع الى الصورة النشوئية . ففي ثقافة الاوجيبوا ، مثلا ، لوحظ ان التدريب الذِّي يُتُلقَّاه الفرد خلال مرحلة الطِفولة والإدب الشعبي الذي يستمع اليه عن ونيبوجو ﴿ بِطُلَ تُقَافَةُ الْأُوجِيبُوا ﴾ يشيران كلاهما الى أن حقوق الطفيل على والدِيه محدودة . فليس ثمة ما يشجع الطفل على الاعتقاد بانِ والديه يملك آن قوى سجرية يمكن تسخيرها لمصلحته . ويهدف التدريب في المراحل الاولى الى افهام الطفل الى ان هناك حدودًا لما يمكن ان يقدمه الى والديه من طلبات ، هذا مع العلم بانه يحظى برعاية ممتازة . وهكذا نلاحظ هنا - تشكيلة من المواقف لا نظير لها في المجتمعات الغربية ، فالعائلة تؤمن للطفل اساسا جيدًا من الرعاية ، ولكنها في الوقت نفسه تضع في وجيه التطور الانفعالي حدودا لا عهد لنا بها في المجتمعات الغربية . غير ان هذا التحديد لا يمكن تمييزه بمجرد الرجوع الى الصورة النشوئية لتطور الطفل . ولذا كان لا بد من اللجوء الي اختبارات رورشاخ لاقامة الدليل القاطع على وجود حـــدود خاصة تقيد الفرد في علاقاته الانفعالية مـــّـع الآخرين . وعلاوة على ما تقدم اتاجت لنا ثقافة الاوجيبوا فرصة ممتازة لدراسة عمليات الاستيعاب الثقافي والطرق الخاصة التي تتم بها هذه العمليات ، وتبين بوضوح من نتائج اختيارات رورشاخ أن هذه العمليات ادخلت الى حياة الفرد الانفعالية عوامل تعتبر شائعة في المجتمعات الغربية،

ولكنها غير مألوفة عند سكان الاوجيبوا الذين لم يتعرضوا لاثر الانماط الاوروبية ولا لأثر الديانة الكاثوليكية ..

ويوجه البعض اعتراضات خطيرة الى المحاولات المبذولة التوصل الى الشخصية الاساسية بالاسلوب الذي وصفناه آنفا . فقد يقول البعض ان الناس هم على ما هم عليه لانهم نشأوا في ظروف معينة ، وان هذه الحقيقة معروفة منذ آلاف السنين . ومع اننا نسلم بصحة هذا القول ، لا يسعنا الا ان نؤكد ان الاسلوب الذي وصفناه يزودنا بتفصيلات دقيقة عن طبيعة الظروف المؤثرة وعن انعكاساتها على الشخصية . اضف الى ذلك ان العمليات التكاملية المؤثرة والتشكيلات غير المتوقعة تمكنه من امدادنا بنتائج غير مباشرة . غير ان هذا الاسلوب لا يزال هدفا لاعتراض السابق . فهو لا يزال عاجزا عن الإجابة عن السؤال التالي : لماذا تختلف بعض المجتمعات عن البعض الآخر في نظمها السؤال التالي : لماذا تختلف بعض المجتمعات عن البعض الآخر في نظمها التربوية والتدريبية ، والقيود التي تفرضها على الاندفاعات والنزوات ، التربوية والتدريبية ، والقيود التي تضطر الى ادخالها . ويبدو الاسلوب ، وغير ذلك من الانماط الثقافية التي تضطر الى ادخالها . ويبدو الاسلوب ، في ضوء هذا الإعتراض ، كما لو كان صورة مشذبة عن القول المالوف بان المجتمعات المختلفة تتباين في انماطها السلوكية ، أي انه لا يحقق تقدما كبيرا بالنسبة للمستوى الذي بلغناه نتيجة لاستعمال النمط الثقافي .

وهكذا نجد انفسنا بحاجة الى التوصل الى جواب بات عن السؤال التالي : ما الذي يحدد موقف الوالدين من اطفالهما ، وبالتالي ما الذي يحدد المؤثرات الخاصة التي يخضع لها الاطفال ، ويمكن القول ، بوجه عام ، أن التنظيم الاجتماعي والاسلوب المعاشي هما اللذان يخددان مواقف الوالدين من اطفالهما ، هذا القول صحيح ، ولكن يرجح ان نصطدم بمفاجآت كثيرة إذا لم نعدله بحيث يحقق عدة شروط ، ولهذه الشروط اهمية بالنه بالنسبة للتغير الثقافي ،

واذا حاولنا تعيريف الشروط التي تيمدل العوامل الاجتماعيـــة والاقتصادية المحددة لمواقف الوالدين ، اصطدمنا في الحال ــ على مــــا يبدو ـ بيشكلة الاصول الاجتماعية . ويكاد يكون من المتعذر معالجة هذه المشكلة على الوجه الصحيح ، اذ ان النظريات التي قيلت فيها لا يمكن ان تقوم مقام الدليل المدعوم بالبرهان . ولنستشهد ثانية بثقافة الكومانش لانها تزودنا بمثال ممتاز يساعدنا على توضيح ما نرمي اليه . اذا قابلنـــا بين المؤسسات الاصلية القديمة لقبيلة الكومانش ، حين كانت تسكن منطقة الهضاب، وبين مؤسساتها الحالية، لاحظنا أن بعضها ظل على حاله دون تغيير ، بينا تعرض البعض الآخر في الأوضاع البيئية الجديدة للتعديل او الانقراض ، فالاساليب العلاجية المتصلة بنشاط الصيد، مثلاً ، كانت شائعة في الثقافة القديمة ، ولكنها اختفت في الثقافة الجديدة . وسبب هذا التغير واضح ، فالطرائد في البيئة الجديدة متوافرة بكشرة ، وهذا يعني زوال القلق وبالتالي انتفاء الحاجة الى التماس معونة القوي الخارقة والاكتفاء بالاعتماد على المهارة. وكذلك الحال بالنسبة لنظام تنشيَّة الاطفال ، وبخاصة الذكور منهم ، فقد تعرض هو أيضا للتعديل في الثقافة الجديدة . والجدير بالذكر أن اتجاهات الثقافة القديمة مهدت الطريق لظهور هذا التطور ، ثم <u>حاء النظام الاقتصادي الذي تطلب تحرير</u> العرد من كل ما من شأنه ان يقيد اندفاعه ، فاسهم في دفع عجلة هذا التطور الجديد واطلق العنان لنمو الذكور من الاطفال نموا حرا وبعيدا عن كل ما يمكن ان يعوقه من قيود او عقبات .

وكذلك الامر بالنسبة لثقافة التنالا القديمة ، فان مواقف الوالدين كانت منسجمة مع نظام الملكية الحماعية للاراضي . ولكن ما كاد المجتمع يدخل نظام الملكية الخاصة حتى انتشرت الفوضى في مؤسساته المختلفة . ويعود ذلك الى ان النظام التربوي القديم كان يؤهل الفرد للتكيف سلبيا على اقتصاد خال من فرص المنافسة ، في حين تطلب النظام الاقتصادي

الجديد مواقف تقوم على التنافس الشديد . وهكذا أدى تغير النظام الاقتصادي الى ازدياد القلق الذي يعتبر من الاعراض الناجمة عن افتقار المجتمع الى سلطة تنفيذية قادرة على معالجة الوضع .

وقد يبدو للمرء ، استنادا الى المثال الذي اوردناه عن الكومانش ، ان يلجأ الى التعميم ، وان يخلص الى القول بان مواقف الآباء من الاطفال، وبالتالي اوضاع النمو ، تتغير تبعا لتغير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد يصدق هذا القول على الحالات الفرضية التي تتأثر فيها مواقف الآباء بعوامل يدركها الآباء انفسهم ادراكا تاما ، ولكن الواقع هو غير ذلك ، ولذا لا نستطيع التوصل الى احكام عامة بمجرد الاستشهاد بمثال الكومانش الذي يعتبر حالة اقرب الى الحالات الشاذة منها الى القواعد العامة ، اما مبدأ « القصور الذاتي » الذي يحاول البعض تطبيقه على الثقافة فلا يفسر الحقائق ، حتى اذا افترضنا امكان الاعتماد عليه في تفسير بعض الظاهرات الثقافية .

وفي ثقافة « الالور » تنسجم تنشئة الطفل والمؤثرات التي يتعرض لها مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ولكننا نجهل اصول النظام الاقتصادي في هذه الثقافة ، كما نجهل الفلسفة التي يقوم عليها ، فبناء على توزيع العمل بين الجنسين ، تقوم المرأة بالعبء الاكبر من النشاط المتصل بزراعة الخضروات ، ولا تتلقى من الرجل الا مساعدات عرضية ومتفرقة ، وهذا يضطرها الى ترك اطفالها طيلة النهار ، فلا تعتني بهم الا قبل ذهابها الى الحقول صباحا ، وبعد عودتها منها مساء ، والجدير بالذكر ان الحقول ليست متجاورة ، وانها قد تكون بعيدة عن القرية ، بالذكر ان الحقول ليست متجاورة ، وانها قد تكون بعيدة عن القرية ، وسبق ان شرحنا اثر تغيب الام عن اطفالها ، ولكننا لا نستطيع معرفة السبب الذي من اجله اعتمد هذا التقسيم الاعتباطي غير المتكافى ، ومما لا يرقى اليه شك ان الاثر البعيد نهذا النظام في الثقافة عامة مجهول لدى سكان الألور ، وقد يقول البعض ان هذا النظام لا يستند إلى أسس

عقلية او انه مثال على الرواسب الثقافية . غير ان قولا كهذا لا يلقي ضوءا كافيا على المشكلة . فالرواسب الثقافية ليست مظهرا مجردا من مظاهر مبدأ القصور الذاتي ، انما هي مصالح انفعالية مكتسبة تراكمت على مر الزمن ، وهي ، في حالة ثقافة «الالور» ، مصالح مكتسبة تراكمت من جهة الذكور . ولا غرو في ان الغاء هذه المصالح سيؤدي الى ازعاج كبير ومقاومة عنيفة من جانب الذكور ، حتى لو افترضنا ان لدى النساء من الخيال والمبادرة ما يدفعهن الى المطالبة بتحويل جانب من هذا العب الاقتصادي الى الرجال . ويوضح لنا هذا المثال كيف يمكن لفئة معينة في المجتمع ( في هذه الحالة الذكور ) ان تثبت « حقوقها » وتصافظ في المجتمع ( في هذه الحالة الذكور ) ان تثبت « حقوقها » وتصافظ نظام التكيف السيكلوجي عند الذكور والأناث على حد سواء . وهده هي المرخلة التي تصبح فيها حالات القلق والتدابير الدفاعية ضرورية لمقاومة التغير وللحفاظ على نظام التكيف القائم .

ونقف هنا قليلا لنبدي ملاحظة معترضة عن الفائدة النسبية للمفهوم الوصفي بالمقابلة مع المفهوم العملي ، من الخطأ ان نطبق مفهوم القصور الذاتي على الظاهرة التي وصفناها في الفقرة السابقة ، صحيح ان هذه الظاهرة تعيد الى الاذهان الظاهرات الطبيعية التي يستند اليها مبدأ القصور الذاتي ، غير ان المماثلة بين الحالتين مضللة ، والاعتسراض الحقيقي على مبدأ القصور هو انه لا ينطبق دائما على الواقع ، ولا يسع المرء الا ان يذعن لقانون القصور الذاتي في حالة انطباقه على الواقع ، ولا يسع ولكن اذا بينا ان مجالات تطبيق هذا القانون تنحصر في عوامل انفعالية معينة ، امكننا استنفار بعض الوسائل العلاجية حسبما يقتضيه الحال ،

قلنا ان القيمة العملية لمفهوم الشخصية الاساسية لا تكمن في تشخيص العوامل التي تصوغ الشخصية فحسب ، وإنما في توفير بعض الادلة التي ترشدنا الى معرفة السبب الذي يجعل هذه العوامل تــؤثــر

في المجتمعات بطرق خاصة . ولذلك ينطوي مفهوم الشخصية على اسلوب هدفه ان يستقصي ، بشيء من الدقة ، اقصى الابعاد المتفرعة من العلاقة بين الثقافة والشخصية .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو ما اذا كان في مقدورنا استعمال هذا الاسلوب في وصف الدوافع الدينامية في المجتمع الغربي وَفِي اجراء تخليلِ لدينامية التغير الثقافي عبر فترات زمنيّة طويلة . لا شك في ان نجاح محاولة كهذه سيقيم الدليل على صلاح الأشلوب. ولكلمن المشكلة ليست بسيطة كما هي الحال في « المنجتمعات البدائية » . فالمجتمع « العُربي » لا يمثل تُقافة وأحذة ، بل خليطا من الثقاقات الَّتي تعــرضتُتُ العوامل التي يجب ان نربط بينها اكبر كثيرا منه في اي من المجتمعات البدائية التي اجريت عليها الدراسة ، وسيكشف المستقبل ما اذا كساف العلماء سينجمون في الاهتداء التي الترابط بسن العوامل المؤثرة في المجتمعات الغربية . على انه بذلت مخاولات ليض المشكلة باساليب اخرى، وفي هذه المحاولات ما يكفي لارشلانا الى النواحي التي يجب ان نتجنبها-فنحن ، مثلا ، لا نستطيع اقتفاء اثر شبنجلر والعمل على اساس الماثلات الفسيولوجية . صحيح آن المرء قد يوفق في سرد قصة جيدة اذا مـــا قابل بين نشوء الحصارات وازدهارها وانهيارها من جهة ، وبين دورة الحياة الفسيولوجية للإفراد . ولكن المجتمعات كيائات يختلف نظامهـــا عن نظام الافراد . واذا ما بدا لنا ان تتنبع مصير الصفوة ـ كما بــــــــ عن نظام الافراد . لِيَارِينُو إِنْ يَفْعُلُ لَا قَالَ هَذَا النَّهِجُ سَيْتُرُكُ الكثيرُ مَنَ اسْتُلتَنَا بِلَّا جواب . وليس لنا ان نتوقع الحصول على ارشادات او توجيهات ايجا<sup>ب</sup>ليّة من توينبي . فهذا المؤرخ يحاول تقصي عمليات التكيف عند جماعــات بشرية كبيرة في ضوء مفهومات مختلفة كأن يشير ، مثلا ، الى نجاحٍ أق اخفاق الكفاح ضد البيئة الخارجية وما شاكل ذلك من الظاهرات ، ولكنه

لايستعين بالعوامل السيكلوجية لاستقصاء الدقائق التفصيلية للتكيف . ولعل إقل الدراسات نفعا لنا هي القوائم الطويلة من ظاهرات التسرابط كتلك التي اعدها ممفورد (٤) وانطلق يقومها على اساس احكام ذاتية لم يتحقق من صحتها بالتجربة والاختبار . ان محاولات كهذه لا تزودنا باساس تجريبي صالح لعمل يقوم على اسس عقلية ، فهي اشبه ما تكون بالعقائد التي قد يقبلها المرء او يرفضها ، بوعي أو بلا وعي ، اما وفقا لاهوائه الشخصية او دفاعا عن مصالحه الخاصة .

ونشر بحث خاص يتضمن موجزا لخطة من الابحاث تعتمد على معرفتنا الحالية بطراز الشخصية الاساسية . (٥) ولا يتسع المجال في هذا البحث القضير الا لتقديم مقترحات قليلة عن الاسلوب . من الممكن تحديد نمط الشخصية الاساسية عند بعض المجتمعات المدائنية والريفية . وهناك فروق واضحة بين هذين النوعين من المجتمعات ، وبامكاننا التعرف الى مواطن الاختلاف ، ومن ثم محاولة اكتشاف اسبابها ، ومن الممكن تطبيق هذه الطريقة نفسها على مجتمعات نختارها من بلاد اخرى كانجلترا وفرنسا ، وبعد الانتهاء من اجراء حوالي ١٢ دراسة من هذا النوع ، ودعمها بالسير اللازمة ونتائج اختيارات رورشاخ وغيرها من الاختسارات بالسير اللازمة ونتائج اختيارات رورشاخ وغيرها من الاختسارات الجائنا التاريخية ، والابحاث التي اجريت حتى الآن تكفي لان تدلنا على ان ثلاثة انواع من النظم يجب استقصاء تقلباتها من الناحية التاريخية : النظم الابرازية ، و (٢) النظم القائمة على اسس تجريبية وعقلية ، المناهات أو التررات التي لا نهاية لها ، حيث تبدل محاولات لتبريسر (٣) المتاهات أو الانسان ، وخلاصة اعمال تعود في الأصل الى نظم أبرازية لا يدركها الانسان ، وخلاصة اعمال تعود في الأصل الى نظم أبرازية لا يدركها الانسان ، وخلاصة

Lewis Mumford, "The Condition of Mans (New York, 1944) (£)

A. Kardiner, «The Psychological Frontiers of Society» ( ) (New York, in press).

القول ، لا نستطيع تقصي ردات فعل الانسان تجاه بيئته الطبيعية والبشرية بدون الاستعانة بتوجيهات هذا الدليل السيكلوجي .

ان الآمال التي نعلقها على هذا الاسلوب الجديد تسير في اتجاه يختلف تماما عن اتجاه الوضع إلراهن حيث القرارات تتخذ اما قسرا وإما دفاعا عن مصالح شخصية او طبقية . فهذا الاسلوب يضاعف قدرتنا على التبصر في الدوافع الشخصية والاجتماعية ، وينير لنـــا السبيل نحو ادخال وسائل للحدُّ من القلق الذي يساور المجتمعات البشرية والاجراءات الدفاعية التي تعمد اليها لمعالجة هذا القلق . ومن الواضح ان اي مخطط للعمل الاجتماعي يقوم على هذه المبادىء لا بد من أن يصطدم مع قوى كبيرة تقف الى جانب مبادىء اخرى أبسط ، كالمبادىء التسمى تقوم عليها نظريات « التفوق العرقي » ونظرية تحسين النسل بانتقاء « الصفوة » وما يسمى « بالحقوق المكتسبة » لطبقات معينة وما شاكل ذلك من النظريات التي تقوم على نزوات الانسان المعاصر وانطباعاته الذاتية . هذه القوى الكبيرة التي تعترض سبيلنا يستقطبها مبدأ واحد هو مبدأ السيطرة واخضاع الغير لدور التبعية . ولا غرو في ان انتصار مخططات العمل الاجتماعي القائم على التجربة والاختبار لا يمكن ان يتحقق الا في اعقاب المزيد من مظاهر الديمقراطية الحق ، وازدياد التبصر في البناء السيكلوجي للقوى التي تستطيع قيادة المجتمعات البشريسة نحسو التضامن او تجرها الى التصدع والتهلكة .

## المقام المشترك للثقافات

## جورج بيتر مردوك

تركز الجانب الاكبر من النظرية الانثربولوجية جيول تفسير مظاهـــر التشابه والتباين بين ثقافات المجتمعات البشرية المختلفة. ويلاحظ ان مظاهر التباين استأثرت باهتمام اشد من مظاهر التشابه ، ولعل ذلك يعود السي آن الفروق تكون عادة اكثر وضوحا للعيان من المشابه . وما اكثر المحاولات التي بذلت لتفسير الفروق بين الثقافات المختلفة ، فمن النظريات التيقيلت في هذا الموضوع: وجود مراحل متميزة في حلقة التطور ، او تنوع الاوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية ، أو الفروق المزعومة بين المواهب الفطرية التي حبتها الطبيعة الاعراق البشرية المختلفة ، أو الأحداث التآريخية العرضية التي لا يتكرر وقوعها ، او تنوع الوسط الاجتماعي الى مدى لا يكاد يقف عند حد ، او التشكيلات الفريدة من العناصر المتماثلة او المتباينة ، او التباعد بين خصائص الشخصية الناجم عن تباين نظم التربية والتدريب في مرحلة الطفولة ــ وغير ذلك من النظريات الكثيرة التي لا يتسع المجال لذكرها كلها . أما اوجه الشبه بين بعض الثقافات ، فان الدراسات النظرية التي اجريت عِليها اقتصرت ، في المقام الاول ، على عدد محدود من الثقافات المعينة ، أو بالحري على حالات اعتبرت شاذة بالنسبة للتنوع الثقافي الذي افترض انه يمثل ظاهرة عامة . وهنا ايضا نسبت حالات التشابه الي عوامل مختلفة نخص بالذكر

منها: انتقال الثقافات عن طريق الهجرة ، او انتشار الثقافات عن طريق الاحتكاك والاقتباس ، أو التطور المتوازي من اصول متشابهة ، أو التقارب بين ثقافات نشأت من اصول متباينة ، او تفجر امكانات وراثية جديدة ، أو له كما يزعم البعض للاثر الحاسم للعوامل الجغرافية المتماثلة ، وأما اوجه الشبه العامة بين جميع الثقافات ، أي المواطن التي تنتقي فيها جميع الثقافات المعروفة ، فلم تحظ الا بمعالجة نظرية ضئيلة نسبيا ، وهذا المقال مكرس كله لبحث هذا الموضوع ، أي لبحث « المقام المشترك » لجميع الثقافات ، (١)

ذكر في بعض التقارير ان هناك شعوبا تفتقر الى اللغة او النار او الاخلاق أو الدين أو نظام للزواج أو الحكم ولكن ثبت الآن ان جميع هذه التقارير كانت خاطئة وعلى الرغم من ذلك ، فاننا ما زلنا نفتقر الى ادراك عام لمدى تعدد وتنوع العناصر المشتركة في الثقافات المعروفة وفيما يليي قائمة ببعض العناصر التي ، بناء على المعلومات المتوافرة لدى كاتب هذا المقال ، توجد في جميع الثقافات المعروفة في علم التاريخ أو علم الاعراق البشرية : التصنيف العمري ، الإلعاب الرياضية ، التبرج ، التقاويم ، التدريب على النظافة ، تنظيم المجتمع المحلي ، الطبخ ، العمل التعاوني ، الكونيات ، الغزل ، الرقص ، الفن الزخرفي ، العرافة ، توزيع العمل ، تفسيشر الاحلام ، التربية ، فلسفة الحشر والنشر ، الإخلاقيات ، آداب المعاشرة والسلوك ، قوة الإيمان الابرائية ، نظام العائلة ، اقامة الولائم ، اشعال النيران ، الفنون الشعبية ، تحريم انواع معينة من الاطعمة ، شعائد "

<sup>(</sup>۱) يذكر الكاتب اسماء عدد من علماء الاجتماع والانتزبولوجيا الذين تأثر بارائهم ، كما انه يشير الى فضل زملائه السابقين والحاليين في دائرتي الانثربولوجيا والاجتماع في معهد العلاقات الانسانية في جامعة ييل . ويقول الكاتب ان هناك تداخلا شديدا في اسهام العلماء في المجهود العلمي ، وللا يتعذر عليه فصل الاجزاء التي تمثل جهده المخاص عن الاجزاء التي يدين بها للآخرين .

الجنازات ، الالعاب الداخلية ، الايماءات ، منح الهدايا ، الحكومة ، التحيات ، إساليب تصفيف الشعر ، الضيافة ، الاسكان ، الرعاية الصحية ، منع الزواج بالمحارم ، قوانين الارث ، المزاح ، تكتلات الإقرباء ، التسمية باسم العائلة ، اللغة ، القانون ، الخرافات الخاصة بالحظ ، السحر ، الزواج ، وجبات الطعام ، الطب ، الاحتشام عند قضاء الحاجات الطبيعية ، الحداد ، الاساطير ، الإعداد ، فن القبالة ، العقوبات الجزائية ، الاسماء الاولى ، السياسة السكانية ، العناية بالام بعد الولادة ، العادات الخاصة بالحمل ، حقوق الملكية ، استعطاف القوى الخارقة ، مراسيم مسن بالحمل ، حقوق الملكية ، استعطاف القوى الخارقة ، مراسيم مسن البلوغ ، الشعائر الدينية ، القيود الجنسية ، قوانين الآقامة ، مفهوم الروح ، تباين الاوضاع الاجتماعية ، الجراحة ، صنع الادوات اليدوية ، مد التجارة ، تبادل الزيارات ، الفطام ، الاهتمام بالاحوال الجوية بهد .

واذا اخترنا عناصر معينة من قائمة كهذه وأخضعناها لمزيد من التحليل ، تبين لنا ان اوجه الشبه بين بعض الثقافات تشمل حتى بعض المظاهر التفصيلية لكل عنصر ، فلكل ثقافة ، مثلا ، لغة ، ولكننا نلاحظ، علاوة على ذلك ، ان جميع اللغات يمكن تحليلها الى انواع متماثلة من المقومات والاجزاء ، كالفونيمات أو الوحدات الصوتية التقليدية ، والكلمات ، أو المجموعات من الفونيمات التي تحمل كل منها دلالة معينة والاصول النحوية والصرفية أو القواعد القياسية لتركيب الجمل من الكلمات ، وكذلك الامر بالنسبة لمراسيم الجنازات ، فهي تشتمل دائمنا على طرق للتعبير عن الحزن ، ووسائل للتخلص من الجثة ، وشعائر تستهدف حماية المشتركين من اذى القوى الخارقة ، واذا حللنا العناصر المشتركة على هذا النحو التفصيلي ، فإن أوجه الشبه بين جميع الثقافات تبلغ عددا كبيرا يتعذر حصره ،

راعدت هذه القائمة بحسب ترتيب الابجدية باللغة الانجليزية ، ولهم يراع في اعدادها اي اساس للتصنيف .

غير ان هذه المشابه العامة قلما تعني تماثلا تاما في محتويات تقافية معينة . فالاجزاء الفعلية التي تتألف منها كل ثقافة هي العناصر السلوكية (الحركية والكلامية والضمنية) التي تصبح ، في اطار ظروفها وقرائنها المناسبة، عادية بالنسبةلجميع اعضاء فئة اجتماعية أو بالنسبة لاولئك اللذين يشغلون أوضاعا معينة فيها . وكل جزء من هذه الاجزاء بسواء اطلقنا عليه تعبيرا شعبيا أو سمة أو خاصة ثقافية بيمكن وصفه بدقة في ضوء الاستجابات السلوكية للافراد والمنبهات التي تستثير هذه فلاستجابات . ومن الامثلة المتفرقة على ذلك أكل الارز بالطريقة الصينية ، وطرز قبعات السيدات ، وسلخ جلدة رأس العدو بعد قتله ، وعزو المفص الى نظرة من عين شريرة او حاسدة ، ولا غرو في أن اية وحدة محددة من وحدات السلوك الاعتيادي يمكن ايجادها في مجتمع معين أو في عدد من المجتمعات التي تربط بينها صلات تكفي لانتشار التبادل الثقافي بينها المجتمعات التي تربط بينها صلات تكفي لانتشار التبادل الثقافي بينها وبالتالي لحدوث تعديل في سلوك كل منها . ولكن من المشكوك فيه ما المناصر العامة التي تشترك فيها جميع الثقافات .

فالعناصر العامة المستركة في جميع الثقافات ، اذن ، لا تشمل حالات التماثل في العادات او مظاهر السلوك المحدد: فهي تمثل مشابه في التصنيف ، لا في المحتوى ، أو بالحري هي تمثل اصنافا من عناصر تعتبر متنوعة من الناحيتين التاريخية والسلوكية ، ولكنها في الوقت نفسه تلتقي في نقاط كثيرة جدا حتى ان المسراقيين يجدون انفسهم مضطرين الى تصنيفها معا . فهما لا يرقى اليه شك ، مثلا ، ان الاعمال السلوكية الخاصة بالزواج أو تعليم الاطفال أو معالجة المرضى تختلف كثيرا من مجتمع الإخر . ومع ذلك ، فإن الكثيرين من المراقبين لا يترددون في تصنيف هذه الاعمال المتباعدة في وحدات رئيسية ثلاث هي : الزواج والتربية والطب . وإذا حللنا أوجه الشبه المامة أو الواسعة الانتشار بين الثقافات ، تبين لنا

انه يمكن تبويبها في فئات أو وحدات عامة يقر الجميع بوجودها . وهكذا يمكن القول ان الثقافات تلتقي في نظام موحد من التصنيف ، وليس في مجرد عدد من العناصر المتماثلة . ومع أن الثقافات تتباين تباينا شديدا في التفصيلات السلوكية ، فانها تبنى جميعا وفق مخطط اساسي واحد . وهذا المخطط هو الذي اطلق عليه وسلر مصطلحه الموفق « النمط الثقافي الفيام » .

ويجمع الثقات من ذوي الاختصاص على قبول فكرة « النمط الثقافي العام » ، على الرغم من اختلافهم بشأن بعض القضايا الاخرى . ويدل هذا الاجماع على أن هذا « النمط الثقافي العام » ليس مجرد مظهر من مظاهر البراعة التصنيفية ، وانما يقوم على أساس واقعني ثابت . ولا يمكننا أن نتجرى هذا الاساس في التاريخ أو الجغرافية أو العرق ، ولا في أي عأمل يحدده الزمان أو المكان ، وما ذلك الا لان النمط العام ، يربط بين خميع الثقافات المعروفة ، بسيطة كانت او مركبة ، قديمة كانت أو حديثة ولذلك لا يمكن ان نتجراه الا في الطبيعة البيولوجية والسيكلوجية وللساسية للانسان وفي الظروف العامة التي تتحكم في الجنس البشري .

والحدر بالذكر أن علماء الانثربولوجيا في القرن التاسع عشر أدركوا أن جميع الثقافات تساير في بنيانها مخططا أساسيا واحدا . فالعلماء مورهان وسبنسر وتايلور لم يكتفوا برسم الخطوط العريضة للنمط الثقافي العام ، بل اضافوا اليه الكثير من التفصيلات المهمة . غير أن العلماء لم يتوصلوا الى فهم واف للظاهرة الآفي العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين ، أي بعد أن نجحوا في تحقيق تكامل مقبول بين علم الانثربولوجيا وبين النظريات الاجتماعية والنفسية .

ان معظم المحاولات التي بذلت لتفسير النمط الثقافي العام بدأت بما يسمى « الوحدة النفسية لبني البشر » ، اي بالافتراض التالي الذي آيدته العلوم الاجتماعية : ان جميع الشعوب المعاصرة ، وكذلك الشعوب التي

تتوافر لدينا عنها سجلات تاريخية معتمدة ، تتشابه في الجوانب الاساسية من تركيبها وتجهيزها النفسيين ، وذلك بصرف النظر عن الفروق الجسمية والجغرافية القائمة بينها ، أما الفروق الثقافية بينها فتعود الى أن الكائنات البشرية ، رغم التشابه الاساسي بينها ، تستجيب للمنبهات أو الظروف المختلفة بطرق متفاوتة ، ويرجح أن هذا الافتراض ، في خطوطه العريضة ، قادر على الصمود في وجه التحدي ، غير ان اغلب الباحثين النظريين تحروا العامل الموحد في جانب واحد فقط من جوانب الطبيعة النفسية الاساسية التي يشترك فيها جميع البشر ، وهذا الجانب هو العوامل الاندفاعية المشتركة في السلوك ، وعلى هذا الاساس يمكن القول ان جميع الثقافات المشتركة في السلوك ، وعلى هذا الاساس يمكن القول ان جميع الثقافات تتشابه لان هناك مجموعة من الدوافع الفطرية المتماثلة التي تحفز الناس في كل مكان على العمل وتوجه سلوكهم في خطوط متوازية ،

وساد الاعتقاد قبل العقدين الاخيرين بان هذه الدوافع المشتركة يمكن اعتبارها ضربا من الغرائز . فالنجاح والاعتبار اللذان احرزتهما العلوم البيولوجية منذ عهد دارون دفعا الكثيرين من علماء الاجتماع لن لم يكن معظمهم للعادلة بين السلوك الانساني وبين سلوك الحيوانات الدنيا ، والى تفسير المؤسسات الاجتماعية على أساس انها تعبير عن سلسلة من الغرائز العامة ، فالزواج عند الانسان ، مثلا ، اعتبر مماثلا لتزاوج الحيوانات ، وبناء البيوت مماثلا لبناء الاعشاش عند الطيور ، والحكومة مماثلة لظاهرة انقياد قطيع من الحيوانات لاقوى ذكر فيه ، ومما استلفت نظر العلماء بوجه خاص التشابه الملحوظ بين السلوك الاجتماعي للنمل والنحل والدبابير وبين السلوك الثقافي للانسان ، غير أن تقدم العلوم أخذ يبرز ، بمزيد من الوضوح ، أهمية التعلم والعادة ، أن تقدم العلوم أخذ يبرز ، بمزيد من الوضوح ، أهمية التعلم والعادة ، الاشربولوجية التي اثبت بالبرهان القاطع ان السلوك الانساني يعكس تعرض للتغير تباينا لا حد له بين المجتمعات المختلفة ، وان أي مجتمع يتعرض للتغير تباينا لا حد له بين المجتمعات المختلفة ، وان أي مجتمع يتعرض للتغير

الدائم عبر الاجيال ، وهذه النتيجة تتعارض وفكرة الثبات والمماثلة التي تتضمنها نظرية الغرائز . وتبين بوضوح أن الترابط الحتمي بين مجموعة معينة من الاستجابات وبين منبه معين \_ وهو نوع الترابط الذي تمتاز به الغرائز دائما \_ لا يمثل القاعدة العامة للسلوك الاجتماعي للانسان ، لا بل انه في الواقع نادر جدا حتى انه يكاد يتعذر اكتشافه عمليا . فمن المؤكد اذن ان الثقافة ليست غريزية ، وانما هي أمر لا يكتسب الا بالتعلم . ومنذ عام ١٩٢٤ حين نشر برنارد بحثه بعنوان « الغريزة » ، أصبح من المتعذر اعتماد نظرية الغرائز \_ أيا كان شكلها \_ في تفسير النمط الثقافي العام ، أو حتى في حل أية مشكلة ثقافية .

وما كادت نظريات العرائز تفقد اعتبارها في الأوساط العلمية ، حتى بادر العلماء الى مضاعفة جهودهم في سبيل انقاذ الموقف . وأقر الكثيرون . منهم بأهمية التجهيز المكون للعادات كما اعترفوا بأن اشكالا مختلفة من السلوك يمكن أن تقترن ، عن طريق التعلم ، بمنبه واحد . وتشبث هؤلاء بعامل الدافع في الغريزة ، وراحوا يعدون قوائم مختلفة «بالدوافع» و « الرغبات » و « الاستعدادات » و « الانعكاسات القوية الموروثة » ، ويؤكدون أن هذه هي الأساس الذي يقوم عليه السلوك الثِّقافي ، مثلهم في ذلك مثل اسلافهم الذين استعانوا بالغرائز لتفسير النمط الثقافي العام. ولعل الفرق الرئيسي بين المدرستين هو أن اتباع المدرسة الثانية فصلموا الدوافع عن التعبيرات السلوكية الثابتة وأدركوا أن أشكال السلوك ،على اختلافها وتعددها ، يمكن أن يستثيرها دافع واحد ، وذلك تتيجة للتعلم في ظروف متغايرة . وعلى الرغم من ذلك فان هؤلاء العلماء ذهبوا آلي ان الدوافع ، بفضل طبيعتها الفسيولوجية الاساسية ، لا تمكن تهدئتها الا بسلوك من النوع الذي يخفف من حدة الظروف التي اثارتها ، وخلصوا الى القول بان الاستحابات المختلفة لذات الدافع تتشابه في هذه الناحية الحيوية ، بالغا ما بلغ اختلافها في النواحي الآخرى . فالاستجابات لدافع الجوع ، مثلا ، تتشابه في ناحية واحدة وهي تلبية الحاجة الناشئة عن طريق تناول الطعام .

وبذلت محاولات كثيرة لتفسير النمط الثقافي العام على الاساس الذي شرحناه في الفقرة السابقة ، فذكر ، مثلا ، أن المشابه بين بعض الثقافات في المخطط الاساسي أو البنيان أو التنظيم الثقافي يمكن تفسيرها استنادا الى سلسلة من الدوافع أو البواعث الاساسية ، ومن أشهر الامثلة على هذا الاتجاه المحاولة التي بذلها سمنر وكلر لتقسيم جميع المؤسسات الاجتماعية الى مؤسسات تقوم على الاسس الاربعة التالية : اعالة النفس ، وتخليدها ، وارضائها ، والذين ، وربط هذان الكاتبان هذه الاسس «بقوى أربع » تسهم في تكييف الفرد على الحياة الاجتماعية ، وهي : الجوع والعرور والخوق ، ومن الامثلة المشهورة أيضا التحليل الخوع والعب والعرور والخوق ، ومن الامثلة المشهورة أيضا التحليل الوظيفي الذي قدمه ما المنوسكي على أساس تلبية بعض « الحاجبات » الوظيفي الذي قدمه ما التحليل معقد بالنسبة للتحليل الذي قدمه سمنر وكلر ، وثمة تفسيرات اخرى مماثلة ولكنها أقل توفيقا من التفسيرين السابقين.

وليس في نية كاتب هذا المقال النيل من مثل هذه التفسيرات ، فهو يعتقد انها سليمة ضمن حدود معينة وانها توحي لنا بافكار جديدة . فالإبحاث الحديثة في علمي النفس ووظائف الاعضاء اثبتت وجود عدد من الدوافع الاساسية : منها ما يتصل بالاطعام ( الجوع والظمأ والاستنشاق ) ، ومنها ما يتصل بالاخراج ( التبول والتغوط والزفير والاخراج الجنسي والارضاع ) ، ومنها ما يتصل بتجنب بعض الحالات والاخراج الجنسي والرودة ) ، ولا بد من أن نضيف الى هذه الدوافع التالية : الفض أو العدوان الذي يثور نتيجة لصد المرء عن رغبته في التعبير عن دوافعه الاخرى ، والقلق أو الخوف الذي ينتج ، على ما يبدو، من أوضاع شبيهة بتلك التي يعاني فيها المرء حالات الحرمان او الالم ، وليس ثمة ادنى شك في أن هذه الدوافع أو البواعث تمثل عاملا مشتركا

في خبرات جميع الكائنات البشرية ، وانها تستثار من آن لآخر في جميع الافراد ، أيا كان المجتمع الذي ينتمون اليه ، أضف الى ذلك أن أنواع السلوك التي تسكن هذه الدوافع أو البواعث تقع عامة في نطاق المجالات الاساسية من طبيعة الانسان البيولوجية والنفسية ، وانها بالتالي تؤثر في توجيه سلوكه الفردي ، ولا ريب في انها تقدم تفسيراً جزئيا للنمط الثقافي العام ، غير أن هناك اعتبارات جوهرية تحملنا على الاعتقاد بانها لا تزودنا بتفسير كامل للمشكلة .

أما الاعتبار الاول فهو أن هذه الدوافع أو البواعثالتي ثبتت علميا لا تفسر جميع أجزاء النمط العام بذات الدرجة من النجاح . فنحن ، على ما يبدو ، لا نجائب الحقيقة عندما نعزو طلب الطعام الى دافع الجوع ، وطلب المأوى الى الرغبة في تجنب الحر أو البرد ، والحرب الى النيزعة العدوانية ، والزواج الى الدافع الجنسي . ولكن ما الدوافع المعتمدة التي نستطيع أن نعزو اليها ظاهرات ثقافية لا تقل انتشارا عن الظاهرات السابقة كالفنون والاشغال اليدوية والتنظيم العائلي والدين ا ويميل انصار التفسير قيد البحث الى اختراع دوافع فرضية لسد النقص في نظريتهم كأن يفترضوا ، مثلا ، غريزة المصنعية أو النزعة الابوية أو الخماسة الدينية . غير أن اختراعات كهذه لا تجد أي دعم لها في علمي النفس ووظائف الاعضاء . ومن جهة اخرى ، نلاحظ أن النظرية النفسية الخاصة بالدوافع المتعلمة أو المكتسبة تمدنا بتفسير مرض تماما للمشكلة قيد البحث .

من المسلم به اليوم أن أعمال الانسان التي تصدر مباشرة عن دوافع أساسية واضحة لا تمثل ، في أي مجتمع ، الا نسبة صغيرة من مجموع أعمالة . حتى في حالة الاكل ، نلاحظ أن ظاهرة تفضيل بعض أنسواع الاطعمة وتحريم البعض الآخر تقيم الدليل على أهمية الشهية المكتسبة بالمقابلة مع دافع الجوع الفطري ، فنحن نأكل ما نشتهي في الاوقات التي

تعودنا عليها وفي الوسط الذي نستمتع به . ومن الاشياء المألوفة كل يوم اننا نسعى الى اشباع شهيتنا للاطعمة المختلفة ،ولكننا في سن البلوغ قلمانشعر بالدوافع التي تحركها آلام الجوع الحقيقي . ونحن اذ ندعن لطلبات الشهية المكتسبة نسكن في الوقت نفسه دافع الجوع وبذلك نعزز الشهية . ولكن الحافز الحقيقي في هذه الحالة هو الدافع المكتسب وليس الدافع المنطري .

وما قلناه عن الاكل يصدق ، بصورة أوضح ، على أشكال اخرى من السلوك . فالكثير من الاستجابات الجنسية ، مثلا ، هو في طبيعته أقرب الى الرغبات منه الى الدوافع الاساسية . فالدوافع المكتسبة هي التي تجعلنا نلتمس معاشرة الجنس الآخر على أساس العمر والهيئة والملابس والتجانس الاجتماعي ، وغيرذلك من العوامل التي لا علاقة لها بالشهوات الجنسية الحيوانية ، وهي بالتالي تحتنا على الاشتراك مع الجنسُ الآخر في الحديث والرقص والوان اخرى كثيرة من النشاط الذي لا يقوم على الاتصال الجنسي . وفي جوانب اخرى من السلوك الاجتماعي ،كالطقوس الدينية والفنون الجميلة ، تكون الدوافع الاساسية ضئيلة الاهمية بالنسبة للدوافع المكتسبة ، حتى انه يتعذر علينا تمييزها . وهكذا يتضح ان فسي النمط الثقافي العام عناصر ليس من السهل نسبتها كليا لاحد الدوافع الاساسية المعتمدة . ولذا يحسن بنا ، من وجهة النظر العلمية ألا نخترع، من اجل تفسيرها ، دوافع جديدة فرضية لا تقوم على ادلة وآقعية، بلُّ ان نعزوها للدوافع المكتسبة التي تختلف بطبيعة الحال من مجتمع لآخر . أما السبب الذي يدفعنا الى رفض الـرأي القــائل بأن الدوافع الاساسية هي التفسير الوحيد للنمط الثقافي العام، فهو ان معظم المؤسسات الاجتماعية أو المركبات الثقافية تشبع فعلا عددا من الدوافع الاساسية والمكتسبة المختلفة . فالاتجاه الى نسبة الزواج الى الجنس وحده يمثل مَعَالَاةً فِي تَبْسَيْطُ ظَاهِرة اجتماعية معقدة ، وكان ليبرت في طليعة الذين

بينوا أن العامل الاقتصادي في الزواج لا يقل أهمية عن عامل الجنس ، هذا اذا لم يتفوق عليه في الاهمية . فعامل الجنس ليس مسؤولا الا عن تحقيق الاتصال الجنسي ، أما العامل الاقتصادي فهو المسؤول عن استمرار الرابطة الزوجية . وتتضح علاقة دافع الجوع بالزواج ، مثلا ، في توزيع العمل على الجنسين . وهو ظاهرة تتميز بها الرابطة الزواجية في المجتمعات كافة ، وتنزع في معظم الحالات الى احتلال مركز مرموق يختلف تبعا لاختلاف المجتمعات ويحقق نوعا من الاستقرار في تأمين اللوازم الغذائية لكل من الجنسين . حتى المجتمع الغربي الذي يبالغ في التشديد على العامل الجنسي في الزواج يعلق أهمية على عامل الجوع فيعبر عنه بالقول المأثور : « إن أقصر طريق الى القلب هي المعدة » . أضف الى ذلك أن الزواج يعبر بطرق مختلفة عن دافع أساسي آخر هو الرغبة في التحرر من القلق . ومن الامثلة على ذلك الرغبة في تجنب ما يبديه المجتمع عادة من استهجان تجاه العزوبة ، أو في تأمين الضمان الاقتصادي عن طريق الاقتران بزوج غني ، أو في الاستمتاع بالسلوى والالفة اللتين تؤمنهما العلقة الزوجية الوثيقة .

وكذلك الامر بالنسبة للقتال ، اذ كثيرا ما تحركه دوافع اخرى غير النزعة العدوانية ، كالخوف او الرغبة في الظفر بود الحسان ( وهي رغبة تنبئق جزئيا من دافع الجنس ) ، أو الرغبة في تحقيق مطمع أو مكسب ( وهي رغبة قد تقترن بدافع الجوع ) . أما السلوك الديني فكثيرا ما نجد جذوره في القلق أي في الخوف من المجهول والاشياء التي لا يمكن التنبؤ بها او مما يخبئه لنا المستقبل من مفاجات ، أو بالحري قد نجد جدوره في شعور الانسان بنقصه الشخصي . وكثيرا ما يقترن السلوك الديني أيضا بحب عنيف ، كما تبين من بعض الحالات التي درسها اطباء الامراض العقلية ، وقد يعبر عن نزعة عدوانية ، كما هي الحال في الشعوذة والتعصب الديني ، أو قد يعكس الحاجة الى الطعام واسباب

الراحة ، كما في السحر أو الصلاة . ويكاد أي قطاع آخر من السلوك الثقافي يكشف ، لدى التحليل ، تشابكا مماثلا بين دوافع متنوعة . ومما يزيد من تشابك الدوافع الاساسية ويجعل المشكلة معقدة غاية في التعقيد تداخل الدوافع المكتسبة ، ولذلك يمكن القول انه من العسير جهدا علينا فصل الظاهرات الثقافية بعضها عن البعض الآخر على أساس الدوافع التي تتألف منها .

ولا يسعنا ، والحالة هذه ، الا ان نقر بان تحليل اشكال السلوك الجماعي من وجهة نظر الدوافع الاساسية لا يقدم لنا تفسيرا وافيا للنمط الثقافي العام ، وذلك على الرغم من اهميته الارشادية والايحائية ، ويكمن النقص الرئيسي ، على ما يبدو ، في أن هذا التحليل لا يأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب التركيب السيكلوجي التي تؤثر في السلوك العادي . وبما انه انبثق في الاصل من نظرية الغرائز القديمة ، فأنه يحصر اهتمامه كليا في عامل الدافع في السلوك ويتجاهل جميع العوامل الاخرى . وإذا اخذنا بعين الاعتبار جوانب اخرى من التركيب السيكلوجي المتصل بتشكيل العادات واستمرارها ، برز أمامنا تفسير أوفي للنمط الثقافي العام .

ويلاحظ أن جميع أشكال السلوك تهدف في الاساس الى التوسط بين نوعين من الاوضاع التي فيها تجد الكائنات نفسها ، اي بين الاوضاع التي تستثار فيها الدوافع وبين الاوضاع التي يتم فيها ارضاء هذه الدوافع فاذا واجه الكائن الحي أوضاعا من النوع الاول ، فان ذلك يستثير نشاطه أما اذا واجه أوضاعا من النوع الثاني ، فان قوة الدافع تتضاءل ويتوقف نشاط الكائن الحي أو يستبدل بنمط سلوكي آخر يأتي استجابة لمنبه آخر ، ويستمر السلوك مستجيبا للدافع الذي أثاره في البدء حتى يتم اشباع الدافع ، أو حتى يتدخل دافع آخر اقوى يسيره في اتجاه آخر ، أو حتى تصل الاستجابات الخائبة الى درجة الانهاك أو الكلال ، وفي الحالة الاخيرة يلاحظ أن السلوك الذي حركه الدافع يثور مجددا بعد الحالة الاخيرة يلاحظ أن السلوك الذي حركه الدافع يثور مجددا بعد

حين ، ويظل قائما حتى يتحقق ارضاء الدافع . واذا كان النجاح ضروريا للحياة ، فان السلوك يظل قائما حتى يقضى الكائن الحي .

ويلاحظ أيضا أن الكائنات الحية طورت وسيلتين متميزتين لتكييف السلوك على نحو يكفل لها تحويل الاوضاع المثيرة للدوافع الى اوضاع مسكنة لها . فأما الوسيلة الاولى فهي الغريزة التي تشترك فيها جميع أشكال الجياة ، وهي تنظيم دقيق للسلوك تطور عن طريق الانتقاء الطبيعي وانتقل من جيل لآخر بالوراثة . فالغريزة تمكن الكائن الحي من الاستجابة تلقائيا لوضع مثير للدوافع عن طريق أشكال معينة من السلوك قررتها العملية التطورية نظرا لانها تؤدي عادة الى تخفيف حدة الدافع ، وفي الحالات التي لا يتحقق فيها ارضاء الدافع ، يكون الكائن الفردي بائسا وقليل الحيلة ، لانه يعجز عن انتاج أشكال سلوكية بديلة . وهناك تجهيز أن يسد هذا النقص ، وهو التجهيز الخاص بتشكيل العادات الذي ما فيها الانسان . ويستطيع الفرد ، بوساطة هذا التجهيز ، مواجهة وضع مثير لدافع لم يطور له النوع استجابة غرزية مناسبة ، وذلك بتنويع سلوكه واكتساب أية استجابة جديدة على شكل عادي تؤدي الى التخفيف من حدة الدافع . وهذا التجهيز السيكلوجي الثاني هو الذي تعتمد عليه جميع مظاهر السلوك الثقافي .

والجدير بالاهتمام أن العامل الحاسم في تكوين العادات وتثبيتها لا يكمن في مصدر السلوك في الباعث أو المنبه ، وانما في أثره في تخفيف حدة الدافع ، وهذا العامل الحاسم هو الذي يشت ويعزز ويستبقي ما ينشأ من الاستجابات ، وكلما تحقق تخفيف حدة الدافع ، ازداد احتمال تكرر السلوك نفسه في وضع مماثل ، هذا وان مجرد تكرر التنبيه لا يعزز السلوك الناجم ، ما لم يسبق ذلك تخفيف حدة الدافع ، حتى أن السلوك في هذه الحالة ، قد يتلاشي ويمهد الطريق لظهور استجابات عشوائية من

أنواع اخرى ، أي استجابات سلوكية تقوم على التجربة والخطأ .

واذا ما أدى السلوك الى تسكين الدافع ، فان الآثر الناجم لا يربط السلوك بالدافع الذي أثاره وحسب ، وانما يربطه بجميع المنبهات التي يتعرض لها الكائن الحي في الوقت ذاته ، ويصدق هذا القول حتى على الحالات التي يؤدي فيها السلوك الى تسكين الدافع على سبيل المصادفة. فاذا ما تكرر السلوك واثره المسكن للدافع ، فان بعض المنبهات المصاحبة منفردة كانت أو مجتمعة \_ تكتسب القدرة على اثارة استجابات عادية جديدة حتى في الحالات التي لا يكون فيها الدافع الاصلي موجودا ، هذه المنبهات التي تكتسب قوة الدوافع هي التي اطلقنا عليها مصطلح «الدوافع المكتسبة » . فهي نتاج التعلم ، شأنها في ذلك شأن الاستجابات التي تستثيرها . فهذه الطريقة ، مثلا ، تعمل على استثارة الشهية للطعام على الرغم من عدم توافر ادلة محسوسة على وجود دافع الجوع ، وذلك عن طريق رؤية كباب حديث الشواء أو شم رائحته أو حتى بمجرد الاستماع الى وصف شفهي له .

وبناء على ما تقدم يمكن القول إن العامل الحاسم في السلوك العادي يكمن في أثره أكثر مما يكمن في اصله . وهذه الحقيقة تشير الى أن تحري المشابه الثقافية الشائعة من خلال دراسة الاشكال الثقافية من وجهة نظر علاقتها بالثواب ربما كان افضل من تحريها من خلال تحليل مكونات الدوافع . أما تداخل الدوافع المختلفة في السلوك الواحد ومشكلة التمييز بين الدوافع الاساسية والدوافع المكتسبة ، فلا يقفان حجر عثرة في سبيل هذا التفسير . فاذا كان نوع معين من السلوك يؤدي بانتظام الى تخفيف حدة دافع معين، فان ذلك قد يعزز أيا من الدوافع الاخرى التي قد تنجح في استثارة هذا النوع من السلوك وقد يؤدي الى نشوء عدد من الدوافع المركبة والمكتسبة .

وبما ان السلوك الثقافي عادي دائما في طبيعته ، وبما ان استمرار

العادات يقترن بالمكافآت التي تترتب عليها ، فان كل عنصر ثقافي قائم يلازمه ويدعمه بالضرورة ارضاء لبعض الدوافع ، وهذا هو السبب الذي يجعل علماء النفس يمنحون تأييدهم الكامل لاتجاه «انصار المبدأ الوظيفي» من علماء الانثربولوجيا للتشديد على هذه النقطة ، وعندما تتوقف أشكال السلوك التقليدي عن ارضاء الدوافع ، تحل محلها استجابات عشوائية ويحدث ما يعرف بالتغير الثقافي ، على أن موضوع التغير الثقافي يخرج عن نطاق أبحاث هذا المقال الذي لا يعنى الا بالاشكال الثقافية الراسخة والواسعة الانتشار ، أي الاشكال الثقافية التي تدعمها المكافآت بصورة منتظمة .

ان العلاقة بين السلوك الثقافي والمكافآت تتخذ أشكالا مختلفة . ففي بعض الحالات يكاد الاثر المباشر للسلوك الثقافي ينحصر في تخفيف حدة أحد الدوافع الاساسية . فطلب الطعام يؤدي مباشرة الى ارضاء دافع المجوع ، واستعمال الكساء والنار في الاصقاع الشمالية يؤدي الى تجنب البرد ، والاعمال الجنسية المختلفة تؤدي الى اشباع الدافع الجنسي . ولكي يتحقق تخفيف حدة الدافع ، يجب أن ينسجم السلوك مع المتطلبات السيكلوجية والفسيولوجية للكائن البشري . ويلاحظ ان العادات المتنوعة للمجتمعات المختلفة تشترك في انها جميعا تلبي هذه المتطلبات ، ولذا يمكن اعتبارها حلولا بديلة لمشكلات أوجدتها الطبيعة الانسانية الاصلية . ولو كانت هذه العادات هي الوحيدة التي تعكس العلاقة بين السلوك الثقافي والمكافآت ، لامكن القول ان التحليل القائم على اعتبار اللوافع الاساسية يزودنا بتفسير واف للنمط الثقافي العام .

غير أن الكثير من العادات الثقافية لا يلبي متطلبات الدوافع الاساسية مباشرة ، بل يقتصر عمله على تسهيل اشباعها في النهاية ، فالثقافات تحتوي على عدد كبير مما يعرف « بالاستجابات الذرائعية » التي تعمل نفسها على تخفيض حدة أي من الدوافع الاساسية ، وآنما يقتصر اثرها على تمهيد

الطريق لافعال اخرى تعود على صاحبها بنتائج مجزية و بطبيعة الحال تحتاج الاعمال الذرائعية مع الوقت الى دعم من الدوافع المتعلمة او المكتسبة ، ولكنها قلما تؤدي في ذاتها الى نتائج مجزية مباشرة . فصنع رمح أو قدر ، مثلا ، لا يؤدي الى ارضاء مباشر لاي من الدوافع الاساسية ولكنه قد يساعد في وقت لاحق على اختصار الفترة أو الجهد المبذول بين هجوم دافع الجوع وبين تخفيف حدته ، وتقدم العادات المشتركة التي ينطوي عليها التنظيم الاقتصادي والاجتماعي مثالا واضحا آخر على السلوك الذرائعي ، فمن خلال التنظيمات القائمة والعلاقات الشخصية المتبادلة يستطيع الافراد الاستفادة من افراد آخرين في سبيل ارضاء الدوافع المتوقعة مثلما يستفيدون من الوسائل التكنولوجية في استعمال المصنوعات اليدوية .

ويلاحظ أن تثبيت الاستجابات الذرائعية يتحقق بسبب خاصة معينة فيعملية التعلم ، وليس لان هذه الاستجابات تشكل في ذاتها وسيلة مباشرة لارضاء الدوافع ، فالاستجابات التي تساعد على اختصار الوقت أو الجهد اللازم بين الدافع والمكافأة تزداد تعزيزا وتمكينا ، وبذلك تنزع الى ان تتكرر في ظروف مماثلة حتى تصبح عادات راسخة ، وسرعان ما تقترن هذه الاستجابات بالمنبهات الخارجية اللازمة مثلما تقترن بالدوافع الفعالة وبهذه الطريقة تصبح الدوافع المكتسبة أكثر دعما لها من الدوافع الاولية وبما أن الدوافع المكتسبة قد تختلف اختلافا كبيرا من مجتمع لآخر ، فمن المجازفة ان نعزو أوجه الشبه بين بعض الثقافات في مجال الاستجابات الذرائعية الى وجود دوافع الماسية متطابقة ، ومن المرجح أن هذه المشابه مردها الى خصائص معينة في الذرائع نفسها ـ سواء كانت وسائل صناعية أو الحتماعية ـ او الى تماثل بين الظروف التي تتحقق فيها المكافأة .

وينشأ وضع مماثل بالنسبة لفئة ثالثة وكبيرة جدا من العادات الثقافية حيث تعقب السلوك مكافأة لا تحمل أية علاقة بالدوافع المحركة للسلوك

أو لا تحمل الا علاقة عرضية بها . فاذا حالف العظ مقامرا في اعقاب سلوك معين أو انهمر المطر مصادفة في اعقاب طقوس سحرية ، فان ذلك قد يؤدي الى نشوء عادة معينة . ومن الواضح ان كلا العملين لم يسهم في نشوء الوضع المجزي ولا في تسهيل نشوئه بطريقة ذرائعية . وقد تظل مثل هذه الاستجابات الثقافية قائمة على الرغم من حالات الاخفاق، وبعود ذلك الى المحقيقة السيكلوجية القائلة ان تعزيز العادة عن طريق خبرة واحدة المحقيقة السيكلوجية القائلة ان تعزيز العادة عن طريق خبرة واحدة ناجحة هو على الاغلب أكثر فاعلية من الضعف الذي يصيبها نتيجة عدة حالات من الاخفاق .

وثمة حالات يؤدي فيها السلوك الذي أثاره دافع معين الى اشباع دوافع اخرى لا علاقة لها بعملية الاستجابة .فالخوف الخرافي من الدم قد يدفع احدى القبائل الى عزل النساء بعد الولادة . ولكن هذا العمل ، لحسن الحظ ، قد يؤدي عرضا الى نتائج مرغوبة ، فهو يوفر للامهات فترة الراحة التي يحتجن اليها بعد الولادة ، كما انه يحول دون اتشار حمى النفاس وغيرها من المضاعفات . وهذه النتائج مجزية ، فهي لا تقل أهمية عن أثر العمل في تخفيف حدة القلق عند القبيلة . وكذلك الامر طالنسبة للزواج ، فمع انه كثيراً ما يتم تتيجة للزغبة في ارضاء الدافع الجنسي ، فأن العلاقة الزوجية تجلب فوائد مجزية اخرى كالغذاء واسباب الراحة والشعور بالاطمئنان والتأمين الاجتماعي ، وسبق ان شرحنا كيف الراحة والشعور بالاطمئنان والتأمين الاجتماعي ، وسبق ان شرحنا كيف المهمة .

ونلاحظ ، علاوة على ما تقدم ، أن جميع الثقافات تعكس استجابات تكيفية كثيرة من النوع الذي يحظى بدعم مباشر من عمليات ارضاء الدوافع الاولية . وعزا بعض الكتاب هذه الاستجابات الى « حاجات اجتماعية » لا تعتمد بحسب تعريفها للدوافع ، وانسما على متطلبات لا بد من تلبيتها اذا اريد للمجتمع ان يظل على قيد الحياة وان

يحافظ على ثقافته الخاصة في وجه منافسة المجتمعات الاخرى وثقافاتها ومن الامثلة على ذلك ما يعرف بالحاجة الى التربية . فالثقافة لا يمكن ان تظل قائمة ما لم تنتقل من جيل لآخر . وما من مجتمع يستطيع الصمود اذا لم يتميز بثقافة خاصة تتضمن حلى شكل عادات جماعية للخبرات الناجمة للاجيال المنصرمة في مواجهة مشكلات الحياة . وهكذا يمكن القول ان كل مجتمع يتميز بالحاجة الى تربية ابنائه ، والتربية لا يدعمها اي من الدوافع الاولية ، وذلك بخلاف التكاثر الذي يضمنه الدافع الجنسي الى حد كبير ، ومن الواضح ان الجهد الكبير الذي يضطر الآباء والمعلمون الى بذله سنوات كثيرة لغرس النظام الثقافي الكامل للراشدين في اذهان الناشئة ، من الواضح ان هذا الجهد غير مجز كثيرا في ذاته ولا بد مسن دعمه مكافات اضافية .

وكذلك الحال بالنسبة لحاجة كل مجتمع الى حكومة ، ونعني بذلك حاجته الى تنظيم سياسي بلغ من التطور مبلغا يكفل له القيام بعمل مشترك فعال ضد الاعداء المنتظرين ، والمحافظة على الامن الداخلي ، والحيلولة دون حدوث اي تدخل خطير في نسق الحياة الاجتماعية ، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية التي يمكن توفيرها بطرق اخرى ، والخدمة العامة المجانية غير مجزية في ذاتها ، اذ لا يتوقع من الافراد ان يكرسوا انفسهم للمصلحة العامة بدافع الايثار فقط ، ولذا يحيط كل مجتمع اصحاب المراكز السياسية بهائة من الامتيازات ومظاهر الاجلل .

ولا شك في ان مفهوم الحاجات الاجتماعية مفيد لانه يمثل خطوة كبيرة اولية في الاتجاه الصحيح . الا انه ، رغم ذلك ، يظل مفهـومـا مضعضعا ، فهو لا يعرض علينا حلا مرضيا تماما للمشكلة المتصلة بشيوع مؤسسات اجتماعية او مركبات ثقافية من النوع الذي لا يلقى دعما مباشرا من العمليات الخاصة بارضاء دوافع معينة . وربما كان من الافضل ان نقول

ان نشأة هذه المؤسسات الاجتماعية او المركبات الثقافية ترتبط بالعمليات العادية للتغير الثقافي وان دعمها يتم عن طريق ارضاء الدوافع المركبسة والمكتسبة . فالسلوك يتغير تحت وطأة الاخفاق او الخيبة . والمجتمع يعمد الى تجريب استجابات جديدة ، سواء كانت عشوائية في الاصل او مقتبسة من مجتمعات مجاورة يبدو انها اصابت حظا اوفر من النجاح . وقد تؤدي هذه الاستجابات عرضا الى تتائج مجزية او الى التخفيف مسن الازعاج الذي يصاحب الاستجابات البديلة الاخرى . وفي هذه الحالة ينزع المجتمع الى تكرار الاستجابات الجديدة بحيث تصبح مع الوقت عادات راسخة . والاوضاع التي تنشأ فيها هذه الاستجابات تكتسب قوة متزايدة لتتمكن من توفير الاستثارة اللازمة ، اذ سرعان ما تنظور دوافع متعلمة او مكتسبة تسهم في دعم الاستجابات الجديدة . أما الدوافع الاولية التي يتم ارضاؤها عرضا ، فانها تسخر ايضا لخدمتها . ويظل هذا الوضع قائما حتى يتحقق تعزيز الاستجابات الجديدة بمكافات اضافية الوضع قائما حتى يتحقق تعزيز الاستجابات الجديدة بمكافات اضافية

ففي حالة التربية تنشأ دوافع مكتسبة لدعم عملية التعليم ، نخص بالذكر منها الشعور بالاعتزاز والرغبة في تحقيق الشخصية والظفر باحترام المجتمع وحب الوالدين ، وتستنفر دوافع اولية كالالم والقلق عن طريت عقوبات اجتماعية يعاني منها الفرد في حالة تقاعسه عن مسايرة متطلبات التربية ، أما الاطفال انفسهم ، فانهم يتلقون عن طريق التربية تدريب اجتماعيا ويكتسبون مهارات جديدة ، وبذلك تزداد قدرتهم على التجاوب والتعاون وعلى سلوك نهج يعود على المجتمع بفوائد مادية متزايدة ، وفي كثير من المجتمعات يشكل الاطفال ، حتى سن مبكرة ، جانبا مهما مسن مصادر الثروة الاقتصادية ، ويتحقق التكيف بطرق كثيرة تقوم على نظام معقد من المكافآت المجزية التي تتناسب والجهد المبذول في العملية التربوية .

وكذلك الامر بالنسبة لانظمة الحكم ، فان عملية التغير الثقافسي تستهدف ايضا تحقيق التكيف اللازم فالمجتمع يعمد الى طرق مختلفة لتشجيع زعمائه على تولي القيادة العسكرية والمحافظة على الامسن العام والقيام بخدمات اجتماعية اخرى كان يعاملهم ، مثلا ، بمزيد مسن الاحترام والاجلال ، ويمنحهم امتيازات مختلفة كحق فرض الضرائب والزواج من اكثر من امرأة وأحدة وغير ذلك من المكافات المعنبويسة والمادية . ويستفيذ النبلاء الاقطاعيون من الايجارات والخدمات التي يَقَدُمهَا لَهُم اتباعهم ، ويملأ مُوظَّفُو البِلديات جيوبهم بالرشوات السَّيّ يُتسلمونها من اصحاب المُصالح ، ويعمل اغضاء الهيئة التشريعيةعلى تأمين وظائف مناسبة لاقربائهم او تحقيق مكاسب خاصة لانفسهم ، ومنا شأكل ذلك من الفوائد التي يتجنيها اصخاب السلطة السياسية والادارية. والواقغ ان السلطة والقائلة المادية اللتين يتمتع بهما اصحاب المراكس السياسية تكفيان الاجتداب سيل من المتقدمين . وَهَكدا تنشأ عادة المشكلة المتصلة برغبة المجتمع في حصر استغلال النفوذ ضمن حدود معقولة امَا بِالثُّورَةُ وَامًّا بِوسَائِلُ اخْرَى تَسْتَهْدُفُ الْتَخْلُصُ مَمْنَ لَا خَلَاقَ لَسُهُم . وُلْعَلَ هَذَهُ المشكلة اخطَر مَن المشكلة المتصلة بايجاد عدد كاف منْن الراغبين في تولي المسؤولية . وإذا استثنينا الساذجين ، فإن الناس يقرون عادة بان الحكم الصالح لا يمكن ان يتحقق بدون تضحيسات من جائسهم،

تبين لنا أن هناك سلوكا تكيفيا لا يعبر تعبيرا وأضحا عن الدوافع الاساسية أو لا يحظى باية مكافأة عن طريق ارضائها ، كما تبين لناكيف يمكن لهذا السلوك أن يصبح راسخا في الثقافات البشرية ، وبدا لبعض المؤلفين أن يشبهوا هذه العملية بعملية التطور العضوي في عالم الاحياء ، ويزعم هؤلاء أن المجتمعات البشرية تتنافس ، مثلها في ذلك مثل الكائنات الحية من المستويات الادنى ، ويتوقف بقاء عاداتها

او زوالها على مدى نجاحها او اخفاقها في الصراع التنافسي من اجل الحياة . وتزداد فرص النجاح تبعا لمدة قدرة هذه العادات على التكيف ، سواء كانت الاسس التي تقوم عليها عقلية او غير عقلية . اضف الى ذلك انه قد تنفياً في المجتمع عادات جديدة موازية للقديمة ، وعادات مقتبسة موازية للاصلية ، وان هذه العادات تتصارع وتتنافس حتى تنتصر العادات الاصلح فيكتب لها البقاء . وبناء على هذه النظرية هناك عملية التقائية تلعب دورها في الثقافات ، وهي مماثلة لعملية الانتقاء الطبيعي على الصعيد البيولوجي ، كما انها مسؤولة عن نشهوء حالات التكيف واستمرارها في الثقافات .

غير ان هذه النظرية لم تظفر بتأييد العلماء الانثربولوجييسن الامريكيين الذين رفضوها على اساس انها تقوم على مماثلة لا مبرر لها يين الظاهرات الثقافية والظاهرات البيولوجية . أما كاتب هذا المقال فيعتقد ان العلماء الانثربولوجيين الآمريكيين غير محقين فى رفض هذه النظرية رفضا كليا . فالنظرية ، على الرغم من بعض نقائصها ، تمثل تقدما ملحوظا على القرضية البدائية القائمة على ابتكار الانماط الثقافية وانتشارها ، وهي الفرضية التي ورثها النقاد من العالم الاجتماعي الفرنسي تارد عن طريق العالم الانثربولوجي الامريكي بواس . والعيب الحقيقي فيها لا يكمن في اعتمادها على علم البيولوجيا ، فمن حق العالم ان يستعين باي مصدر في سبيل بناء فرضياته . أضف الى ذلك ان النظرية قيد البحث باي مصدر في سبيل بناء فرضياته . أضف الى ذلك ان النظرية قيد البحث اليها انصار نظرية المعرفة انها تعتمد على استدلال يدور على نفسه ، اي ان كلا من تعريفي البقاء والتكيف يعتمد على الآخر ، غير ان هذا الانتقاد لا يبطل مفعول النظرية ولا يفقدها قيمتها ، ويبدو ان عيبها الرئيسي يكمن في انها تحاول تفسير اكثر مما تطيق .

ومن العسير علينا ، على ما يبدو ، إن نرفض الاستنتاج القــائل بان

التغير الثقافي يعتمد ، في بعض الحالات القصوى ، على الصراع والبقاء . فمما لا يرقى اليه شك ان الثقافة القرطاجنية تلاثمت وان الثقافة الرومانية التشرت في حوض البحر الابيض المتوسط تتيجة لابادة القرطاجنييس في الحروب البونية ، ومنذ عصر الاكتشافات الجغرافية ونحن نسمع عن ابادة مجتمعات وطنية مع ثقافاتها في اجزاء مختلفة من امريكا وجزائر المحيط الهادي وعن محاولات لاستبدالها بحضارات اوروبية ، ومسن المحتمل ايضا ان بعض الثقافات كانت بين الحين والآخر تتوارى عسن مسرح التاريخ تتيجة لضعف قدرتها على التكيف وانقراض مجتمعاتها ، شأنها في ذلك شأن العديد من الحيوانات التي انقرضت لانها لم تستطع انتاج طفرات تكيفية عند الحاجة اليها .

ومن جهة اخرى لا نستطيع القول ان انقراض الثقافة تيجية لانقراض مجتمعها يمثل القاعدة العامة في تاريخ البشرية . فقد يفقيد احد المجتمعات نسبة كبيرة من افراده تتيجة لانهزامه في الحرب او بسبب ضعف قدرته على التكيف . غير ان شعور الخيبة والالم قد يدفع الناجين من الكارثة الى احداث تغير ثقافي ، فتراهم يجربون انماطا سلوكية جديدة يبتكرونها هم انفسهم او يقتبسونها من المجتمعات الاخرى الى ان يتوصلوا ، عن طريق التجربة والخطأ ، الى تكيف ثقافي جديد . وليسس من المستبعد ان ينتهي بهم المطاف الى ثقافة شديدة الشبه بثقافة جيرانهم الذين اصابوا حظا اوفر من النجاح . ومن الواضح ان التغير الثقافي في هذه الحالة لم يتحقق نتيجة لعملية انتقائية شبيهة بالعملية اليولوجية تقوم على طمس ثقافة معينة عن طريق ابادة اصحابها وحلول آخريس محلهم ، وانما عن طريق عملية التعلم النفسية حين تجري على نطاق واسع والجدير بالذكر أن جميع انواع التغير الثقافي العادي في تاريخ البشرية لا وشال تطورا بشريا ، كما انها لا تقتصر على الانسان وحده ، فبدلا من ذاتها ، وهكذا يمكن القول ان آلية التكيف العادي في تاريخ البشرية لا تمثل تطورا بشريا ، كما انها لا تقتصر على الانسان وحده ، فبدلا من فبيدلا من

الظاهرة الجديدة المتصلة بالتطور الثقافي او الاجتماعي ، هناك ظاهرة عريقة في القدم تتصل بتكون العادات ، وهي الظاهرة التي تعمل في ظل الاحوال المميزة للمجتمع البشري والثقافة البشرية .

ان عمليات وآثار التغير الثقافي تنسم في اساسها بطابع سيكلوجي ، وهذه الحقيقة تدفعنا الى تفحص مبادىء التعلم من أجــل التوصل الى تفسير للنمط الثقافي العام . وسبق ان بحثنا في عامل الدافع أو الباعث الاساسى على حدة ، وأشرنا الى انه، رغم فائدته ، لا يكفي وحده لتقديم تفسير واف للمشكلة . وبحثنا ايضا في عامل آخر هو المنبه او المثير . فاذا تكرر عنصر او نمط من العناصر في اوضاع تحدث في استجابات معينة مجزية ، فان هذا العنصر او النمط من العناصر قد يكتسب القدرة على اثارة هذه الاستجابات ، حتى في حالة غياب الدافع الاصلي . ولــذا ينتظر من المنبهات البارزة والواسعة الانتشار ان تقترن بالاستجابات الثقافية في مجتمعات كثيرة . ويندرج في هذا النوع من المنبهات ألليـــل والنهار ، والاجرام السماوية ، والظاهرات الجوية والجغرافية الشائعة ، وبعض الحيوانات والنباتات ، ومعالم التشريح البشري والفسيولوجيا البشرية . وفي الواقع تكاد جميع الشعوب تملك معتقدات واستجابات ثقافية تتصل بظاهرات بارزة مثل : الشمس والقمر ، والظلام ، والمطر ، والرعد ، والبحار ، والجداول ، والدم ، والشعر ، والقلب ، واعضاء التناسل ، والعطس ، والتنفس ، والحيض ، والولادة ، والمرض ، والموت. وباستثناء المنبهات ، ليس ثمة ما يحتم على جميع الشعوب الاشتراك في الانماط الثقافية المتصلة بهذه الظاهرات البارزة . غير ان هناك عــوامل كثيرا ما تؤدي الى تشابه غريب بين المجتمعات المختلفة ، نخص بالذكر منها مبدأ الامكانات المحدودة والميل السيكلوجي الى التعميم والانتشار الثقافي . ومهما يكن من شيء ، فإنَّ المنبهات الطبيعية الشائعة تزودنـــا باساس اضافي نافع يساعدنا على تصنيف الكليات الثقافية وتفسيرها .

وتعتبر العادات السابقة عاملا مهما ثالثا في عملية التعلم . وبما ان العادات السابقة تؤثر كثيرا في السلوك في اي وضع تعلمي ، فان الذين يجرون تجارب على تعلم الحيوانات يختارون عينات من الحيوانات الساذجة ، اي يحاولون بقدر الامكان اختيار حيوانات متحررة من عادات مسبقة مجهولة قد تتحكم في سلوكها . ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء النفس يخفقون اجمالا في المحاولات التي بذلوها اتفسير السلوك الثقافي ، اذ ما من كائن بشري راشد ، ايا كان المجتمع الذي ينتمي اليه ، يشترك في وضع من اوضاع التعلم الثقافي وهو سليم مسن اثر العادات السابقة ، والواقع ان التدريب المسبق الذي تتلقاه بعض الجرذان المختبرية في المتاهات المعقدة لا يكاد يذكر بالمقابلة مع ذخيسرة العادات الثقافية التي يحملها كل شخص معه في الاوضاع التعلمية التي يشترك فيها .

وتكتسب العادات المسبقة ، من وجهة نظر النمط الثقافي العام ، اهمية خاصة بسبب ارتباطها بالاتجاه السيكلوجي السي التعميم الذي يتمثل في نزعة كل استجابة متعلمة الى التكرر في ظروف تعلب عليها منبهات او دوافع متماثلة ، وبسبب هذا الاتجاه الى التعميم ، نلاحظ ال الاستجابة التي تكيفت على وضع معين تنزع الى الظهور ثانية في وضع آخر بنسبة التشابه الموجود بين عناصر الوضعين ، وفي الثقافات امثلة لا حصر لها على هذه الظاهرة ، فالكائنات الخارقة تشبه عادة بالانسان وتعامل بطرق ثبت نجاحها في العلاقات الانسانية ، كالطرق الآتية التي نجد لكل منها مقابلا على صعيد علاقات الانسان بالقوى الخارقة : الالتماس (الصلاة) ، الهدايا (التضحيات) ، العدوان (طرد الخارقة : الالتماس (الصلاة) ، الهدايا (التضحيات) ، العدوان (طرد الزواح الشريرة بالعزائم والتعاويذ) ، المدح (التسبيح) ، انكار الذات الزهد) ، آداب المعاشرة والسلوك (الطقوس والشعائر) ، ويتبع التنظيم السياسي عادة نسق التنظيم العائلي ، فكلاهما يشترك في حصر

السلطة في جهة معينة . وكثيرا ما تقرن الروح بالنفس . فهو ايضا يفارق الجمد عند الموت . وكذلك الحال بالنسبةللظاهرات الحيضية والقمرية ، اذ كثيرا ما يقرن بينهما بسبب التشابه في نظاميهما الدوريين . وثمة مشابه اخرى كثيرة بين الثقافات تعود الى ميل الانسان الى التعميم .

والعامل المهم الاخير في اي وضع تعلمي هو ان عدد الاستجابات. التي يمكن ان تصدر عن كائن حي يكون دائما محدودا . فما مــن حيوان يستطيع ان يستجيب لمنبه عن طريق عمل لم يكيف له جسميا . فالانسان لا يستطيع القفز او الطيران الى رأس شجرة ليجمع ثمارها ، ولذلك تنحصر استجاباته ، في هذه الحالة ، في اعمال معينة كالتسلق او قطع الشجرة او استخدام قضيب او قذيفة . اضف الى ذلك ان وجـود عادات سابقة او غيابها يحددان كثيرا مدى السلوك الممكن . فالاوضاع المألوفة تنزع الى استثارة استجابات مألوفة والحيلولة دون ظهــور استجابات جديدة ، كما ان الاستجابات المعقدة ، كتكلم لغة أجنبية او اختراع شيء مهم ، تظل متعذرة حتى يتم اكتساب سلسلة كاملة من العادات الجديدة التي تمهد الطريق لظهور مثل هذه الاستجابات. ومن العوامل الاخرى التي تحدد مجال الاستجابات تركيب الوضع الاجتماعي الذي يحدث فيه السلُّوك . فاذا تعادلت الظروف من حيث الدآفع والمكافأة والتهيئة السابقة ، فان الغار الذي تجرى عليه التجارب يختلف سلوكه تبعاً لاختلاف المتاهة التي يدرب على سلوك ممراتها . وكذلك الامر بالنسبة. للكائن البشرى ، فان سلوكه ايضا يختلف تبعا لاختلاف الاوضاع. الاجتماعية . وكثيرا ما اشار العلماء الى اثر البيئة الجغرافية في تحديد مجال الاستجابات ، ومن الواضح ان سكان جزائر ساموا في جنوب غــرب. المحيط الهادي لا يستطيعون بناء بيت كبيوت الاسكيمو ، كما ان رجال. الاسكيمو لا يستطيعون انتاج بهار او شراب الكافا الذي تشتهر به جزائر ســامــو ١٠

ولعل اهم تحديد لمجالات الاستجابة هو الذي تفرضه طبيعة الانسان نفسه وطبيعة العالم الذي يعيش فيه ، وذلك ضمن حدود المعرفة التي توصل اليها العلم الحديث . فالوان النشاط التكنولوجي يجب ان تنسجم مع الخصائص الطبيعية والكيميائية للمواد التي يتعامل بها الانسان فالطرق التي يستطيع بها الانسان توليد النار او صنع القدور قليلة نسبيا. والطرق المتبعة في الصيد وتربية الحيوانات لا بد من ان تنسجم مع الخصائص الجسمية ، وكذلك مع الخصائص البيولوجية والسلوكية لحيوانات المعنية . وتعين كل من السيكلوجيا والفسيولوجيا البشرية حدودا للطرق التي يمكن بها انجاب الاطفال ومعالجة الامراض . أضف الى خدودا للطرق التي يمكن بها انجاب الاطفال ومعالجة الامراض . أضف الى يجب ان تساير جميع الظروف التي تعمل في ظلها ، هذا مع العلم بان جميع الاستجابات الثقافية القائمة يمكن اعتبارها ناجحة لانها تكون عادة مجزية . وهذه الظروف تدخل الى الثقافة مبدأ الامكانات المحدودة الذي يلعب دورا مهما للغاية في تقرير الانماط الثقافية العامة .

واذا كان التحديد الذي تخضع له الاستجابات الممكنة بسيطا ، فان التباين في التفاصيل بين الثقافات التي لا تقوم بينها علاقات متبادلة قد يكون كبيرا جدا ، ويصدق هذا حتى على السمات التي تقترن بعوامل اساسية عامة كالدافع او المنبه المشترك او اي عامل عام آخر ، فالمجتمعات ، مثلا ، تتشابه في ان لكل منها لغته ومفرداته الخاصة ، ولكن المجموعات الصوتية للكلمات الدالة على اية ظاهرة عامة مثل الماء او المشي او المرأة تتباين تباينا شديدا من شعب لآخر ، وكذلك الامر بالنسبة للقصص الشعبية والاشياء المحرمة والطقوس والشعائر ، فهي ايضا متنوعة ومتباينة في تفصيلاتها ، واذا وجدت مشابه معينة فانه يمكن ، في اغلب الحالات ، عزوها الى وجود صلات تاريخية بين الشعوب ذات العلاقة .

وفي بعض الحالات يزداد التحديد ضيقا حتى ان الاستجابات المحتملة

يمكن حصرها في قائمة قصيرة ، ففي كل مجتمع ينتمي الطفل الى جماعة من الاقرباء وفق نظام معين من النسب ، ونحن لا نعرف سوى ثلاثة امكانات لهذا النظام هي : الانتماء الى خط نسب الاب ، او الى خط نسب الام ، او الى الاثنين معا . وكل ثقافة تعتمد واحدا من هذه الانظمة الثلاثة او تجمع بين اثنين كأن تجعل الانتساب الى الام او الاب اختياريا او بالتناوب او تجمع بين النسبين . ويلاحظ ايضا ان كل ثقافة طورت نظاما خاصا للتخلص من جثث الموتى ، غير ان الطرق العملية التي يمكن اتباعها للتخلص من الجثث محدودة ، واهمها هي : هجر مكان الموت ، وترك الجثة لتفترسها الوحوش الضارية والطيور الكاسرة ، والدفن في التراب او الصخر ، والالقاء في البحر او النهر ، والتعليق على شجرة او مشنقة ، والحرق ، والتحنيط او التصبير . ومن المتوقع في حالات كثيرة كهذه ، ان تهتدي شعوب مختلفة ـ بما في ذلك الشعوب التي لا تربط بينها علاقات تاريخية ـ الى حلول متماثلة لذات المشكلة .

وثمة حالات يضيق فيها مجال الامكانات المتوافرة الى اقصى حد ممكن ، وبذلك يقتصر عدد الاستجابات العملية او المرضية على استجابة واحدة فقط ، وفي حالات كهذه لا يقتصر التشابه على النمط او التركيب فقط ، بل يتناول المحتوى ايضا ، ويتضاءل التفاوت حتى يبلغ ادناه ، ولعل التنظيم العائلي هو ابرز مثال على هذه الظاهرة .

وهناك اشكال متنوعة من الانظمة العائلية المعقدة كالعائلة الموسعة او المائلة التي تقوم على تعدد الزوجات للرجل الواحد . وعلى الرغم من هذا التنوع نلاحظ ان جميع المجتمعات المعروفة تلتقي في شكل اساسي واحد هو نظام العائلة المحورية التي تتألف من اب وام واطفالهما .(٢) وقد

<sup>(</sup>٢) هذه الملاحظات عن التنظيم العائلي تستند الى تحليل دقيق اجري على ٢٢. مجتمعا في سياق دراستنا للعلاقة بين السلوك الجنسي والتركيب الاجتماعي . وقد حال نشوب الحرب العالمية الثانية دون استكمال هذه الدراسة .

تكون هذه العائلة المحورية منفصلة ومستقلة كما هي الحال في المجتمعات الغربية ، وفي حالات معينة قد تكون هذه الوحدة معقدة بسبب ضم اقرباء آخرين اليها ، وفي حالات اخرى قد تشكل وحدة متميزة ضمسن مجموعة اجتماعية اكبر وأكثر تعقيدا ، فالعائلات الموسعة ، مثلا ، تتألف عادة من عدد من العائلات المحورية التي ترتبط بعلاقات النسب المشترك ، اما العائلة التي تقوم على تعدد الزوجات للرجل الواحد ، فانها في الواقع تتألف من عدة عائلات محورية يلعب فيها ذات الرجل دور الاب في كل حالة ، ويختلف الانسان عن الكثير من الحيوانات الدنيا في ان الاب يكون دائما عضوا في العائلة البشرية ، ولعل هذه الظاهرة تعود الى ان التربية هي احدى الوظائف الاساسية للعائلة وان الرجل فقط هو الذي يستطيع تدريب الطفل الذكر على المهارات الثقافية التي يحتاجها الرجال ،

وفي جميع المجتمعات تتشكل العائلة المحورية تنيجة للزواج ، وتنميز العلاقة بين اعضائها الراشدين بتوزيع العمل بحسب الجنس . أمسا الاتصال الجنسي فيحلل دائما بين الاب والام ، ولكنه يحرم في جميسع المجتمعات بين الاب وابنته ، والام وابنها ، والاخ واخته . وقد تكون هناك حالات شاذة ، كالسماح بالزواج بالمحارم في بعض السلالات الحاكمة ، ولكن مثل هذه الحالات لا تشمل ابدا مجتمعا كاملا ، وانما تقتصر على فئات صغيرة تتمتع بوضع خاص ، وتشكل العائلة المحورية دائما وحدة اقتصادية ، وتعهد اليها في جميع المجتمعات وظيفة رعاية الاطفال وتنشئتهم اجتماعيا وتربيتهم في المراحل الاولى من حياتهم ، وقد تؤدي العائلة ، في المجتمعات معينة ، وظائف اخرى ، ولكن جميع الدلائل التاريخية والعرقية تشير الى ان العائلة كانت ولا تزال المحور الذي تدور حوله العلاقات تشير الى ان العائلة كانت ولا تزال المحور الذي تدور حوله العلاقات وان اتفاق المجتمعات في هذا السلوك ظاهرة تستلفت النظر حقا ، لا سيما وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية الثي المنالة التوريقية التي اشرنا اليها الثقافية وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية وان الاستجابات تتنوع وتنباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية النور و الذي المنافدة السلوك المنافدة السلوك المجتمع لآخر في المجالات الثقافية وان الاستجابات النفر و المنافدة السلولة السلوك المنافدة والتناسية و التنافية و التنافية و التنافية و النفرة و التنافية و التنافي

الإخرى .

اما تفسير هذه الظاهرة فليس بعيد المنال . فدافع الجنس يفسسر عملية الاتصال الجنسي كما يفسر ، بصورة غير مباشرة ، عملية التناسل . هذا وان الرغبة في ارضاء الدافع الجنسي تكسب العلاقة الجنسية شيئا من الدوام ، على اضعف تقدير ، وخلال هذه المدة تتاح الفرصة لمزايبا توزيع العمل لان تظهر بوضوح للشريكين ، والفوارق الجنسية الاساسية هي التي تتحكم في توزيع اوجه النشاط الاقتصادي ، كما ان المكافآت الاقتصادية تقوم بدورها بتعزيز العلاقة الجنسية ، وحين يولد الاطفال في وسط كهذا يضطرون الى ملازمة امهم بسبب حاجتهم الى الرضاعة . ومن الطبيعي ان تتولى الام وشريكها الاقتصادي والجنسي مهمة رعاية ومن الطبيعي ان تتولى الام وشريكها الاقتصادي والجنسي مهمة رعاية الاطفال وتدريبهم ، وبهذه الطريقة يكتسب الوالدان دوافع جديسدة تساعدهما على اداء وظائفهما .

ويلاحظ ان الاستجابات الاولية ، في جميع مراحل هذا التطور ، ممكنة وميسورة بحيث يمكن توقع ظهورها في اي مجتمع ، ونلاحظ ايضا ان عوامل الدافع والمنبه والظروف المحيطة تحدد كثيرا مجال الامكانات البديلة ، ثم ان نظام العلاقات المتداخلة يزود الافراد بمكافآت فعالة من شأنها ان تحل الكثير من المشكلات التي تنظوي على اهمية حيوية بالنسبة للمجتمع ، ومن الطبيعي ، والحالة هذه ، ان تنزع الاستجابات الاولى الى الثبات والدوام ، والجدير بالذكر ان الانسان لم يكتشف بعد بديلا مناسبا عن النظام العائلي ، وان جميع المحاولات التي بذلها انصار النظم الاجتماعية المثالية لالغائه قد اخفقت اخفاقا ذريعا .

غير ان العلماء لم ينجحوا في تقديم تفسير مناسب لظاهرة تحسريسم الزواج بالمحارم ، وهي خاصة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم العائلي. وتقدم لنا السيكلوجيا الفرويدية ارشادات توجيهية افضل من غيرها ، ولكن المشكلة معقدة جدا بحيث لا يتسع المجال لمعالجتها في هذا المقال .

ومن الطريف ان نذكر ان فرويد اختار هذا النمط الثقافي العام – اي العائلة – ليكون منطلقا لبناء نظامه النظري بأسره ، فهو عكس الترتيب العلمي المألوف الذي ينطلق من علم النفس باعتباره اساسا لبحث العلوم الآجتماعية ، فقد بنى فرويد سيكلوجيته على اساس حقيقة ثقافية ، هذا مع العلم بأنه استعمل مصطلحات النظرية القائمة على الغرائز ، وفي حين يعتمد العلماء السلوكيون في المقام الاول على آلية التعلم الموروثة من اجل تفسير السلوك ، نلاحظ ان العلماء الفرويديين يتطلعون الى ظروف التعلم ، وبخاصة نظام العلاقات العائلية حيث يمر الانسان ، في جميع المجتمعات ، بالمراحل الاولى من عملية التعلم ، ومن المفروض ان كلا الاتجاهين في المعالجة سليم ، ومما لا شك فيه ان علم النفس سيعمل في المستقبل على تحقيق الدمج بين الاتجاهين . (٦)

ولا يتسع المجال في هذا المقال القصير لاجراء تحليل كامل للانماط الثقافية العامة او لتقديم عرض شامل للعوامل التي تستند اليها كلل فئة من هذه الانماط ، فالهدف الاول للمقال هو بيان الخطوط العريضة التي يمكن انتهاجها عند اجراء التحليل وعرض بعض الامثلة الايضاحية ، ومجمل القول هو اننا يجب ان تتحرى المقام المشترك للثقافات في العوامل التي تتحكم في اكتساب جميع مظاهر السلوك العادي ، بما في ذلك المظاهر

<sup>(</sup>٣) استمد الكاتب معرفته بالسيكلوجيا الفرويدية من خبرته بالتحليل ومن اطلاعه على الكتب والابحاث التي نشرت في هذا الموضوع . وهدو يتنبأ بانالاتجاه السلوكي سترجح كفته في عملية التركيب بسبب طرقه العلمية الدقيقة والصارمة . غير ان الاتجاه السلوكي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار ظروف التعلم الانساني ليس في ضوء اسهام فرويد انقيم فحسب بيل ايضا في ضوء الدراسات الانثربولوجية وابحاثها الفريدة في ميدان العلاقات الثقافية بين الشعوب . وقد تمت ترجمة بعض المصطلحسات الفرويدية ب مثل الكبت والنكوص ودمج الذات والابراز ب الى مصطلحات سلوكية مناسبة . وستحافظ الطرق العلاجية والعيادية في التحليل النفسي على قيمتها . أما محاولات فرويد في ميدان التفسيرات الثقافية فمصيرها الاهمال والنسيان ، وهذا ما حدث فعلا في المدة الاخيرة .

المشتركة للسلوك الاجتماعي ولعل اهم هذه المظاهر هي تلك التي تتصل اتصالا مباشرا بالمكافآت التي تأتي في اعقاب الاستجابات السلوكية. واذا ثبتت صحة النتائج التي توصلنا اليها ، فاننا بذلك نكون قد اضفنا لبنة الى الصرح العلمي الجديد الذي ينتظر ان يجمع بين النظريسات السيكلوجية والانثربولوجية في علم واحد موسع يعالج السلوك الانساني من جميع جوانبه .

## ملفيلج. هيرسكوفلز

التغير ظاهرة تشمل جميع المجتمعات: الصغيرة منها والكبيسرة ، والمنعزلة منها والمنفتحة . وقد تكون التجهيزات التكنولوجية الاحد المجتمعات بسيطة غاية في البساطة ، وقد يتسم هذا المجتمع بولاء وتمسك شديدين لطريقته في الحياة . وعلى الرغم منذلك ، فانه يتعرض للتغير جيلا بعد جيل ، وما ذلك الا اعضاءه دائبون على البحث عن افكار جديدة بتبنونها ، او مبادىء جديدة ينحازون اليها ، أو اساليب جديدة يطبقونها، فما من ثقافة حية تظل ساكنة او مجمدة .

وما اكثر البينات التي تقيم الدليل على شيوع ظاهرة التغير الثقافي. وتتخذ هذه البينات اشكالا متنوعة ، مثل التحليل الموضوعي للتباين المحلي في العادات عند المجتمعات التي يمثل كل منها اتجاها ثقافيا واحدا ، او الاقوال التي نسمعها من شيوخ اي مجتمع عن اوضاع الماضي . وقد توافرت لنا بينات من النوع الثاني نتيجة للدراسات الكثيرة التي اجراها الباحثون على جماعات امية منعزلة ، اذ كثيرا ما أسر" اليهم الشيوخ في هذه الجماعات انهم غير راضين عن تصرفات ابناء الجيل الجديد ، ومن الشكاوى الدارجة على السن الشيوخ في معظم هذه الجماعات : «عندما كنا شبابا ، كانت الاوضاع تختلف عما هي الآن ، فابناء جيلنا كانوا يحترمون شيوخهم ويعرفون التقوى ويعبدون الآلهة ، أما اليوم فقد

تغير كل شيء ، فابناء الجيل الجديد يعرضون عن تعلم تقاليدهم او اتباعها » . وقد تبدو هذه التغيرات للمراقب الغريب طفيفة حقا ، اذ قد تقتصر احيانا على ادخال رقصة جديدة او صيغة معدلة او تنويع في الازياء القلية المعتمدة .

وكذلك الحال بالنسبة للدراسات المقارنة التي اجريت على فئات محلية تنتمي الى شعب واحد ، فهذه ايضا تقيم الدليل على شيوع ظاهرة التغير الثقافي . ومن الامثلة البارزة على ذلك البحث الذي نشره بواس(١) قبل عدة سنوات ، هذا مع العلم بان هذا العالم الانثربولوجي الامريكي كان معنيا بمشكلة نظرية مختلفة . عالج بواس في بحثه التصاميم المختلفة للمأبرة التي تستعملها قبائل الاسكيمو ، وهي عبارة عن علبة مصنوعــة من العاج المتحجر ينتهي كل من طرفيها العلويين بنتوء ليتسنى ربطها بخيط وشدها الى زنار صاحبها . ولاحظ بواس ان هذه التصاميم تنباين عند الاسكيمو من فئة لاخرى ، كما انها تتباين ضمن الفئة الواحدة بسب اختلاف اذواق الصناع الذين ينحتونها ويزخرفونها . أن هذا التباين في التعبير الجمالي الذي نجده في المجتمعات الصغيرة والمنعزلة من شأنه ان يكون اوسع واوضح في المجتمعات التي تكون اقل تمسكا بتقاليدها من مجتمع الاسكيمو . ويكتسب المثال الذي اوردناه عن قبائل الاسكيمو اهمية خاصة نظرا لان خشونة الاحوال القطبية تتضافر مع عوامل اخرى على تشجيع هذه القبائل على التمسك بشدة بجميع مظاهر طريقة حياتها التي ثبتت فاعليتها ومناسبتها .

ونحن اذ نقر بشيوع التغير الثقافي واهمية تحليله ، يجب الا يغيب عن بالنا ان هذه الظاهرة ، مثلها كمثل الظاهرات الثقافية الاخرى ، لا يمكن فصلها عن اطارها الثقافي او بحثها بمعزل عن ظاهرة الاستقرار الثقافي .

<sup>\*</sup>Decorative Designs of Alaskan Needle-Cases>, \*Proceedings, U.S. (\) National Museum>, XXXIV (1905), 321-44.

ولهذا السبب لا يمكن لاي بحث في التغير الثقافي ان يكون ذا معنسى الا اذا اقترن بمشكلة الاستقرار الثقافي . وفي كل ثقافة هنال علاقة بين ظاهرتي التغير والاستقرار الثقافي ، كما ان كلتا الظاهرتين تعتمد علسى درجة التجرد عند المراقب الذي يقوم استقرار مجموعة معينة مسن العادات او التغيرات التي تقع ضمنها . فكما ان التغيرات الطفيفة تثيسر موجة من الاستياء والتشاؤم في اوساط الشيوخ ، كذلك الحال بالنسبة للذين تربطهم علاقة وثيقة وطويلة بثقافة معينة ، فانهم ينزعون الى النظر الى الابعاد الحقيقية لثقافتهم بمنظار ضيق محدود ، ولهذا كان من العسير على اعضاء اي مجتمع ان يقوموا التغيرات المهمة التي تقع في ثقافتهم . والعكس صحيح ، اي انه يصعب على الدارس المدرب ، لدى احتكاكه لاول مرة بثقافة غير ثقافته ، ان يدرك انعكاس التغيرات الجارية على السلوك الفردى .

وهكذا يمكن القول ان من اهم الجوانب المحيرة للدراسة الثقافية هو تأمل العوامل التي تسهم في الابقاء على المؤسسات البشرية او في تغييرها . فاذا نظرنا الى ثقافات البشر في لحظة معينة ، بدا لنا انها تمثل عدداً لا حصر له من الانماط المختلفة . غير اننا اذا دققنا النظر ، تبين لنا ان هذه الانماط الكثيرة انماهي صور منوعة ومعقدة لعدد محدود مسن العناصر الاساسية التي تتألف منها وحدات الثقافة والخبرة الانسانية . وتشمل هذه الوحدات تلبية الطلبات الحسمية للكائن البشري ، وتأمين بقاء الجماعة ، وتحقيق النظام المعتمد للحياة ، وارضاء الدوافع الجمالية وهذه كلها الوان من النشاط يقوم بها الانسان بمعونة اللغة التي يستعملها وسيلة للاتصال والتفاهم .

ومهما تعددت المؤسسات التي تنظم حياة المجتمع ومهما تنوعت القوى الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في الفرد وتتحكم في مواهبه ، فأنها تتخذ اشكالها ضمن نطاق الحدود التي ترسمها هذه الجوانب العامسة

للثقافة . وقد لاحظ البعض ، بما اوتي من بصيرة نافذة ، ان هذه الجوانب يمكن النظر اليها كما لو انها قائمة محتويات في اي كتاب يبحث في حضارة معينة . ومما لا رب فيه ان اي وصف لحضارة اي مجتمع لا يمكن ان يفي بالغرض ، وبالتالي لايمكنان يقدم للقارىء صورة واضحة عن هذه الحضارة ، ما لم يتناول جميع هذه الجوانب بالبحث . ولذا يجب ألا تغرب عن بالنا في اية لحظة الخلفية الاجتماعية والسيكلوجية التي يحدث التغير الثقافي في ظلها ، وبذلك نضمن ان تكون نظرتنا سديدة وتتائجنا صائبة .

ويمكن القول ، بوجه عام ، ان الجدل الذي ثار حول الطورية التاريخية وغير التاريخية المتبعة في دراسة الحياة الاجتماعية قد نشأ ، في المقام الأول ، من التعارض الذي يحدث في الثقافات بين النزعة الى المحافظة والنزعة الى التغير ، ويرتبط هذا الجدل ، كما بين بنت (٢) ، بالاتجاه الى التشديد على النظرة الانتقائية ، وهو اتجاه ربما تأثر بالتصنيف الذي اقترحه جولدتهايسر لدراسة المجتمع (٢) ومن الواضح ان كل ثقافة الرحية تمثل وحدة متكاملة فيها من الاستقرار ما يمكن انماطها مسن الاستمرار في الظهور باشكال قابلة للتمييز ، وذلك على الرغم مسن اختلاف الاشخاص الذين يتناقلونها عبر الاجيال ، ولكن هذا التكامل لا يحول دون النزعة الدائمة الى اضافة بعض العناصر الجديدة الى مجموعة يحول دون النزعة الدائمة الى اضافة بعض العناصر الموروثة ، فلكل مجتمع معينة من التقاليد ، او اهمال بعض العناصر الموروثة ، فلكل مجتمع سوي ثقافة شديدة التماسك بحيث تدفعه الى مقاومة المحاولات التي تبذل لطمس هويته ، وهو لا يستسلم لها الا اذا عاني من ظروف شديدة تبذل لطمس هويته ، وهو لا يستسلم لها الا اذا عاني من ظروف شديدة

J. Bennett, «The Development of Ethnological Theory as Illustrated (Y) by Studies of the Plains Sun Dance», «American Anthropologist, XLVI (1944), 162-81.

A.A. Goldenweiser, «History, Psychology and Culture: a Set of (γ) Categories for an Introduction to Social Science», «History, Psychology and Culture» (New York, 1933), pp. 5-32.

الوطأة يتعذر عليه احتمالها . واذا ما استسلم المجتمع لمثل هذه المحاولات، فانه يتعرض لانحلال خلقي يستمر حتى ينقرض او ينجح في اعادة تحقيق تكامله الثقافي .

وتدبدد الميل ، في السنوات الاخيرة ، الى اعادة النظر في اهمية ايفاء الماضي حقه الكامل في دراسة الثقافة . والمشكلة الاساسية تنصل بالطريقة، وبخاصة في الحالات التي تنشأ فيها الحاجة الى استنباط اسلوب يمكننا من تحري الجوانب المهمة في تاريخ الشعوب الامية التي لا نملك مدونات تاريخية عن ماضيها . ولا بد منمعالجة هذه المشكلة في ضوء طبيعة الاسئلة التي تطرح حول احداث تاريخية معينة ، نظرا لان التحليل يجب ، في كل حالة ، ان يساير السؤال المطروح . ونحن نعلم اننا ، في بعض الحالات ، لا نستطيع الاهتداء الى اجابات مقنعة عن الأسئلة التي نثيرها . فمن الواضح للجميع ، مثلا ، اننا لا نستطيع اكتشاف حقائق تاريخية معينة المجال لن يعود علينا باية فائدة ايجابية . ولا شك في ان بداية ظاهرة مثل ظاهرة العائلة او اللغة كانت حادثا معينا تحدده ابعاد زمانية ومكانيـة ، ولكننا لا نملك سَجلات تاريخية ـ حتى ولا ارخلوجية ـ عن هذا الحادث، ومن الطبيعي ، والحالة هذه ، ان يتعذر علينا استقصاؤه تاريخيا . ويصدق هذا القول حتى على الحالات التي نشأت فيها مثل هذه الظاهرة مسسن اصول متعددة او من عدد من البدايات المستقلة ، وكل ما نستطيع ان نشته في هذه الحالة هو إن مثل هذه الظاهرات لا بد إنها نشأت أصلا في عهد طفولة الانسان على الارض ، وانها تمثل خبرات بشرية عامة وانهـــا يجب أن تدرس في ضوء اشكالها الحالية المتباينة .اما من الناحية التاريخية، فلا تمكن دراستها الا بشكل ابتر وضمن الحدود التي تجيزها المدونات التارىخىــة .

وينطبق ما ذكرناه في الفقرة السابقة ـ ولكن على درجة اضعف ــ على ظاهرات اخرى في تطور الثقافة البشرية تعود بداياتها الى عهسود الظاهرات نشأة الزراعة واكتشاف طريقة صنع الادوات الحديدية ونشأة صناعة الفخار ، فكل محاولة لتحديد هذه الحوادث تحديدا زمَّانيا او مكانيا دقيقا تؤدي الى جدل كثير ، هذا مع العلم باننا قد ننجح احيانا في اعطاء فكرة عامة تقريبية عن مكان او زمان نشأة هذه الظاهرات. واذا بدا لنا أن تتوسع في البحث أو أن نسعى الى التحقق من الظروف التي وقعت فيها هذه الحوادث او الى معرفة الشعوب المسؤولة عن وقوعها ، فان النتائج التي تتوصل اليها تكون ايضا على صعيد الفرضيات التـــي لا تستند آلى براهين موضوعية . وسبب ذلك هو ان البيانات التي نعتمدً عليها لا تمدنا آلًا بأدلة قلَّيلة على الاثر المحتمل لهذه الحوادث في الشعوب التي خبرتها . ومهما يكن من شيء فاننا نستطيع ، من خلال النظر السي خط التطور الطويل عبر العصور التاريخية العابرة ، نستطيع ان ندرك عمليات التّغير التي شَفّت طَريقها الى مجموعة الموارد الثقافية البشرية ، هذا مع العلم باننا لا نستطيع اعطاء فكرة تفصيلية عنها .

والطريقة الرئيسية المتبعة في دراسة المجتمعات الامية الموجودة حاليا تقوم على الافتراض القائل بان الثقافة دينامية وانها بالتالي عرضة للتغير المستمر ، ويمكن تمييز التغيرات الثقافية من خلال النظر الى الاشكال المختلفة التي اتخذها عنصر واحد في الثقافة المادية لقبائل تسكن في منطقة معينة ، او بملاحظة التنوع في مظهر واحد من مظاهر البنيان الاجتماعي او الطقوس الدينية المعقدة أو الاساليب الفنية ، ويلاحظ اليوم أن الشعوب تكثر من الاقتباس بعضها عن البعض الآخر ، ولذا يتوقع من الباحث الحريص الذي يقابل بين العناصر الموجودة فعلا في يتوقع من الباحث الحريص الذي يقابل بين العناصر الموجودة فعلا في الثقافات الحالية ان يحقق هدفين في آن واحد ، فهو يؤكد ، من جهة ،

واقع الاحتكاك التاريخي عن طريق اثبات اوجه الشبه التي يستبعد احتمال نشوئها من اصول مستقلة . ومن جهة اخرى يستطيع هذا الباحث ان يلقي ضوءا على عمليات التغير الثقافي ، وذلك من خلال دراسته للاشكال والمعاني المختلفة الذي يتخذها عنصر مشترك في اطار مجموعة التقاليد التي يشكل هذا العنصر جزءا منها .

وخلال الربع الاول من القرن الحالي عكف الباحثون الانثربولوجيون على جمع الوثائق التي يحتاجون اليها من اجل الميات ظاهرة الاقتباس بين الثقافات المختلفة ، ومن الطريف ان نلاحظ ان العامل التاريخي ، مسن وجهة نظر تاريخ الطريقة الانثربولوجية ، احتل مكان الصدارة حسى في المحاولات المبذولة لاثبات ظاهرة الانتشار الثقافي الناجمة عن الاحتكاك بين الشعوب ، ويعود ذلك الى ان هؤلاء الباحثين كانوا يدركون جيدا اهمية البيانات التاريخية في فهم العوامل الثقافية الدينامية ، ويلاحظ ان الابحاث الخاصة التي تقترن باسماء بواس (أ) ونوردنسكيولد() وكروبر (۱) وسبير (۷) وغيرهم من الباحثين قد اصبحت من المراجع وكروبر (۱) وسبير (۷) وغيرهم من الباحثين قد اصبحت من المراجع الدارجة الاستعمال في الاوساط الاكاديمية ، فبعثة جيسوب الدراسية اجرت سلسلة من الابحاث الميدانية في المنطقة الساحلية العربية من امريكا الشمالية والمنطقة الساحلية الشرقية من سيبريا واثبتت ان مضيق برنج الشمالية والمنطقة الساحلية الشرقية من سيبريا واثبتت ان مضيق برنج الشمالية والمنطقة الساحلية الشرقية من المريخة بين المنطقة ين المنطقة ين المنطقة الساحلية الشرقية بين المنطقة ين المنطقة ين المنطقة بين المنطقة المنطقة بين المن

F. Boas, «The Jessup North Pacific Expedition», Verb. des VII Int. ( t ) «Geographen-Kongresses in Berlin» (1899), pp. 678-85.

E. Nordenskiöld, «Comparative Ethnographic Studies», Nos. 1-6. (a) (Gothenburg, 1919-28).

A.L. Kroeher, «Anthropology» (New York, 1923).

L. Spier, «The Sun Dance of the Plains Indians, Its Development (v) and Diffusion», «Anthropological Paper, Am. Mus. Nat. History», XVI (1921).

وأثبت الدراسات العرقية المقارنة التي اجراها نوردنسكيولد قيام اتصالات واسعة النطاق بين الشعوب التي سكنت امريكا الجنوبية . وكذلك الحال بالنسبة للابحاث المركزة التي اجراها كروبر في غرب كاليفورنيا والابحاث التركيبية التي اجراها سبير على رقصة الشمس في منطقة السهول ، فهذه ايضا تقيم الدليل على شيوع ظاهرة الانتشار الثقافي ، غير ان القيمة الكبرى لهذه الدراسات تكمن في انها زودتنا ببيانات ممتازة عن الخطوات التي مرت بها عمليات الاقتباس .

ومن الضروري هنا ان نمايز بين <u>نظريات هؤ</u>لاء الباحثين ومناهجهم من جهة ، وبين الطرق والاساليب الاخرى التي اتجهت ايضا اتجاهــــا « تاريخيا » من جهة اخرى . فالدراسات التوزيعية التي اجراها هــؤلاء الباحثون تمتاز بالخاصتين الآتيتين :فهي أولا تقوم على الطريقة التجريبية، اي انها تنطلق من البيانات والمعطيات المتوافرة وتستخلص تتأليجها منها ، نم هي تعني بدراسة ظاهرات ثقافية معينة في مناطق محددة . ولذا يمكن القول انها تختلف اختلافا بينا عن المدرستين التوزيعيتين ، الانجليزية والالمانية ، اللتين انصب اهتمامهما على اجراء استقصاء شامل لظاهرة الانتشار الثقافي المرتبطة بظاهرة الاتصال بين الشعوب ، وذلك استنادا آلى افتراضات مسبقة . وكلتا المدرستين تفترض وجود نزعة شديدة الى المحافظة وتعتبر هذه النزعة من الآمور المسلم بها . ومن الافتراضات الاساسية الاخرى التي اعتمدت عليها هاتان المدرستان الاعتقاد بان اي عنصر ثقافي معين ( او اية مجموعة من السمات الثقافية ) يمكن ان يحافظ على هويته خلال انتقاله من شعب لآخر في الاجزاء الرئيسيــة المأهولة من العالم ، ومع ان انصار هاتين المدرستين قلما يشيرون الى هذا الافتراض صراحة ، فان النظم التحليلية التي وضعوها لا يمكن ان تستند الى اسس منطقية سليمة الا اذا سلمنا مسبقا بصحته .

ولنبين الآن بايجاز موقف كل من هاتين المدرستين على حدة . تزعم المدرسة الانجليزية التي نادت بمبدأ الانتشار الثقافي العالمان الانجليزيان ج . اليوت ــ سمث و و . ج . بري (٨) . وذاعت شهرة هذه المدرســة في العقد الثالث من القرنالعشرين ، ولكنها لم تصمد للانتقادات الكثيرة التي وجهت اليها ، وهي اليوم مجرد طرفة اكاديمية لا تنطوي على اية فائدة عملية . اما مؤسسها ، اليوت ــ سمث ، فكان عالما مختصا بالتشريح، وقد اجرى دراسات علمية على جماجم الموميات المصريـة ، واعجـب بالحضارة المصرية القديمة ايما اعجاب حتى انه اعتقد انها المصدر الاصلى الذي نشأت منه الحضارات العالمية الاخرى . وترى نظريته ان الحضارات العالمية الاخرى اقتبست عن الحضارة المصرية الاعتقاد بان الحكام همم « ابناء الشمس » ، والنصب الحجرية الضخمة ، واهمية الذهب واللؤلؤ ، والتحنيط ، والاهرام ، وغير ذلك من المعالم الحضارية الكثيرة.. وبموجب هذه النظرية انتقلت معالم الحضارة المصرية القديمة الى الهند والشرق الاقصى ، ثم عبرت المحيط الهادي الى الامريكيتين ، وانتشرت كذلك في الاجزاء الشمالية والشمالية الغربية من القارة الافريقية ومنها انتقلت الى اوروبا حيث واصلت انتشارها حتى بلغت بريطانيا واسكندنافيا. اما الاعمدة المنقوشة والهياكل المشيدة على الاهرام التي تعود الى حضارة قبائل المايا في المكسيك ، وبقايا الاجسام المحنطة التي وجدت في بيرو ، والمتاريس الرملية التي عثر عليها في الوديان في ولايتي مسيسيبي واوهايو، فهذه كلها وصفت بانها تعبيرات عن حضارة راقبة نشأت في الاصل في مصر القديمة ثم انتشرت في ارجاء العالم باشكالها المميزة واسهمت في نقل المجتمعات التي تأثرت بها من طور الانسان « جامع الطعام » الى طور الانسان المتحضر .

G. Elliot-Smith, «The Migrations of Early Culture» (Manchester, (A) 1915); W.J. Perry, «The Children of the Sun» (New York, 1923).

اما النظرية التي نادت بها المدرسة « الثقافية ـ التاريخيـة » في المانيا والنَّمنا فهني ابعد ما تكون عن السذاجة. وتستنبد هملذه النظمرية السي الفرضيات الاصليمة التمي وضعها فرتز جرايبنـر (٩) وزميلـه و . فوي وطـورهـا الآب و . شمدت(١٠) ، وهي اليوم احدى النظريات البارزة في الابحاث الاثنولوجية التي تُجرى في اوروبا الوسطى . ولا يفترض انصار هذه المدرسة وجود مصدر اصلي واحد للحضارات المختلفة ، انما يفترضون وجود سلسلة من « الحلقات الثقافية » التي تمثل ظاهرات تحددها علاقات زمانية ومكانية في آن واحد . فكل حلقة تتميز بمركب ثقافي يتألف من سلسلة من السمات غير المترابطة ويمكن بالتالي اخضاعها لما يعرف بمعمايير « الشكمل » و « الكم » من اجل التثبت من العلاقات التاريخية التي افترض وجودها في اجزاء مختلفة من العالم . ويسلم أصحاب هذه النظرية انه من المرغوب فيه اثبات الطريق التي تمت بوساطتها عملية الانتشار الثقافي ، ولكنسهم يعتقدون أن ذلك ليس أمرا لا غنى عنه . فأذا وجد ذات المركب الثقافي في مناطق متباعدة جغرافيا ، فمن المفروض ان يكون هذا المركب المشترك حليلا على حدوث اتصال تاريخي في الماضي .

ان اعادة بناء مثل هذه الافتراضات التاريخية على هذا النطساق الواسع يمكن انتقادها من زوايا كثيرة ، فالاسلوب الوحيد الذي به الستطيع جمع البراهين هو الطريقة المقارنة التي تهمل العامل السيكلوجي، على الرغم من اهميته الحيوية في صوغ الثقافة ، اضف الى ذلك ان «مركبات» هذه الانظمة لا تكون مترابطة الا في اذهان الباحثين ، وليس . في فكر او سلوك الشعوب صاحبة الثقافات قيد الدراسة ، ويتضح مسا

<sup>«</sup>Methode der Ethnologie» (Heidelberg, 1911). ( )

<sup>«</sup>The Culture Historical Method of Ethnology» (New York, 1939). ( \ . )

تقدم ان الافتراض بان مظاهر الثقافة تنتشر في مناطق واسعة من العالم دون ان تتعرض لتغير كبير هو الذي يميز المدرسة الانجليزية التي تنادي بمبدأ الانتشار الثقافي والمدرسة الثقافية ما التاريخية الالمانية ويفصلهما عن المدرسة الحديثة التي توجه الدراسات التي تجريها على الانتشار الثقافي نحو فهم العمليات الثقافية عن طريق ادلة منتزعة من التاريسخ الثقافي لمنطقة محددة .

وكان من جراء ردة الفعل ضد هاتين المدرستين في التفكير ان ظهر النجاه غير تاريخي في طريقة المعالجة ، واخذ بعض العلماء يعتقدون ان من المستحيل اعادة البناء التاريخي على اي مستوى ، سواء كانت على نطاق واسع او محصورة في منطقة محددة ، ولذا لم يحبذ هؤلاء العلماء بذل اية محاولة في هذا السبيل ، ويمثل هذا الاتجاه خطوة نحو اهمال مشكلات العوامل الدينامية في دراسة الثقافة ، غير اله ، من الناحية الايجابية ، يمثل آزدياد وعي البعض لاهمية التركيب الداخلي للتنظيم الاجتماعي واشكاله المختلفة ، وكذلك اهمية العلاقة بين الثقافة واصحابها .

أما الطريقة الرئيسية التي استخدمها انصار هذا الاتجاه فهمي دراسة العلاقة بين الجوائب المختلفة لثقافة معينة وردود فعل كل منها تجهاه الآخسر ، فالابحاث التي اجراهها معالينوسكي (۱۱) أو فررتشن (۱۲) في ميلانيزيا وجزر المحيط الهادي الجنوبي تميزت بتحليل مركز للثقافة المعينة التي عني كل منهم بدراستها ، او بجانب واحد فقط من هذه الثقافة مع الاشارة بكثير من التفصيل الى كيفية تكامل هذا الجانب مع الجوانب الاخرى ، ولم ينكر انصار هذا الاتجاه واقع التغير

B. Malinowski, «Coral Gardens and Their Magic» (New York, 1935). ( ) )

R. Firth, «we, the Tikopia: a Sociological Study of Kinship in ( \ \ \ \ ) Primitive Polynesia. (London, 1936).

R. Fortune, «Sorcerers of Dobu» (London, 1932). ( \ \ \ \ )

الثقافي ، كما انهم لم ينكروا ان حياة المجتمعات تجرى على اكثر من صعيد زمني واحد . ولكنهم تجاهلوا هذا النوع من المشكلات ،واغفلوا الاشارة الى الماضي في دراساتهم ، اي انهم لم يعكسوا ذلك الحس التاريخي الذي يدفع الميالين الى التاريخ من دارسي الثقافة الى سبر غور الزمن وادراك التغير التاريخي ، حتى في الحالات التي لا تتوافر لديهم سجلات مكتوبة عن الثقافة التي يتناولونها بالتحليل . وانصب اهتمام هسؤلاء الباحثين على تناول ثقافة معينة والتعمق في دراستها حتى تتضح وظيفة كل طور بالنسبة للاطوار الاخرى . ولهذا السبب اطلــق مصطلــح « الوظيفيون » على الباحثين الذين يجرون هذا النوع من الدراسات . غير أن هذه الفئة من الباحثين اضطرت الى الاهتمام بظاهرة التغير الثقافي حين انتقلت من تحليل ثقافات مستقرة ومنعزلة الى اجراء أبحاث على المجتمعات الوطنية التي تحتك بالمجتمعات الاوروبية او التي تأثرت بالكثير من العادات والتقاليد الاوروبية . فالطريقـــة التي طورتها هذه انفئة قد تصلح للتطبيق على الثقافات المستقرة نسبيا ، ولكنها ما كادت تطبق على بعض المجتمعات الافريقية والاوسترالية والميلانيزية التي تأثرت بالحضارة الاوروبية حتى تبين ان التطورات التاريخية مهمة جدا بحيث لا يمكن لففالها . فاذا جابه الباحث تغيرا ناجما عن اتصال تاريخي معروف ، أدرك في الحال أن لا غنى له عن استخدام طريقة أكثر دينامية في المعالجة . وكلما انهار التكامل بين العناصر الثقافية ، ازدادت الحاجة الى المعالجة التاريخية. ولفهم ما حدث في المجتمعات التي تأثرت بالحضارة الغربيـــة ،كان لا بَد من تعيين المنطلق الذي بدأ منه التغيــر . وهكذا اتضحت ضرورة اعادة البناء التاريخي لحياة الاجيال المنصرمة ، واضطر العلماء الى بحث مشكلة التغير الثقافي بالاضافة الى مشكلة التكامل الثقافي.

ولا يسعنا الا ان نقر بان الاتجاء الى دراسة الثقافة على صعيد غير زمني من اجل فهم التكامل بين جوانيها المختلفة عاد بعدة فواقد على دراسة الثقافة عامة . من هذه الفوائد انه شحد وعي الكثير من الباحثين لضرورة اعادة النظر في صحة جميع المحاولات التي بذلت لاعادة البناء التاريخي للاحداث الماضية ، سواء وقعت في مناطق معينة ، او في العالم عامة . والطريقة التحليلية التي ينطوي عليها هذا الاتجاه قومت الميل الى التمادي في الاهتمام بالمشكلات المتصلة بدينامية الثقافة ، وذلك بلفت اتنباه الباحثين الى ان اية ثقافة .. رغم انها مفهوم محسوس .. تمشل في انظر الفرد الذي يعيش في ظلها ظاهرة مركبة دائمة . اضف الى ذلك إن هذا الاتجاء اكد ان وحدة الثقافة تهيئء الفرصة لتحقيق التكامل السيكلوجي وتمثل محوراً يلتف حوله افراد المجتمع رجالا وفساء ، كما ان تقاليدها واصولها المرعية تحدد الاتجاهات والقيم التي تضمن تماسك السلوك .

والفرق الرئيس بين المدرسة التي تشدد على الصفة التاريخية المثقافة والمدرسة التي لا تلتزم وجهة النظر التاريخية هو أن الأولى تعنى ، في المقام الأولى، بظاهرة التغير الثقافي، في حين تعنى الثانية بظاهرة الاستقرار الثقافي فتتخذها أساسا لا بحائها .

وتحدث التغيرات الثقافية تتيجية للتجديدات التي تنسرب الى الثقافة من الداخل او الخارج ، فاما التغيرات التي تنشأ من عوامل داخلية فتكون على شكل اختراعات او اكتشافات ، واما التغيرات الناجمة عين عوامل خارجية فتعود الى عملية الاقتباس ، والمشكلة المهمة ، في كلا الحالين، هي ما اذا كان المجتمع يتقبل العنصر الجديد او يرفضه ، فاذا كان مصيره الرفض ، فأنه سرعان ما يتوارى عن المسرح ، اما اذا صادف قبولا ، فالمهم عندئذ هو ان نقرر ، بقدر الامكان ،العملية التي بها تسم قبوله ، وتمثله في مجموعة العادات القائمة ، والمهم ايضا أن نعرف ما اذا

قبل كله او جزء منه ، وما اذا تعرض هو نفسه للتغير اثناء عملية اندماجه بالثقافة التي احتضنته .

العملية . ويعود ذلك جزئيا الى انه لا يَتُوآفر لدينا من البيانات ما يكفي لان يكون اساسا لاصدار احكام عامة . ويصدق هذا القول على جميع الثقافات باستثناء الثقافات الغربية وعدد قليل من ثقافات المجتمعات الآخرى التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين . وليس من اليسير على الباحث ان يتبين بسهولة عمليات الانتشار الثقافي او الاختراعات او الاكتشافات التي تجري في المجتمعات البدائية والتي يحتـــاج اليها في اعداد بياناته المقارنة . والاسهام الذي تنفرد به دراسة الاحتكاك الثقافي هو انها تنقل الدارس الى مناطق تكون هدفا لتيارات ثقافية يؤثر كل منها في الاخر. وهنا ايضا تبرز مشكلة السيطرة على عدد كاف من المتغيرات ، اذ ان معظم الاحتكاك الثقافي الحالي يجري بين ثقافات وطنية متنوعة من جهة وبين التقاليد الاوروبية والامريكية من جهة اخرى . ومن الواضـــــ ان يتحليل الاحتكاك بين ثقافتين غير اوروبيتين يتضمن تشريح سلسلتين من الاتجاهات غير المألوفة ويشكل بالتالي صعوبات في طرق المعالجة .وهناك مجتمعات بدائية لا تتوافر لدينا عنها سجلات تاريخية . واذا اقتســـت هذه المجتمعات عناصر ثقافية بعضها عن البعض الأخر ، فاننا في هذه الحالة يجب ان نلجأ الى الاساليب المتبعة في دراسة الانتشار الثقافي حيث تُتَقَوَّمُ الثقافات في منطقة معينة في ضوء المؤسسات المشتركة التي يفترض ان تكون هذه الثقافات قد اقتبستها بعضها عن البعض الآخر ، وذلك بالاشارة الى كيفية تباين هذه المؤسسات من قبيلة لاخرى .

ولا بد لنا ، عند دراسة عمليات التغير الثقافي، من ان تتحقق من الدلالة الحقيقية لبعض المصطلحات التي يتكرر استعمالها ، وبخاصة

مصطلحات مثل « الاكتشاف » و « الاختراع » . وقد بحث دكسون (١٤٠ يشىء من التفصيل في المشكلة المتصلة بظاهرتي الاكتشاف والاختراع ، وهو يعتقد ان « الهدف » هو العنصر الحاسم في التمييز بين المصطلحين . فاذا عثر احد الاشخاص ( اذا جاز لنا هذا التعبير ) على ظاهرة موجـودة سلفا وكانت هذه الظاهرة خافية على الغير ، فان هذا الحادث يعتبر ، في نظر دكسون ، « اكتشافا » . أما الاختراع فهو يعرفه بانه « اكتشـــاف هادف » . ويضيف دكسون الى ذلك ان تحقيق الاكتشاف يتطلب توافر ثلاثة شروط : الفرصة المواتية ، والملاحظة و « التقدير المقرون بالخيال ، وبعبارة آخري حظ من النبوغ » · أما الاختراع فأن الحاجة هي شرط اساسي لتحقيقه . وهو يرى ، كغيره ممن بحثواً هذه المشكلة ،انهاتين لا تنفي الواحدة منهما الاخرى . وكــما هي الحال في الظاهرات الشــقافية الاخرى ، كثيرا ما تتلاقى الظاهرتان او تندمج الواحدة بالاخرى بحيث يصعب رسم خط واضح دقيق بينهـما . وهناك حالات تكون فيــها الاختراعان «أتجاهية» . ويعني هذا المصطلح الذياستعمله هاريسون(١٠٠) أن الاختراعات تنطوي احيانا على تحسينات قد يطرأ عليها انحراف في الشكل أو التركيب قد يساغد على زيادة فاعلية الشميء المخترع في اداء وظبفته .

ويجدر بنا هنا ان تتأمل معنى كلمة « اختراع » ، نظرا لاثنا يجب ان نميز دلالتها الفنية عن معناها في الاستعمال الدارج ، فالكلمة ، في الاستعمال الدارج ، تعني اختراع شيء جديد لم يكن معروفا من قبل . ويكاد هذا المعنى ينحصر كليا في مجال الثقافة المادية ، حتى ان مفكرا نبيها كدكسون لم يدرائ الخطأ المنطقي الذي يترتب على التمييز بين اختسراع

R.B. Dixon, «The Building of Cultures» (New York, 1928). (\(\cdot 1\))
H.S. Harrison, «Inventions; Obtrusive, Directional, and Independent», (\(\cdot 1\))
«Man», XXVI (1926), 74, 117-21,

شيء مادي جيد وبين « اختراع » افكار او مفهومات جديدة عن العالم ، او مصطلح جديد لعلاقات القرابة ، أو نظام جديد للقيم ، فالبحث الذي اجراه دكسون عن الاختسراع يقوم ، في جميع الحالات ، على بيانات استخلصها من دراسة اشياء مادية ، وهو يتجاهل كليا دور مخترع الافكار والمفهومات الجديدة التي تسهم في التغييرات الثقافية في المجتمع ، وهناك مخترعون استنبطوا طرقا لضبط نسب العائلة من جهة الاب او الام ، وآخرون طوروا نظما تصنيفية للمصطلحات الفنية الدالة على علاقات القرابة ، ومما لا شك فيه ان اثر هؤلاء في مجرى الثقافة البشرية لم يكن اقل من أثر مخترع الزورق او خيمة الجلد او الحذاء المستعمل للسير على الثلج ،

وثمة سؤال آخر يجب ان نطرحه في سياق حديثنا عن مشكلة التغير الثقافي الداخلي، وهو: الى اي حد يمثل الاختراع استجابة لحاجة يدركها المجتمع ؟ هناك قول مأثور يعرفه الجميع وهو: « الحاجة أم الاختراع » . واغلب الظن ان هذا القول لاقى رواجا اكثر مما يستحق . ونذكر بهذه المناسبة ان ثورشتين فبلن كان مولعا بقلب هذه العبارة الى : « الاختراع أم الحاجة » . وقد يبدو ان فبلن فعل ذلك على سسبيل الهزل ، ولكنه في الواقع كان جادا في الموقف الذي اتخذه من المشكلة . في العلوم ، كما في الحياة ، برجح ان الحقيقة تقع بين النقيضين . ان الاكتشافات عرضية \_ هذا ما يوحيه لنا التعريف الدارج لمصطلح « اكتشاف » . ولكن من المحتمل في كثير من الحالات ان تؤدي المعالجة المارسة العشوائية الى القاء ضوء جديد على الاشياء او الافكار التي تتداولها وكشف النقاب عن وجود علاقات بينها لم تكن معروفة في مجال الخبرة الانسانية . وهذه العلاقات تعود بفوائد كبيرة جدا على الفرد والجماعة ، حتى ان المجتمع يسارع الى ادراك قيمتها والاقرار بانها من الاشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها .

أما الظروف السابقة للاكتشاف او الاختراع فلم تبين الا بعبارات عامة جدا ، وذلك بسبب الصعوبات التي تعترض تحليل هذه المسكلة بمزيد من التحديد . وذكر ، على سبيل المثال ، ان التجديد لا يتحقق الا اذا كانت الثقافة مهيأة له ب اي اذا كانت «قاعدتها الثقافية » واسعة جدا بحيث تيسر وضع التجديد المقترح موضع التطبيق . وهذا التعميم يكاد يكون بديهيا ، وهو واضح جدا في مجال التربية والتعليم . فالطالب الذي اقتصرت دراساته الرياضية السابقة على الحساب لا يتوقع منه ان يتقن حساب التفاضل والتكامل . ونحن نذهب الى مدى ابعد من ذلك فنقول ان اكثر الناس خيالا وابتكارا لا يستطيع استغلال قدرته الابداعية في ميادين لا يعرف عنها شيئا . وتكمن اهمية هذه الحقيقة في انها تساعدنا على فهم السبب الذي من اجله يكون التغيير الثقافي منتظما . ونستطيع ايضا ، استنادا الى هذه الحقيقة ، ان نفسر لماذا تبدو التغيرات ونضاع تمهيدية سابقة .

ويذهب البعض الى أن أثر الوسط الثقافي قوي جدا حتى انه يملك في ذاته القدرة الحتمية على توليد الاوضاع المناسبة لنشوء الاكتشافات والاختراعات . ويقوم هذا الرأي على النظرية القائلة بحتمية التطور في الاتجاه الذي تحدده الثقافة . وبموجب هذه النظرية تتطور ثقافة مجتمع معين من ماضيه التاريخي ، وتنضمن المبادىء الاولى لاتجاهات المستقبل الذي سينكشف على نحو لا يكاد يبدو فيه اي دور لارادة الافسراد الذين ينتمون الى هذه الثقافة . وقد يبدو هذا الوصف للنظرية مبالغا فيه ، ولكنه يمثل النتيجة التي نستخلصها من بعض الدراسات ،كالدراسة التي اجراها أوجبرن وتوماس (٢٦) اللذان تبنيا الفرضية القائمة على

W.F. Ogburn and D. Thomas, «Are Inventions Inevitable? a Note ( \ \ \ \ \) on Social Evolution», «Political Science Quarterly», XXXVII (1922), 83-99.

حتمية التغير الثقافي ودعماها بقائمة طويلة من الاكتشافات والاختراعات التي تحققت في الكثير من الميادين العلمية والتكنولوجية والفنية ، واتخذ آخرون موقفا مماثلا فقاموا باجراء تحليلات مفصلة لكيفية استقبال التجديدات في ميادين خاصة من الثقافة الغربية ، ومن الامثلة على ذلك الابحاث التي اجراها شترن (١٧) على بعض الاكتشافات الطبية ، والابتحاث التي اجراها جلفلان (١٨) على السفن ، وتهدف جميع هذه الابحاث الى اثبات الفرضية التالية وهي : لو ان اكتشافا او اختراعا معينا لم يتحقق على يد الشخص او الاشخاص الذين حققوه فعلا ، لدفع منطق الثقافة المتطورة شخصا آخر الى بلوغ النتيجة ذاتها .

ويلاحظ ان هذه النظرية تخفض دور الفرد في الثقافة الى الحدد الادنى . فهي تنظر الى الثقافة كما لو انها قوة مستقلة تتحكم في ناقليها بدلا من ان تخضع لسيطرتهم . ولعله من المفيد ان نعيد النظر في الادلة التي قدمها انصار مذهب الحتمية في الثقافة ، وذلك بعد ان تتوافر لدينا وثائق كافية عن ثقافات اخرى غير الثقافات الغربية . ومهما يكن من أمره فاننا لا نستطيع تجاهل هذه النظرية ، لان نتائج الابحاث التي اجراها انصارها تزودنا ببراهين موضوعية تثبت ان التجديدات المنسجمة مع القاعدة الثقافة سايرت التيار الثقافي المنطقي بصورة ملحوظة حتى انها اقترنت باسماء أكثر من فرد واحد في الفترة التي تم فيها ادخالها الى الثقافة . وفي الوقت نفسه بينت براهينهم كيف ان هذه التجديدات ، استنادا الى المنطق الثقافي ذاته ، فرضت نفسها نهائيا على الثقافة واصبحت جزءا متكاملا منها ، وذلك على فرضت نفسها نهائيا على الثقافة واصبحت جزءا متكاملا منها ، وذلك على من المقاومة . ولا يسع المرء اليوم الا ان يتساءل : الى اي حد تخضع من المقاومة . ولا يسع المرء اليوم الا ان يتساءل : الى اي عد تخضع

B. Stern, «Social Factors in Medical Progress» (New York, 1927). (\v)
S.C. Glifflan, «The Sociology of Invention» (Chicago, 1935). (\v)

المجتمعات البدائية لاثر القوى الثقافية الحتمية ؟ من المؤسف ان اجابتنا عن هذا السؤال لا تخرج عن نطاق التأمل والافتراض بالنسبة لمنطق التجديد في الثقافات المستقرة حيث التغير لا يلقى تقديرا عاليا ولا مقاومة شديدة في غير محلها .

وقد نجد بعض العون في بحثنا حين ندرس المسكلة المتصلة بتقبل او رفض المجتمع لاختراع او اكتشاف تم تحقيقه ، والتفسير الذي يقدم عادة في مثل هذه الحالة هو ان القبول او الرفض يعتمد على مدى مسايرة التجديد للاتجاهات السابقة ، ويبدو ان هذا التفسير لا يحتاج الى ايضاح لا سيما حين نعتبره من الامور البديهية المسلم بها ، وهناك بعض الوثائق التي تؤيده ، كالتربينة البخارية التي اكتشفت في الاسكندرية قبل قرون كثيرة ، فمن وجهة النظر الالية كان من الممكن التحكم في القوى المولدة من هذه الالية والاستفادة منها عمليا ، ولكنها في الواقع ظلت اشبه باللعبة او الطرفة الاثرية ، وما ذلك الا لانها ظهرت في مجتمع غير صناعي ولم تجد في الثقافة القائمة آنئذ اي متكاً تستطيع آلاستناد اليه .

ولنلق الآن نظرة على الاساطير والفنون علنا نجد فيها أدلة تعيننا على البضاح هذه المسألة الصعبة . يتمتع القنانون ورواة القصص في كل ثقافة بخيال خلاق قوي ، ولذا يتوقع منهم ان يسهموا في ادخال تجديدات بعيدة المدى . غير اننا حين ندرس ما ابدعه هؤلاء الفنانون والرواة على مر الاجيال لا نندهش لتوافر الادلة على التجديد بقدر ما نندهش لوحدة الانجاز الكلي . ان مبتدع الاساطير قد يتمتع بسعة الحيلة وبالقدرة على خلق الكائنات الخارقة والحوادث التي تحل بها . غير ان ابداعه يعتمد كثيرا على العناصر والدوافع التي توفرها له بيئته الثقافية ، فتراه يحل العقد التي يخلقها على نحو ينسجم مع الحلول المنتزعة من الحياة اليومية المجتمع الذي ينتمي اليه ، كما ان القيم التي تعكسها اساطيره هي قيال الشعب الذي يستمع اليها .

ومن المعروف ايضا ان الفنان يتمتع بارادة تدفعه الى ممارسةالفنون التخطيطية والتشكيلية واستنباط طرق جديدة للاستفادة من المواد التي يتعامل بها . والفنان هو مخترع قبل ان يكون اي شيء آخر ، وهو يعي هذه الحقيقة . وهذا ما اثبتنه الدراسات المتنوعة التي اجريت على ثقافات مختلفة بقصد التحقق من اتجاهات التجديدات الفنية . ولكن يلاحظ هنا ايضا ان التجديد يساير التقاليد القائمة ، وان التجارب التجديدية تقعادة ضمن نطاق الحدود المعتمدة . وهذا يفسر لماذا يسهل علينا تميين الاساليب الفنية الشائعة ليس عند القبائل فحسب بل أيضا عند الفئات التي تتألف منها هذه القبائل ، وذلك على الرغم من التباين الواسع بين النماذج الفردية التي تعكس الاسلوب المحلي . وفي المجتمعات التي النماذج الفردية التي تعكس الاسلوب المحلي . وفي المجتمعات التي الني فروق فنية تميز بين عهدين . ومهما يكن من شيء ، فان التغيرات في الاساليب الفنية ، أيا كان نوعها ، تعكس القدرات الابداعية الفردية اللي الفنية ، أيا كان نوعها ، تعكس القدرات الابداعية الفردية الني الفنانين الذين دفعهم خيالهم الى تطوير اساليبهم في ضوء التقاليد التي نشأوا فيها وضمن حدود العرف السائد في ثقافتهم وعهدهم .

وينطبق الكثير مما قلناه عن الاكتشاف والاختراع على ظاهرة الانتشار الثقافي، وبالنسبة للمجتمعات غير المتعلمة يتعذر في اغلب الاحيان التمييز بين العناصر الثقافية التي تسربت اليها من الخارج وبين العناصر التي نشأت في داخلها ، ويتضح من وجهة النظر التجريبية ان كل ثقافة بمفردها اقتبست عن الثقافات الاخرى اشياء اكثر من التي اخترعتها هي بنفسها ، والدليل على ذلك الانتشار الواسع لعناصر ثقافية معقدة في مجالات التكنولوجيا والفنون الشعبية والمعتقدات الدينية والمؤسسات الاجتماعية ، واذا نظرنا الى عنصر معين او مركب من العناصر الثقافية الواسعة الانتشار ، تبين لنا ان التعبير عنه يختلف من مجتمع لآخر ، وهذا ما اثبته سبير في البحث التحليلي الذي اجراه على رقصة الشمس عند

سكان السهول من الهنود الحمر في الولايات المتحدة الامريكية . غير ان كل تعبير محلي فيه من الاجزاء المترابطة ومظاهر توزيع قيمها ووظائفها ما يجعلنا نستبعد ان يكون هذا التعبير قد نشأ نشأة مستقلة عن الثقافات اللخرى .

ومهما تعددت الادلة على ظاهرة الانتشار الثقافي ، فاننا نواجه هنا ايضًا ذات المشكلة التي واجهناها عند بحث الاختراعات والاكتشافات . وتتلخص هذه المشكلة في الاسئلة الآتية : لماذا يقبل مجتمع ما بعض التجديدات التي تعرضها ثقافة اجنبية ويرفض البعض الآخر ؟ لماذا بقبل هذا المجتمع احد التجديدات بجميع مقوماته ولا يقبل اخر الا جزئيـــا ؟ لماذا لا يدخل المجتمع الا تعديلات طفيفة على بعض التجديدات التي يقبلها في حين يدخل تعديلات جذرية على البعض الآخر ؟ ولا حـــاجة هنا الي الخوض ثانية في الوصف الذي اورده وسلر (١٩) للطريقة التي اتبعها الرواد الاوائل من المستوطنين الامريكيين حين اقتبسوا « مركب الذرة » بجميع مقوماته عن الهنود الحمر . وليس في نيتنا في هذا المقال ان نسرد ثانية القصص التي رويت عن كيفية انتقال هذا « المركب الثقافي » الى اوروبا حيث لم يلق الا قبولا جزئيا وحيث تعرض في حالات كثيرة لتغيير يكاد يكون كليا . وحسبنا في هذا المقال ان نشير الى ان المستوطنـين الامريكيين الاوائل واجهوا مشكلة التكيف على بيئة جديدة وانهم وجدوا في هذا « المركب الثقافي » وسيلة معينة جاهزة وصالحة للتطبيق ، فيحين كان الاوروبيون يعتمدون على طرق زراعية عريقة وعلى نظام اقتصادي راسخ للتموين ، فلم يفسحوا مجالا كبيرا لغزو هذا « العنصر الدخيل » دون ان يجروا عليه التعديلات المناسبة لظروفهم ٠

C. Wissler, «The Aboriginal Maize Culture as a Typical Culture- ( \ \ \ )
Complex», «American Journal of Sociology», XXI (1916), 656-61.

غير اننا لا نعرف تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي بها تم قبول « مركب الذرة » في افريقيا الغربية ، كان سكان هذه المنطقة قد اعتادوا منذ مدة طويلة زراعة نبات اليام في صفوف ، ولذا يبدو انهم لم يجدوا صعوبة عملية في الاستعاضة عنه بالذرة ، ومهما يكن من شيء ، فانه لم يتضح بعد لماذا لم تصطدم الذرة باية مقاومة في افريقيا الغربية ، في حيس اعتبرها سكان اوروبا اقرب الى طعام الحيوانات منها الى طعام الانسان ، ومسن المعروف ان حبوب سنابل الذرة المغلية تعتبر اليوم من الاطعمة الرئيسية المفضلة في افريقيا الغربية ويمكن شراؤها من القدور في الاسواق الوطنية، ومن الادلة على الاستيعاب التام لهذا العنصر في ثقافة الافريقيين الغربيين ان وجبة الذرة تعتبر تقدمة نموذجية لآلهتهم .

ومن الامور الاساسية في عملية الانتشار الثقافي التعديل الذي يطرأ على العناصر الثقافية المقتبسة خلال انتقالها من شعب لآخر ولتوضيح هذه النقطة نستشهد بالوصف الذي قدمه هالوول (٢٠) للاشكال المتباينة للشعائر المتصلة بالدببة في نصف الكرة الشمالي. ويعالج هالوول الاشكال الكثيرة لكل من عناصر هذه الشعائر: صيد الدب وطريقة مخاطبته والاساليب المتبعة في ذبحه وكيفية استرضاء روحه وطريقة التخلص من بقايا جئته ومن هذه المجموعة الكبيرة من المعطيات يستطيع الباحث ان يجرد «المقام المشترك الاصغر» للعادات والاصول المرعية بشأن صيد الدب ونعني بذلك المحور الاساسي الذي تدور حوله عناصر هذا المركب الثقافي عنر اننا لا تتوقع ان نجد تطابقا تاما بين اي ثقافتين في جميع النواحي المتعلقة بدلالة العناصر الثقافية واشكالها وتفسيراتها وتطبيقاتها ونجد في الاداب الشعبية امثلة كثيرة على التعديل الذي يقتـرن.

A.I. Hallowell, «Bear Ceremontalism in the Northern Hemisphere», ( v · ) «American Anthropologist» XXVIII (1926), 1-175.

بعملية الانتشار الثقافي ، فالقصص الشعبية التي تداولها سكان العالم القديم كانت تنزع الى اعطاء السامع عظات اخلاقية ، في حين لا نجد مثلُ هذه النزعة عند الهنــود الحمر . ومن الطــريف والمفيد هنا ان تتبــع المغامرات التي صادفتها الحكاية الاوروبية المعروفة بعنوان « النملـــة والجندب » في رحلتها في ارجاء مختلفة من العالم · شقت هذه الحكايــة طريقها الى قبائل ساوشواب في المناطق الغربية من كندا . ولم تدخل هذه القبائل اى تغيير على الحكاية باستثناء ما يتصل منها بالعظة الاخلاقية التي ، كما نعرف ، تشير الى اهمية الاستفادة من ايام الوفرة والرخاء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لليوم الاسود . غير ان الهنود الحمر اضافوا نقطة وجيهة من الناحيتين الفنية والمنطقية ، فالقصة ، بالنسبة لقبائل انساوشواب ، تفسر لماذا لا توجد الجنادي في فصل الشتاء . واذا اتبح للمرء أن يتتبع الاشكال المختلفة المتعددة للقصص الهندية الامريكية مثل « زوج السماء » و « الاثنتراك في الشمس » و « سلم السهام » ، فانه سيحصل على صورة حية عن ما يطرأ على العناصر الثقافية من تعديل اثناء انتقالها من مجتمع لآخر . وبامكاننا الحصول على فكرة مماثلة اذا تأملنا في قصة « الام هول » للاخوين جريم في المانيا وغيرها من القصص المماثلة وتتبعنا التعديلات التي طرأت عليها عند شعوب اوروبا وافريقيا وآسيا حيث انتشرت حتى بلغت مضارب القبائل الرحالة في سيبريا .

والانتشار الثقافي على هذا النطاق الواسع يقيم الدليل على استعداد الثقافات للترحيب بالتأثير الخارجي ، فهو يوضح ــ كما في حالة الاكتشاف والاختراع ــ ميل الثقافة الى التغير ، ومهما يكن من شيء ، فان تقبل العناصر الخارجية لا يكون ابدا كليا او شاملا ، فهناك دائما اتجاه الى تعديلها واعطائها تفسيرات جديدة ، وهذا يبين اتجاه كل مجموعــة من المادات المتوافقة الى التمسك بنمطها الموحد باصرار وعناد ، وكلما توثق

الاتصال بين شعبين ، خفت مقاومتهما للاقتباس وقلت حاجتهما الى اعطاء تفسيرات جديدة متباعدة للعناصر المقتبسة. هذه الظاهرة واضحة ،ويمكن التعبيسر عنها على النحو الآتي : كلما تحددت المنطقة التي تدرس فيها الاشكال التي يتخذها عنصر ثقافي معين ، قل مدى التباين في العناصر المشتركة بين ثقافات المنطقة : وكلما اقترب شعب من ملتقى الحضارات ، ازداد تنوع موارده الثقافية ، ومهما يكن من شيء، فان التغيرات تنعكس دائما على المعادات التي يألفها المجتمع ، ويصدق هذا القول على المجتمعات المنعزلة والمجتمعات التي تتمادى في محافظتها وتمسكها بالقديم ، مثلما يصدق على المجتمعات المنفتحة على العالم او المستعدة لقبول التجديدات الخارجية والداخلية .

ولا بد لكل بحسث في التغير الثقافي من ان يعرض للجوانب السيكلوجية والمؤسسات الاجتماعية للمجتمع قيد الدراسة . فمن ناحية المؤسسات الاجتماعية يمكن تحليل الثقافات في ضوء ما يعرف بالانماط السلوكية . ونعني بذلك ان أشكال السلوك المعتمدة التي تنضوي تحت لواء مؤسسات قابلة للوصف الموضوعي تدرس في ضوء التبايس في مظاهرها الخارجية . اما الطريقة السيكلوجية في المعالجة فتهدف الي فهم التفاعل بين هذه المؤسسات وبين الافراد الذين ينظمون حياتهم ضمس اطارها . فهي ، من جهة ،تحاول النفاذ الى الاسباب الحقيقية التي من اجلها تتشبث الكائنات البشرية بالاشياء التي تعرفها او التي تعلمتها . ومن جهة اخرى تسعى هذه الطريقة الى فهم العوامل التي تدفع الناس الى قبول اخرى تسعى هذه الطريقة الى فهم العوامل التي تدفع الناس الى قبول خلال عاداتها ونظمها المرعية . وقد المعنا في الاقسام السابقة من هذا المقال الى المؤسسات الاجتماعية والجوانب السيكلوجية المتصلة بثقافيات الشعوب . ويجدر بنا الان ان نبحث في كل من هاتين الظاهر تين على حدة ، وذلك في ضوء علاقتها بمشكلة التغير الثقافي .

اذا نظرنا الى المؤسسات الاجتماعية لاي شنعب ، تبين لنا ان اهم مفهوم في التحليل الموضوعي للتغير الثقافي هو مفهوم النمط الثقافي. وثمة اشياء ليس لها اشكال مادية ، الا بقدر ما للاشياء المادية من علاقة بالثقافة . وهذه الاشياء حقيقية ، شأنها شأن اية حقيقة مجردة نستخلصها من ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب . وهي تنطلق من قاعدة سلوكية ، نظرا لانها تمثل اتحاد الانماط السلوكية الفردية للاشخاص الذين ينظمون حياتهم وفق متطلباتهم . غير انها ، شأنها شأن الثقافة عامة ، لا تقتصر على كونها المجموع الكلي للانماط السلوكية لاصحابها ، فهي تمثل حلقة متصلة الاجزاء وجدت قبل ظهور جيل معين وتعمر اكثر من اطول اعضاء هذا الجيل عمرا .

ومن العبث ان نفكر في المشكلة على اساس ان هناك نمطا واحدا فقط للثقافة الواحدة ، هذه الطريقة في التفكير من شأنها ان تشوه الحقيقة وان تزيد من صعوبة التحليل الذي نريد اجراءه ، فكل ثقافة ، بالغة ما بلغت من البساطة ، لها انماط متنوعة ، ونستطيع ان نتصور الانماط كما لو كانت سلسلة من النظم المتواشجة في السلوك والتفكير والقيم ، وتختلف هذه النظم في مدى قابليتها للتطبيق ، كما تختلف في مدى توافقها حتى ان بعضها يتعارض احيانا مع البعض الآخر ، فانماط القيم الاساسية ، مثلا تؤثر في المجتمع باسره ، ولكن هناك ايضا أنماط فرعية ينظم بها الرجال حياتهم على نحو يختلف عن حياة النساء ، والكهول ، والشباب على نحو يختلف عن الافراد الذين ينتمون الى مستويات اجتماعية واقتصادية منخفضة عن الافراد الذين ينتمون الى مستويات اجتماعية واقتصادية عالية ، والجدير بالذكر ان مجموعة الانماط المتعددة هي التي واقتصادية عالية ، والجدير بالذكر ان مجموعة الانماط المتعدة هي التي تؤنف الثقافة باعتبارها وحدة متكاملة ، أما الإنماط المخاصة فهي التي تؤنر مباشرة في حياة الفرد في المجتمع وتصوغ سلوكه ، ومهما يكن من تؤثر مباشرة في حياة الفرد في المجتمع وتصوغ سلوكه ، ومهما يكن من

نسيء ، فانه يتوجب علينا اخذ جميع الانماط بعين الاعتبار حين نهدف من تحليلنا الى فهم الطفرات المتصلة بظاهرة التعير الثقافي .

واذا نظرنا الى هذه الانماط نظرة موضوعية ، امكننا تقسيمها الى وحدات فرعية تتألف من عناصر تدعى سمات ، وهذه السمات تندمج في اقسام اكبر تدعى مركبات . وقد قام بعض العلماء باجراء هذا التقسيم فعلا . غير اننا يجب ان نشده على النقطة التالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتقسيم الانماط الى وحدات اصغر ، وهي ان الشخص الذي يعيش في ظل ثقافة معينة لا يشعر بوجود مثل هذه التقسيمات الفرعية ، فالسلوك يكون في معظم الاحيان آليا ، والمواقف والرخص التي تجيزه يقبلها افراد المجتمع بصورة ضمنية . وحيثما تصبح اسباب السلوك ، الذي يجري في ظل العرف القائم موضع ادراك وتفكير من جانب اعضاء المجتمع ، فان الاستدلال يجري على اساس مجموع الانماط السلوكية ذات العلاقة . وهذا هو المجال الذي يكسب فيه مبدأ سيكلوجيا الجشط لمت اقوى دلال قاله .

اجرى رتشاردسون وكروبر (٢١) دراسة على ازياء النسباء خلال القرون الثلاثة الماضية ، وذلك امتدادا لبحث سابق اعده كروبر وحده عن الموضوع ذاته . (٢٢) وتعتبر هذه الدراسة تحليلا للتغير الثقافي في نمط معين ، وتمتاز عن غيرها بالعناية الفائقة التي بذلت في اعداد الوثائق المؤيدة لها . ومع ان البحث من الناحية النظرية يعنى بدراسة صحة مبدأ الترتيب في التغير الثقافي ، فانه ينطبق بصورة مماثلة على دراسة التغير في ضوء ظاهرة الانماط الثقافية ، قام هذان الباحثان بأخذ المقاسات

J. Richardson and A.L. Kroeber, «Three Centuries of Women's Dress ( '\ ') Fashions; a Quantitative Analysis, «Anthropological Records», V (1940), III-53.

A.L.Kroeber, «On the Principle of Order in Civilization as Exemplified ( YY) by Changes of Fashion», «American Anthropologist», XXI (1919), 285-63.

والنسب لسمات معينة في نمط الزي النسائي الذي استعمل في كل سنة من عام ١٧٨٧ الى عام ١٩٣٦ . أما بالنسبة للفترة بين عامي ١٦٠٥ و ١٧٨٧ فانهما جمعا معلومات مماثلة عن السمسنوات التي توافرت عنها البيانات المطلوبة . وكانت السمات التي اعتمدت في هذا البحث طول « التنورة » وعرضها ، ووضع الخصر وقطره ، وطول « الديكولتيه » وعرضه .

وتبين لهذين الباحثين ان التغيرات في السمات تسير في تتابع منتظم وتعكس دورية في التسراوح بين المقاسات الكبيرة والصغيرة . وهمذا حملهما على الاعتقاد بان التغيرات لا تعود فقط لعامل الصدفة . غير انهما وجدا ان بعض البنود الفردية تختلف وتتنوع ضمن هذا المركب الثقافي المخاص بالازياء . فطول الثوب ، مثلا ، كان يساير الى اقصى حد ممكن مواصفات الزي المعتمد في السنة التي استعمل فيها . أما في بعض السمات الفرعية ، كاتساع التنورة او فتحة الصدر « الديكولتيه » ، فان اصحاب هذه الملابس راعوا بقدر الامكان رغباتهم الفردية . ولاحظ هذان الباحثان ان التعديلات الدورية تمثل تراوحا في الزي يتمركز حول نمط مثاني يعمل كما لو كان قوة موازية في حركة المركب كله ، فيحدد مدى التباين في التفاصيل ويكون بمثابة الخلفية الكامنة وراء التعديسلات الدورية .

وتعالج معظم الابحاث المتوافرة عن ظاهرة النمط هذه المشكلة من زاوية اخرى . فالطريقة التي شرحناها في الفقرتين السابقتين تعالج المشكلة على اساس تاريخي ، اي انها تدرس التباين في الوحدات التي يتألف منها نمط معين اتبع خلال فترة محددة من الزمن . ومن الواضـــح ان هذه الطريقة لا يمكن استخدامها في حالة الثقافات التي لم تخلف لنا وثائق مكتوبة . ولذا عمد الكثير من الباحثين الي وصف النمط العام وتفصيل العناصر المختلفة التي يتضمنها مع الاشارة الى تباينها بين قبيلة واخرى في المنطقة الواحدة ، او بين فئة واخرى في المجتمع الواحد . ويمكن القول

ان الطريقتين تؤديان الى النتيجة ذاتها ، فالفروق التي يلاحظها الباحثون في تاريخ معين تمثل النتيجة النهائية لعملية التغير التي حدثت في المنطقة ، او في المجتمع ، قبل اجراء البحث ، وقد يكون من العسير تحديد الموعد الذي ظهر فيه عنصر ثقافي معين لاول مرة ، كما قد يكون من المستحيل اعطاء فكرة صحيحة عن معدل سرعة التغيرات التي تعرض لها هذا العنصر، غير ان المظاهر المختلفة لنمط اساسي ، اذا ما اخضعت لدراسات مقارنة ، تبين لنا في النهاية كيف صاغ كل مجتمع في منطقة معينة ( أو كل فئة في مجتمع معين ) الاشكال العامةللانماط التقليدية المشتركة وعدلها لتنسجم مع طرقه الخاصة في الحياة .

ومن الممكن الاستفادة من هذا النوع من التحليل عند دراسة ظاهرة الانتساب للجمعيات على اختلاف انواعها ، سرية كانت او علنية ، وسبب ذلك ان الانتساب للجمعيات يكون طوعيا وليس من الضروري ان تتحكم فيه الاعتبارات بوضع الفرد عند الولادة ، وبيئن جست (٣٣) ان نسط الاخو ات واضع المعالم في الولايات المتحدة الامريكية ، ولكنه اوضح في الوقت نفسه ان الاشكال المتصلة بهذا النبط تتباين في اسمائها وطقوسها وتنظيماتها واهدافها ، وهذا يشير الى ان النمط ، مهما كان مخططه العام راسخا ، يصبح مرنا في تفصيلاته نتيجة لميل بعض الفئات الى الانحراف عنه رغم تمسكها بخطوطه العريضة التقليدية .

ويمكن استخدام التحليل ذاته عند دراسة انواع اخرى من المجتمعات في الثقافة الامريكية ، ومن الواضح ان جميع ضروب التجمعات في الولايات المتحدة الامريكية تشارك في نمط عام يميزها عن الجمعيات التي نجدها عند الهنود في منطقة السهول ، او عند سكان افريقيا الغربية او ميلانيزيا او حتى عند الاوروبيين ، ولتوضيح هذه النقطة تستشهد

N. Gist, «Secret Societies; a Cultural Study of Fraternalism in the ( ) The United States, (University of Missouri Studies, XV, No. 4 (1940).

باحد التفاصيل المنبثة عن النمط الامريكي العام الخاص بالجمعيات ، وهو ميل الامريكيين الى حمل شارات او شهائهم الى جمعيات سرية . للجمعيات التي ينتمون اليها ، حتى في حالة اتنمائهم الى جمعيات سرية . وبما ان الانتساب للجمعيات او المؤسسات شائع في الولايات المتحدة ، فان الكثيرين من الامريكيين يرتدون شارات تبين انتماءهم الى ما لا يقل عن مؤسسة واحدة ، فمعظمهم ينتمي الى جمعيات او أخوات او فرق او محافل ماسونية ، ونجد في اوروب جمعيات مماثلة ، ولكن اعضاءها يحيطون انتماءهم اليها بالكتمان ، وبخاصة في حالة الجمعيات السرية ، فالاوروبيون يسمينه الكتمان ، وبخاصة في حالة الجمعيات السرية ، فالاوروبيون يسمينه في المريكين الى اعلان عضويتهم في الجمعيات المؤتلفة ، ويعتبرونها خروجا عن النمط السائد عندهم .

واذا نظرنا الى الشعارات نفسها ، تبين لنا انه يمكن وصف انماط فرعية حتى في هذا العنصر الثانوي من المركب العام . فالاخوات التي تستخدم اسماء الحيوانات تميل عادة الى نقش رموز تمثل هذه الحيوانات على شعاراتها ، اما المحافل وغيرها من منظمات الذكور الراشدين التي لا ترتبط بمعاهد التعليم العالي ، فترتدي شعاراتها على شكل خواتم ، او على شكل ازرار تضعها على طية صدر السترة ، ونستطيع مقابلة هذه المحافل ، من نواح مختلفة ، مع الجمعيات السرية للكليات العلمية والجمعيات الفخرية ، وتستخدم الأولى ، سواء كانت للرجال او للنساء ، ورفا يونانية تنقش على سطح دبوس مطلي بالميناء ، ويلبس الرجال هذه الشعارات على صدرياتهم ، في حين تلبسها النساء على الجهة اليسرى من اثوابهن ، أما الجمعيات الفخرية فهي ايضا تستخدم حروفا يونانية للدلالة الثوابهن ، أما الجمعيات الفخرية فهي ايضا تستخدم حروفا يونانية للدلالة ان ما ذكرناه آنفا ينطبق على المجتمع الامريكي حيث التجمع السكاني كبير جدا حتى ان الفروق الاقليمية في الانماط الثقافية المميزة السكاني كبير جدا حتى ان الفروق الاقليمية في الانماط الثقافية المميزة المناطق التي تسكنها جماعات لا تتوافر عنها وثائق كتابية تؤدي الى

فروق بين الفئات المختلفة . وفي هذه الحالة تسير عملية الانتشار الثقافي على في المجتمعات الكبيرة لا تقتصر عملية الانتشار الثقافي على اقتباس عناصر من ثقافات اخرى ، وانما تتضمن ايضا انتشار الائماط الرئيسية والفرعية وجميع مقوماتها بين مختلف الفئات التي تتأليف منها المجموعة السكانية الكبيرة . هذا وان وجود فئات فرعية تتميز كل منها بانماطها الفرعية الخاصة ، يرتبط الى حد كبير بالتركيب الطبقي لهذه المجتمعات . وهذا يثير جوانب اخرى لمشكلة الحوافز على التغير الثقافي ضمن المجتمع قيد الدرامة .

واجريت دراسات تحليلية على توزيع التعبيرات المتنوعة عن الانماط الخاصة بالمناطق التي تسكنها مجتمعات بدائية . وتبين هذه الدراسات سير عمليات التغير الثقافي في مثل هذه المجتمعات حيث الثقافات الفرعية قليلة نسبياً . وبما انها تكررت مرات عديدة وشملت اجزاء مختلفة من ألعالم ، فاننا نستطيع اعتمادها لاقامة الدليل على ان عمليات التغير تلعب دورا فعالا في جميع المجتمعات البشرية ، اني وجدت . ومن الامثلة على هذه الدراسات التعليلية الابحاث التي اجريت على رقصة الشمس عند هنود منطقة السهول وعلى الشعائر المتصلة بصيد الدببة . ففي كلا الحالين نلاحظ نمطا اقليميا عاما مماثلا لذلك الذي يصوغ شكل الانماط الفرعية في مجتمع كثير السكان ، اي نلاحظ ان الجماعة المقتبسة قد ادخلت ، ... خلال عملية الانتشار ، تعديلات تساير النمط العام ولكنها ، في الـــوقت نفسه ، تتلاءم وظروفها الخاصة . غير ان هذا النوع من الابحاث لا يستطيع ان يقرر ما اذا كان المركب الثقافي ينتقل بكامله كوحـــدة متماسكة ، ثم يتعرض لتعديلات محلية لاحقة ، او ينتقل على نحو يتيح لبعض العناصر التي يتألف منها ان تنتشر مستقلة عن البعض الآخر . ومهما يسكن من شيُّء ، فاننا لا نجانب الحقيقة اذا افترضنا ان التجديدات والتعديلات التي تتبناها قبيلة في اطار نمط اساسي انتشر في المنطقة لا تلبث \_ على اضعف الاحتمالات ــ ان تثير اهتمام القبائل الاخرى المجاورة .

ونستطيع ايضا الاستشهاد بمجموعة التقاليك المتنوعة التي تدور حول الماشية في افريقيا الشرقية ، فهذه ايضا تبين التغير الذي يتعرض له نمط اساسي نتيجة انتشاره من قبيلة لاخرى . (٢١) ومن المعسروف ان الماشية تشكل ، في هذه المنطقة باسرها ، المحور الذي تــــدور حوله الثقافة . فمكانة الفرد في المجتمع تعتمد على قطعان الماشية التي يملكها . وتقوم اهمية الماشية على قيمتها المعنوية وما تحظى به من اعتبار اجتماعي ، وليس على قيمتها الاقتصادية او الغذائية . ولا يمكن لاي شخص مهما بلغت ثروته ، ان يصبح ذا شأن في المجتمع اذا لم تضم ثروته عددا كافيا من الابقار . وتنعكس اهمية المواشى على الانماط اللغوية . فالقبائل في افريقيا الشرقية طورت مفهوم « البقرة » حتى ان قبائل النوير ، مثلا ، تملك ما يربو على خمسين مصطلحا للدلالة على الاحجام والالوان المختلفة واشكال القرون وغير ذلك من خصائص المواشي . (٢٥) وتعتبر المواشي شرطا اساسيا لاستكمال مراسيم الزواج ، اذ لا يعترف به الا بعد ان يسلم العريس ما فرض عليه من المواشي الى والد العروس ، ويعتمد مركز الطفل الاجتماعي ، عند قبائل كثيرة ، على مصدر المواشي التي آلت الي امه ، وتتمتع المرأة التي تتلقى مواشي كثيرة بمنزلة اجتماعية عالية تعود بفائدة كبيرة على اطفالها .

هذا النمط الثقافي العام يظهر باشكال متنوعة لا حصر لها . فمفهوم الماشية ، عند بعض القبائل ، يقترن بالطقوس التي تقام للاموات ، فعند وفاة رجل يذبح ثوره المفضل ، ويستعمل جلده لتعطية جثته ، ويقدم لحمه في الوليمة التي تقام بعد الجنازة . وثمة قبائل تقرن هذا المفهوم بطقوس

M.J. Herskovits, «The Cattle Complex in East Africa», «American ( Y & ) Anthropologist», XXVIII (1926), 230-72, 361-88, 494-528, 633-64.

E.E. Evans-Pritchard, «The Nuer» (Oxford, 1940). (7 c)

الميلاد ، فتراها تدفن الحبل السري والمشيمة في زريبة المواشي ، وتشد عقال البقرة على خصر الام ، وتنتزع عمودا من الكفر وتوقد به نارا داخل الكوخ ، وتحظر على الام وطفلها الخسروج من الكوخ قبل استهلاك الخشب في الموقد وتحوله الى رماد ، وفي بعض المناطق يحظر شرب الحليب طازجا اثر تناول الخضروات الا بعد انقضاء مدة معينة ، وفي البعض الآخر لا يشرب الحليب الا بعد تحويله الى لبن رائب .

ويمكن الاستشهاد بامثلة اخرى لا حصر لها على الانماط الفرعية التي نجدها في اجزاء محددة من منطقة كبيرة مثل منطقة افريقيا الشرقية . واذا اطلعنا على اوصاف اكثر تفصيلا ، بدت لنا فروق ادق بين القبائك المختلفة في كل منطقة فرعية من النوع الذي يتناول خصائص مقومات النمط العام وعلاقات بعضها بالبعض الآخر . وعلى الرغم من هذه الفروق ، فان جميع قبائل المنطقة بأسرها تعلق اهمية كبيرة على المواشي ، وذلك في ظل النمط العام الذي ينظم مكانتها في حياة المجتمع . وهكذا نرى ان انعكاسات النتائج النهائية للتغيرات على الصعيد المكاني تلقي ضوءا على التطور الزمني لنمط عام والمراحل المختلفة التي يمر بها كمرحلة ضوءا على التعديل والمرحلة التي يجري فيها تكييفه على الموروث الثقافي الاقتباس والتعديل والمرحلة التي يجري فيها تكييفه على الموروث الثقافي لكل جماعة قبلية او محلية .

من الواضح اذن ان معالجة مشكلة التغير الثقافي من زاوية المؤسسات الاجتماعية ومن وجهة النظر السلوكية تنطبوي على قيمة كبيرة . فهي تساعدنا كثيرا على تفهم عوامل التغير ، وذلك من خلال دراسة الاشكال المتنوعة للانماط التقليدية الشائعة عند الشعوب التي ترتبط بعلاقات تاريخية وعند المجموعات الفرعية التي تحتضنها مجموعة سكانية كبيرة ، او من خلال دراسة الاطوار التي ثبت تعاقبها في فترة معينة ، فالنمط العام يوجه التغير ويحدد درجة الانحراف عن الخط التقليدي المعتمد ، غير ان الحدود التي يفرضها النمط العام رحبة ومرنة بحيث لا

تقف عقبة في سبيل ظهور تنوعات محلية او قبلية ، لا بل انها في بعض الاحيان تسمح بظهور تنوعات فردية . هذه الحقيقة هي التي تجيز لنا ان نعتبر النمط الثقافي العسام كما لو كسان ظاهرة تلتقي فيهسا الانماط السلوكية الفردية للاشخاص الذين يعيشون في كنفه ، وهي التي تعيننا كثيرا على فهم طبيعة الثقافة وعمليات التغير الثقافي ، ولا سيما حين نأخذ بعين الاعتبار التعقيد الناجم عن تداخل الانماط ضمن الثقافة الواحدة .

ويرى البعض \_ وهو محق بعض الشيء فيما يرى \_ ان الانشغال الزائد بالاشكال الخارجية للثقافة قد اثر سلبيا في المحاولات الرامية الى تفهم دلالتها السيكلوجية ، ومن المعروف ان الحقيقة النهائية للثقافة سيكلوجية ، ونقصد بذلك ان وجود الثقافة يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود ائاس يديرون مؤسساتها ، وهذه الحقيقة السيكلوجية للثقافة تفسر آلية الاستقرار الثقافي ، او بالحري تفسر السبب الذي من اجله تشعر الكائنات البشرية بارتياح كبير عندما تعيش وفق نظام رتيب معسروف ، وهذه الحقيقة تفسر ايضا آلية التغير الثقافي ، فالافراد في كل مجتمع يملكون قابليات وحوافز وميولا وقدرات تلعب دورها ضمن اطار القالب الثقافي العام وتسهم باستمرار في مراجعة التقاليد القائمة وادخال تحسينات عليها ،

اضف الى ذلك ان الطريقة السيكلوجية في معالجة التغير الثقافي تزودنا بدليل يساعدنا على فهم المشكلات المحيرة التي تتصل بقبول او رفض التجديدات أو بالمعدلات المتفاوتة بسرعة التغير ، وسبق ان عرضنا لظاهرة التجديد في بعض الفقرات السابقة حيث بينا ان العناصر الجديدة لا تصادف قبولا الا اذا كانت منسجمة مع الانماط التقليدية القائمة ، أما المعدلات المتفاوتة لسرعة التغير ، فهناك اشارة ضمنية اليها في التحليلات التي وصفناها لتوزيع العناصر في نمط معين في مجتمع بدائي ، او للدراسات التي اجريت على التغيرات التي طرأت فعلا خلال فترة معينة على مركب منتزع من الثقافة الغربية كتلك التي اجراها رتشاردسون

وكروبر . غير ان مثل هذه الدراسات لا تبين لنا سوى التغيرات التي وقعت ، ولكنها لا تفسر لماذا وقعت هذه التغيرات . واذا اردنا فهم اسباب التغير ، او بالحري اسباب الظاهرات الثقافية عامة ، وجسب علينا ان تتحراها في سيكلوجية التغير .

ويحسن بنا ان نبدأ تحليلنا بمبدأ يقره الكثير من الباحثين ، وهو : ان الاشياء التي تسلم بها كل ثقافة هي اكثر من الاشياء التي تخضع للتفكير الهادف او التي يمكن التعبير عنها تعبيرا واضحا . فعملية التعلم التي تؤدي الى اتقان العادات التقليدية هي من الشمول والنفاذ بحيث يمكن النظر الى اعضاء المجتمع كما لو انهم يستجيبون تلقائيا لثقافتهم دون ان يتأملوا فيها . فاذا ولد فرد في مجتمع يعتمد طريقة خاصة في الحياة واعتاد تأدية دورة الاعمال السلوكية اليومية ، فان هذا الفرد يمكن تشبيهه بالموسيقي المدرب الذي لا يحتاج الى الوقوف والتفكير في كل نغمة من النغمات المتتالية التي يريد ان يعزفها .

ولتوضيح كيفية اعتبار الثقافة من الامور المسلم بها ، نستشهد بالاسباب التي يذكرها الرجال والنساء لتعليل سلوك معين يسألون عنه ، فاذا دققنا النظر في الاجابات التي يتقدم بها الناس لتبرير سلوكهم ، تبين لنا انها قلما تكون صحيحة من الناحية الموضوعية ، فكما ان الاجابات عن الاسئلة اللغوية تعطى في ضوء الاشتقاقات اللغوية الدارجة ، كذلك الحال بالنسبة للعادات التقليدية ، فان الاجابات عن الاسئلة التي تطرح حولها تعطى ايضا في ضوء ما يمكن ان نسميه « التعليلات او التبريرات الشعبية » ، والواقع اننا قد لا نبتعد كشيرا عن الصواب اذا وغي فنا الانسان بانه «حيوان معلل او مبرر » بدلا من ان تعسرفه بانه «حيوان على المرا على الشمال المؤال « لماذا لا ننقل الطعام الى القم بسكين ؟ » فاننا قدنجيب باننا لا نفعل ذلك خشية ان نجرح انفسنا ، ومن الواضح ان هذا الجواب يتجاهل ان سكاكين المائدة التي نستعملها ليست

حادة ، وان المجتمعات التي تستعمل سكاكين حادة لهذا الغرض تعسرف بالخبرة كيف تنقي أذاها . وكذلك الامر بالنسبسة لتحريم اكسل لحم الخنزير ، فان العرب واليهود يذكرون ان سبب تحريمه هو الرغبة في تجنب خطر الاصابة بمرض التريخينية . ولا يذكر احد ان هذه العادة قد تعود الى اصول طوطمية . ومع ان هذا التفسير قد يبدو معقولا من الناحية التاريخية، فانه يرفض اذا ما اقترحه البعض كأحد الاسباب المحتملة لتحريم هذا النوع من اللحم .

من العسير على اي موسيقار ان يكون ماهرا في جميع الفنسون الموسيقية او ان يسيطر على المدى الكامل لجميع الادوّات المُــوسيقية . وكذلك الحال بالنسبة للفرد الواحد ، فانه لا يستطيع السيطرة على جميع عناصر ثقافته ، كما انه لا يستطيع ان يعي جميع مواردها . وما من فئة ـ باعتبارها وحدة متكاملة ـ تعلق ذات الاهميــة على جميــع جوانب مجموعة التقاليد التي يحملها اعضاؤها . فاذا تفحصنا الثقافات المختلفة ، لاحظنا انها لا تختلف في اشكالها الخارجيــة فحسب ، وانما ايضا في المجالات التي تستأثر باهتمام اصحابها . وينطوي هذا العامل على اهمية بالغة بالنسبة لعملية التغير الثقافي ، فالثقافة التي يعيش الافراد في ظلها تتضمن جوانب كثيرة . ولعل اخطرها شأنا هي تلك التي تكون اقل الجوانب عرضة لان تعتبر من الامــور المسلم بها ، واكــرها استئثارا بالاهتمام والبحث ، وابعدها عن نسق الاستجابة التلقائية . واذا نظرنا الى هذه الجوانب من ناحية تركيبها ، لاحظنا انها تعكس اكثر الانماط قابلية للتغير . وبعبارة اخرى ، ان محور اهتمام الناس يمكن وصفه بانه البؤرة التي تتمركز حولها ثقافتهم . وهو يمثل مجال النشاط او الاعتقاد الذي يحظى باكبر قسط من وعي الناس ، ويستثير معظم الابحاث التي تدور حول القيم ، ويعكس اشد تفاوت في التركيب .

ولندرس الآن بعزيد من التفصيل ما نقصده بمحور الاهتمام في الثقافة . نلاحظ ان جميع المجتمعات تشدد على جوانب من الحياة ، وبالتالي تتناولها بالبحث اكثر من غيرها . وفي هذه الحالة يظهر الناس استعدادا اكبر للاستماع الى مقترحات لحلول بديلة كالتي وصفها العالم الانثر بولوجي رالف لنتون (٢٦) . ويختلف الحال بالنسبة للعناصر الثقافية التي يعتبرها الناس من الامور المسلم بها . في هذه الحالة لا يكون المجتمع مهيأ للاستماع الى اي اقتراح للتغير ، واذا استمع اليه فان رد فعله يكون عادة سلبيا ، مهما كان التغير المقترح طفيفا . وهكذا يبدو ان الاساس السيكلوجي لتفاوت سرعة التغير يفسر لماذا تظهر بعض المجتمعات الاساس السيكلوجي لتفاوت سرعة التغير يفسر لماذا تظهر بعض المجتمعات استعدادا اكبر من غيرها لقبول التجديدات في جانب معين من جوانب الثقافة .

ولتوضيح هذه النقطة نستشهد بالمثال التالي المستمد من ثقافات افريقيا الغربية ومشتقاتها في العالم الجديد . تعتبر مناطق افريقيا الغربية مزدحمة بالسكان اذا ما قورنت بالمجتمعات التي لا تتوافر عنها سجلات كتابية وافية . وتتمتع مجتمعاتها بقدرة تكنولوجية متقدمة نسبيا ، وبانظمة سياسية واقتصادية متطورة ومتحذلقة ، وبمؤسسات اجتماعية معقدة التركيب ، وبفنون تشكيلية وموسيقية وآداب شعبية اجتذبت انظار الكثيرين من الدارسين ، غير ان محور الاهتمام في ثقافات هذه المجتمعات ينحصر في الحياة الدينية حيث المجال واسع لاستثارة التفكير والتعبيد الخلاق ولتعدد اشكال المؤسسات المختلفة الى اقصى حد ممكن .

واذا اقدم عالم على اجراء ابحاث ميدانية على هذه الثقافات ، فانه سرعان ما يدرك مدى الاهمية السيكلوجية التي يعلقها الناس على اثر القوى الخارقة . وما اكثر الشواهد التي تدفعه الى الاعتقاد بان الجوانب

R. Linton, The Study of Mans (New York, 1936). ( 77)

الخارقة لاية مجموعة معينة من البيانات هي المفتاح لفهم الثقافة التي يدرسها . فما من بحث عن هذه الجوانب من الحياة الدنيوية اليومية الا ويعرض لاهمية الرخص الدينية للذين يزاولون الاعمال التجارية ، او للحاجة الى استرضاء ارواح الارض قبل المباشرة بالاعمال الزراعية ، او لاضطرار الحدادين الى مراعاة شعور اله الحديد . اما الاشراف على البنيان الاجتماعي وضبطه فيتصلان بالطقوس الخاصة بعبادة الاسلاف . وبما أن هذه الطقوس تلعب دورها في حياة العائلة المالكة ، فان السرها يطغى ايضا على النظام السياسي للمجتمع . وتتسم فنون نحت الاخشاب ونسبة كبيرة من الاغاني الشعبية بالطابع الديني . ومما يستلفت النظر ان القسم الاهم من الادب الشعبي يدور حول الكائنات الخارقة التي تحكم الكون ، وحول المغامرات التي تقوم بها في عالم الانس .

ويزداد الطابع المحوري لهذا الجانب من الثقافة وضوحا عند التحدث مع السكان المحلين عن شؤون حياتهم ، فالباحث الذي يتحدث اليهم يلاحظ ان الشؤون الاقتصادية تستحوذ على اتنباههم ، نظرا لانهم يعلقون اهمية كبيرة على قيمة الثروة ، اما الحديث عن علاقات القرابة فانه يجدونه مملا ، اذ سرعان ما يغيرونه وينتقلون الى الحديث عن الاسلاف ، ومنه الى الحديث عن الآلهة والقوى الاخرى التي تتحكم في الكون ومن الطريف ان نرصد ردود فعل الناس تجاه القصص الشعبية ، فقصص الحيوانات تستهوي الباب الاطفال ، في حين يستمتع الكبار بسرد قصص تدور حول مغامرات الكائنات التي تتمتع ببعض المواهب المخارقة كالصيادين الذين يفهمون السحر او الابناء التوائم او الوحوش او جنيات كالصيادين الذين يفهمون السحر او الابناء التوائم او الوحوش او جنيات الغالب . وهذا الاهتمام المركز في الدين ينعكس ايضا على حياة مواطني الغالم الجديد الذين ينخدرون من اصل افريقي . ويصدق هذا القول حيثي على المواطنين من سكان المدن العلمانية الخديثة ، كما هي الحال في

«۱۹» YA9

البرازيل وفي بعض المدن في جزر الهند الغربية وفي المدن الكبيرة في المناطق الشمالية والجنوبية من الولايات المتحدة الامريكية .

والبينات التي يجمعها الباحث من اعضاء هذه المجتمعات تدعم المعطيات الموضوعية في كشف النقاب عن وظيفة محور الاهتمام في عملية التغير الثقافي . ففي افريقيا الغربية تعددت حوادث اقتباس الآلهة من الغير ، وهناك قبائل تنسب الكثير من الآلهة التي تعبدها الى اصول خارجية . ويجدر بنا هنا ان نذكر التفسير الذي يقدمه السكان الوطنيون لهذه الظاهرة ، فانتصار قبيلة على اخرى كان دلالة صريحة على تفوق آلهة القبيلة المغلوبة ، ولذا كان من مصلحة المغلوبين على امرهم استرضاء الآلهة المتفوقة . وفي الوقت نفسه كان الفاتحون يقتبسون آلهة اعدائهم ويحسبون حسابها ، لانهم كانوا يعتقدون ان الاله المهزوم او الخائب قد يكون مصدر شر لهم ، اضف الى ذلك ان الآلهة المحلية كانت تهيمن على الحقول والجداول والغابات . وهكذا نرى ان الفتح اصبح وسيلة ساعدت على تبادل الآلهة على اساس مفهوم واضح عجل في عملية انتشار هذا العنصر الثقافي المعين . ومما يجدر ذكره اننا لا نسمع عن انتشار واع من هذا النوع في مجالات تقع خارج نظاق مركز الاهتمام الثقافي .

ويبدو ان هذه الظاهرة المتصلة بمحور الاهتمام لعبت دورا مهما في مساعدة مواطني العالم الجديد الذين ينحدرون من اصل افريقي على التكيف على اوضاعهم الجديدة . فالاعتراف بقيمة النمط القائم على اقتباس آلهة الغير متأصل في هؤلاء السكان ، وهذا ساعدهم على التكيف نفسيا واجتماعيا على الظروف الجديدة التي واجهوها في العالم الجديد . ولولا هذا الاستعداد للتكيف ، لتعذر على هؤلاء الافريقيين البقاء على قيد الحياة . غير ان التغيرات التي طرأت على التقاليد الافريقية الاصلية لم تأت كلها تنيجة للاقرار بتفوق اله الاوروبيين . فحيثما احتك الافريقيون لم تأت كلها تنيجة للاقرار بتفوق اله الاوروبيين . فحيثما احتك الافريقيون

بالهنود ، كما كان الحال في كل من البرازيل وغيانا ، وحيثما ظلت الطقوس الافريقية قائمة باشكالها المميزة ، نلاحظ ان الافريقيين وجهوا اهتمامهم الى الارواح المحلية باعتبارها قوى تلازم الارض وتتحكم في البيئة الجديدة . وهذه الظاهرة هي التي تفسر نشأة طقس «كابوكلو» في البرازيل او «الروح الهندية» (انجي ونتي) عند زنوج غيانا الهولندية ، او ارواح «كريول» في هايتي .

وظهر ائر محاور الاهتمام في الثقافات الافريقية بشكهل بارز في المناطق التي اعتنق فيها الافريقيون الديانة المسيحية . ففي الاقطار الكاثوليكية قام الافريقيون بمصاولات للتوفيق بين الهتهم الاصلية والقديسين الذين تعتمدهم الكنيسة الكاثوليكية . وهذا ما حدث فعلا في كوبا وهايتي والبرازيل ولويزيانا . وحيثما تعذر الاحتفاظ بالالهة الاصلية ، استبقى الافريقيون بعض الشعائر المتبعة في عبادتهم ، كالابراء او التعميد او الوقوع تحت سيطرة روح معينة . وكانَّت عملية التغير سهلة نسبيا ، نظرا لان تقاليد الافريقيين الغربيين لا تقاوم الحركات التي تهدف الى ادخال تعديلات على معتقداتهم القائمة على عبادة القوى الخارقة ، ولذا كان من اليسير عليهم تكييف دياتنهم على البيئة الجديدة . ويعاني الزنجي في العالم الجديد من الحرمان والأنحلال المعنوي بسبب اضطراره الى العيش كما لو انه مواطن من المرتبة الثانية ، أو كما لو كان غير اهل للتمتع بالامتيازات والحقوق التي تتمتع بها الفئات الاخرى . ويجدر بنا ان نؤكد هنا ان الزنجي ، على الرغم من هذه الاوضاع المعاكسة ، يواصل تكييف ديانته على الأوضاع الجديدة ، وهو اكثر نجاحا في هذا المجال منه في المحاولات التي يبذلها لتكييف مؤسساته الاجتماعية على حاجاته واوضاعه المتغيرة .

ويلاحظ ان الحياة الامريكية العصرية تتأثر ايضا بظاهرة « محور

الاهتمام » ، شأنها شأن الثقافة الافريقية الغربية ، ومما لا يرقى اليه شك ان محور الاهتمام الثقافي في المجتمع الامريكي الحديث يكمن في ميدان التكنولوجيا ، ومن الطريف ان نقابل بين استعداد الامريكيين لتقبل التغييرات التكنولوجية وبين مقاومتهم للتغيرات في النظريات الاقتصادية (وهي تمثل ميدانا وثيق الصلة بمحور الاهتمام الثقافي ) او في المعتقدات الدينية او في النظام العائلي ، ويقال احيانا ان اللغة هي دليل الثقافة ، وان دلالة المصطلح « مخترع » عند الامريكيين تشير الى اتجاه ثقافتهم ، وسبق ان اشرنا في هذا المقال الى ضرورة صوغ تعريف لمصطلح « المخترع » يختلف عن المفهوم الدارج الذي يعتبر المخترع شخصا يتميز بالقدرة على ابتكار اشياء جديدة في ميدان الثقافة المادية فقط ، وينزع بالقدرة على ابتكار اشياء جديدة في ميدان الثقافة المادية فقط ، وينزع الكثيرون من الامريكيين الى اعتبار مخترع الاشياء غير المادية او غير المحسوسة كما لو كان شخصا ثوريا ، وهذه النزعة تلقبي ضوءا على طريقة تفكير الامريكيين ومركز اهتمامهم الثقافي ، وبخاصة حين نأخف بعين الاعتبار ان كلمة « ثوري » قد تقترن ، في نظر الامريكيين ، بمعان ملبية كالميل الى اثارة الفتن والاضطرابات ،

هذا وان وجود محاور اهتمام واضحة في الاتجاهات الثقافية ادى الى استحسان المحاولات المختلفة لاكتناه سر الثقافة وشرح ما ترمز اليه ، سواء تسترت هذه المحاولات بعبارات مثل « عبقرية الثقافة وروحها » او بتعريفات شاملة لطبيعتها الروحية والاخلاقية الناجمة عن التمادي في الاعتماد على العناصر المحورية في الثقافة ، غير ان مفهوم المحور الثقافي ليس ساكنا في طبيعته ، ومن الافضل ان نصفه بانه عنصر يسهم في خلق الدوافع الدينامية التي تيسر عملية التغير الثقافي وبالتالي تمهد الطريق لظهور تنوع في بعض جوانب الثقافة اكثر من البعض الآخر ،

ومفهوم مُحور الاهتمام هو في الاساس مفهوم تاريخي . فهو يخضع

للتعديل والانحياز مثلما يخضع لهما اي جانب آخر من جوانب الخبرة الانسانية . ومن الامثلة على تغير اتجاهات المحــور الثقافي في امريــكا الانتقال من محور يركز على العالم الآخر وينعكس في الاعتقاد بالقوى الخارقة الى آخر يوكن على ميدان التكنولوجيا حيث العلم هـو الذي يحقق المعجزات ، اما كيفية حدوث هذا التغير فلا تزال مجهولة . وقد نجد حل هذه المشبكلة في التفسير الذي يشير الى تراكم اثر التغييرات الطفيفة التي تحدث على مر السنين ، او بالحرى الى وجود « انسياق » ثقافي يشبه بعض الشيء « الانسياق » اللغوى الذي اثبته سابير (٢٢٠) . أمسا اختلاف محاور الاهتمام تبعا لاختلاف الثقافات فواضح لكل باحث يعنى مباشرة بدراسة المجتمعات ، وهو ضمني في معظم التقارير الاثنوغرافية النبي ، من خلال تشديدها على بعض المناحي ، تعكس مراكز الاهتمام في الثقافات التي تصفها . ولكن لا بد من التأكيد ثانية ان ظـاهرة المحور ، التي تنعكس على عدد كبير نسبيا من المؤسسات المختلفة التي تقع في مجال الميول الرئيسية للشعب ، تشير الى وجود عامل فعال يساعـــد على تشجيع التغير الثقافي ودفعه الى الامام ، مثلما يساعد على ضبطه وتنظيمه . وبعتب التنبؤ بالتغير الثقافي من الاهداف الرئيسية لدراسة العوامل الدينامية في الثقافة . ولا نزال حتى يومنا هذا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف ، غير انه تيم صوغ مبادىء عامة جدا ، نخص بالذكر منها : أولا ، المبدأ البديهي الواضح الذي يقول ان الشعوب التي يحتك بعضها بالبعض الآخر تتبادل اقتباس العناصر الثقافية . وثانيها ، أن الثقافات المتقهارية تتلاقى ، على الاغلب ، في عناصر مشتركة اكثر من تلك التي تتلاقى فيها الثقافات المتباعدة . ولكنّ حتى بالنسبة لمبدأ بسيط كالمبدأ الثاني ، لا بد من وضع بعض التحفظات ، وذلك لان التقارب هو مفهــوم تاريخــي

E. Sapir, «Language, an Introduction to the Study of Speech» (vv) (New York, 1921).

بالاضافة الى كونه مفهوما جغرافيا . فثقافة اوستراليا الحديثة ، مشلا ، تشبه كثيرا ثقافة انجلترا على الرغم من التباعد الجغرافي بين الثقافتين ، ويعود ذلك الى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلديسن . ومن جهة اخرى ، نلاحظ ان العناصر المشتركة بين ثقافة الاوستراليسين الذين ينحدرون من أصل اوروبي وبين سكان اوستراليا الاصليين قليلة جدا ، وذلك على الرغم من التقارب الجغرافي الشديد بين الثقافتين .

وتزداد المشكلة تعقيدا حين ندرس التغييرات في اشكال معينة من الثقافة . وكان الكثيرون ، حتى عهد قريب ، يعتقدون انه يكاد يكون من المسلم به ان التغير في الثقافة المادية اسرع واسهل منه في الثقافة غير المادية ، وان الاشياء الجديدة تنتشر دون ان تلقى ذات المقاومة التي تلقاها الافكار الجديدة . غير ان نتائج الابحاث الحديثة ، رغم انها وجهت في الفرضية . فاذا كانت هذه الفرضية صحيحة ، فكيف نستطيع ان نفسر استعداد الهنود الحمر في المكسيك وامريكا الوسطى والقسم الجنوبي من الولايات المتحدة لتقبل الكاثوليكية ومقاومتهم ، في الوقت نفسه ، للثقافة المادية للاوروبيين الذين عرضوا عليهم الجانب المادي من ثقافتهم مثلما عرضوا عليهم جانبها الديني ؟ وثمة ظاهرة مماثلة في افريقيا حيث اعتنق الكثيرون من الوثنيين الديانة الاسلامية ولكنهم حافظوا في الوقت نفسه على سلامة بعض مظاهر ثقافتهم المحلية . ومماً لا ريب فيــه ان عوامل الارغام والاعتبار الاجتماعي والرغبة في التكيف على بيئة طبيعية مستقرة تلعب دورا مهما في مثل هذه الحالات ، وليس من العسير علينا عزل هذه العوامل وبيان اثر كل منها على حدة ، غير انه يصعب علينا ، عند معالجة وضع جديد ، تحديد الاتجاه الذي سيسلكه التكيف الانتقائي في المستقبل بالنسبة للثقافات التي يحتك بعضها بالبعض الآخر . ومما يزيد من صعوبة المشكلة المتصلة بالتغير الناجم عن منبهات خارجية ان هناك

تغيرا تسببه عوامل داخلية .

وثمة عدة عوامل تتحدى الباحث الذي يحاول التعميم بشأن انواع التغير الذي يحدث في الثقافات ، او يحاول التنبؤ بالاتجاه الذي ستسلكه ثقافة معينة في المستقبل . وأهم هذه العوامل هو ما يمكن ان نطلق عليه «العارض الثقافي» . وكلمة « عارض » هنا لا تدل باي حال على الاحداث التي تقع خارج نطاق السببية ، انما تستعمل على نحو يشبه بعض الشيء الدلالة التي اضفاها عليها جولدنفايســـر(٢٨) . وبعبارة اخرى تدل هذه الكلمة على ما هو غير متوقع في الثقافة ، او بالحري تدل على حادث لم بمكن التنبؤ به في اطار قرينته التاريخية والثقافية . وقصاري الكــــلام ، تستعمل هذه الكلمة لتفسير تلك السلسلة من الاحداث التي تعقب تعرض ثقافة معينة لحادث اثر فيها من الخارج ( هذا اذا جاز لنا استعمال كــلمة « تفسير » في هذا المقام ) . ولبيان ما نرمي اليه نورد المثال التالي الذي نعتقد انه خليق بالاهتمام رغم وضوحه . ما كان في وسع اي ياباني عاش قبل قرنين ، بالغا ما بلغ من الحكمة والحصافة ، ما كان في وسعه ان يتنبأ بما سيكون عليه تاريخ بلاده بعد زيارة القائد البحري الامريكي بري . ونحن لا ننكر ان الاخصائيين في تاريخ العالم ربما توقعوا ان الثقـــافة الغربية التوسعية كان لا بد من ان تصلّ الى اليابان عاجلاً أو آجلاً ولكن اية محاولة في ذلك العهد للتنبؤ بما سيعقب ذلك من تطورات متتــابعة لا بد انها كانت ضربا من الحدس والتخمين .

والعامل الثاني هو الفرد الذي يلعب ايضا دورا غامضا في عملية التغير الثقاقي . ويزداد غموض هذا الدور عندما نحاول التحقق من الاثر اللذي قد يتركه الفرد في فئته في اوضاع معينة . لنفترض ان مسافرا احضر معه اداة او فكرة أو عادة جديدة عند عودته الى بلاده من زيارة قام بها

A.A. Goldenweiser, «History, Psychology and Culture», pp. 5-32.

لشعب اجنبي ، قد يتقبل المجتمع التجديد الذي ادخله هذا المسافر اكراما لشخصيته او سلطته او مقامه الاجتماعي ، ولكن من المحتمل ايضا ان يرفض المجتمع التجديد ، ايا كان مركز الشخص الذي ادخله ، ومن جهة اخرى قد ينظر المجتمع بارتياح الى استعمال جديد يدخله مسافر لا يتمتع بمنزلة اجتماعية عالية ، ويحدثنا شابيرا (٢٩٠) عن الدور الذي لعبه زعيم قبائل كجاتلا في حمل شعبه على اعتناق المسيحية على نحو يذكرنا بتاريخ اتشار المسيحية في القارة الاوروبية ، غير ان هناك حكاما اعتنقوا همم المسيحية ، في حين حافظ رعاياهم على معتقدات اسلافهم الدينية ، ويكتنف الغموض ذاته حالة الفرد الذي يدخل الى ثقافة عنصرا جديدا عن طريق الاكتشاف او الاختراع ، حتى في المجتمع الامريكي حيث التنظيم المالي موجه لمكافأة النجاح في التجديد ، قد تكون النتائج حيث النتظيم المالي موجه لمكافأة النجاح في التجديد ، قد تكون النتائج احيانا قليلة التجديد ـ وهذا ما يشهد على صحته بعض ناشري الكتب والقطع الموسيقية .

وثمة عامل ثالث لا يقل شأنا عن العاملين السابقين ، وهو الاوضاع التي تسبب تفاوتا في سرعة التغير ، فكلما اشتد ازدحام السكان وكثرت الاتصالات مع العالم الخارجي ، ازدادت الفرص المتاحة لادخال تطورات جديدة ، والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو : ما الذي يسهم به عنصر الكتابة في هذا التناسب الطردي ؟ ولعلنا لا نجانب الحقيقة اذا قلنا ال المجتمعات التي تنخفض فيها نسبة المتعلمين هي ، في فترة معينة ، اقل عرضة للتغير من المجتمعات التي ترتفع فيها هذه النسبة ، ولكن يجب ان بأخذ بعين الاعتبار ايضا ان المجتمعات البدائية اصغر واكتر انعزالا من المجتمعات التي تعرف الكتابة ، اضف الى ذلك اننا لا نستطيع التوصل المجتمعات التي تعرف الكتابة ، اضف الى ذلك اننا لا نستطيع التوصل الى احكام عامة تنطبق على جميع الحالات في جميع الثقافات ، فالمجتمعات الى المات في جميع الثقافات ، فالمجتمعات

I. Schapera, «Cultural Changes in Tribal Life», in «The Bantu- ( v 4 ) Speaking Tribes of South Africa» (London, 1937), pp. 368-69.

التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين تضم عددا لا بأس به من الفئات التي تتألف من افراد يملكون ناصية الكتابة والقراءة ولكنهم ، مع ذلك ، يقاومون التغير مثلما تقاومه المجتمعات البدائية ، ومن الامثلة على ذلك تشبث بعض النبلاء الاوروبيين بانماطهم السلوكية التقليدية .

وعلى الرغم من هذه الصعوبات ، فاننا لا نزال اليوم بحاجة ملحة الى مضاعفة الجهود في سبيل التوصل الى فهم صحيح لعمليات التغيير الثقافي . ومن المفيد ان نعيد النظر في هذه المشكلة في ضوء المفهومات السائدة اليوم في اوساط الباحثين الثقافيين . ومن وجهة النظر العامة ينبغي التعمق في دراسة هذه المشكلة الى اقصى حد ممكن ، نظرا لان وعي العالم للاوضاع المتغيرة هو اليوم اقوى وأشمل مما كان عليه في اي عهد مضى من تاريخ الخبرة الانسانية . ما الدي يسبب التغير وما الذي يعترض سبيله ؟ ما سرعة التغير ، وفي اي المجالات يقع ؟ هل يحدث على نظاق واسع ام يتناول تفصيلات جزئية ؟ ما هي الاسس الانتقائية التي يقوم عليها قبول او رفض التغير ؟ هذه الاسئلة كلها خليقة ان تحظى بادق واوفى الدراسات الثقافية والتاريخية ، اذا اريد للاوضاع التي تبدو واوفى الدراسات الثقافية والتاريخية ، اذا اريد للاوضاع التي تبدو خير الانسانية ورفاهيتها .

## أ.إرفنج هالوول

من اهم الاحداث التي تستلفت النظر في تاريخ العصور العديثة توسع الشعوب الاوروبية وانتشارها في مختلف انحاء الكرة الارضية ، فالتوسع الاغريقي والروماني في حوض البحر الابيض المتوسط في العصور القديمة ، وهجرة العرب عبر افريقيا الشمالية الى شبه جزيرة ايبريا ، والتوسع الاسلامي الذي بلغ الاقسام الشمالية من الهند حده الحركات كلها لا تكاد تقارن بالتوسع الاوروبي في العصور الحديثة ، والمضاعفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي جاءت في اعقباب توسع الشعوب الاوروبية وانتشار أثرها الثقافي هي التي خلقت العبالم الحديث كما نعرفه اليوم ومهدت الطريق لنشوب الازمات العالمية التي نعيش في ظلها اليوم .

ومن جهة اخرى أدن الغزوات والفتوحات وحركات الاستيطان الأوروبية إلى إثارة اهتمام الاوروبيين بالشعوب الاصلية التي اكتشفوها في إفريقيا وآسيا واوستراليا وأمريكا وجزر المحيط الهادي وبدأ هذا الاهتمام على شكل جمع عينات او مجموعات من الأشغال اليدوية المحلية ، ثم تحول في النهاية الى دراسة منظمة لنسق حياة الشعوب

الاصلية . وما كاد القرن التاسع عشر ينتهمي حتى ولد ما يعمرف باسم «علم الانثربولوجيا الثقافية » .

وانصب اهتمام العلماء الانثر بولوجيين في البدء على التكهن بالمراحل المحتملة للتطور الثقافي . فقد عكفوا على جمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات عن حياة السكان الاصليين قبل تعرضهم لاثر الثقافة الاوروبية . وحاول العلماء الاوائل ايضا ان يحددوا وضع الشعوب الامية بالنسية للمراحل المختلفة التي \_ بحسب اعتقادهم \_ مر بها المجتمع البشري كافة . ومنذ بدء الاحتكاك بالاوروبيــين والشعوب الاصليـــة المختلفة تتعرض لتغييرات وتعديلات في نسق حياتها ، ولكن هذه الظاهرة لسم تستأثر ، في المراحل الاولى من تطور علم الانثربولوجيا ، الا باهتمام عرضي لا يكاد يذكر . حتى بعد التخلي عن النظريات التاريخية الخاطئة. التي كانت تقول بان التطور الثقافي يسير في خط واحد ، ظل العلماء حينا من الدهر يختارون شعوبا اصلية تتمتع بثقافة « حية » أو « وظيفيــة » ويؤثرون دراستها على دراسة الشعوب التي ، في رأيهم ، تعرضت ثقافاتها « للانهيار » او « التفكك » . واذا ما بدا لاحدهم ان يدرس ثقافة من الثقافات « المنحلة » ، فانه كان يفعل ذلك بدافع من رغبته في « اعادة بناء» الشكل الاصلى لهذه الثقافة استنادا الى ما يهذكره بعض افرادها عن الماضي ، وليس من اجل الحصول على معلومات عن عوامل التغير ، او الجوانب التي اصابها ، او عن عملياته ونتائجه .

غير ان العلماء في السنوات الاخرى اخذوا يظهرون اهتماما متزايدا بدراسة التأثر والتأثير المتبادلين بين الثقافات المختلف ، حتى ان هذا الموضوع اصبح يحتل مكان الصدارة في الابحاث الانثربولوجية الثقافية. ومما لا يرقى اليه شك ان العاملين الآتيين اسهما ، الى حد ما ، في اثارة الاهتمام باثر الثقافات بعضها في البعض الآخر : أولا ، جسامة المشكلات التي لا مفر من ان تنشأ من شدة الاحتكاك الثقافي والعرقي بين الشعوب

في العالم الحديث ، وثانيا ، المشكلات الادارية العملية التي جابهتها جميع الحكومات التي كان عليها ان تتعامل مع الشعوب الاصلية الخاضعة لنفوذها السياسي . أما الحافز العلمي الذي دفع العلماء الى دراسسة الاحتكاك بين الشعوب التي تختلف في نسق حياتها فهو ان هذا النوع من الدراسة يساعدنا على فهم العوامل الدينامية في سلوك الانسان وقدرته على التكيف . فثقافة اية مجموعة سكانية لا يمكن ان تتغير الا بعـــد إن يظهر اعضاؤها انفسهم تغييرات في عاداتهم ومؤاقفهم ودوافعهم ، واخيرا في تنظيم شخصياتهم . وأذا حدث تغير في الثقافة ، فأن هذا يعني أنّ الافراد قد اعادوا تكيف انفسهم على أوضاع جديدة ، ولذًا يعني علماء الانثربولوجيا اليوم بتحري الحوادث الواقعية والظروف والعمليات الخاصة التي تقترن بالتغيرات الثقافية الناجمة عن التفاعل بين الشعوب التي تختلف في أمسها الثقافية . فكلما زادت معلوماتنا عن الدوافع الدينامية الفعلية الكامنة وراء عمليات التكيف او اعادة التكيف التسي تجرى في ظروف تمكن ملاحظتها ، سهل علينا فهم المبادىء العامة المرتبطة بهذه العمليات وازداد احتمال ارساء دراستنا على قواعد سليمة ومتينة . وهذا يعيد الى الاذهان مذهب « الاتساقية » الذي نادي به لاييل عندما الف كتابه « مبادىء الجيولوجيا » قبل اكثر من قرن . وكان علماء الجيولوجيا الذين سبقوا لاييل قد استعانوا احيانا بظاهرات خاصة (كالكوارث مثلاً) لتفسير بعض الاحداث الماضية . اما هو فقد اكد انه ينبغي لنا ان نفترض وجود تماثل بين اثر العمليات في الماضي واثرهـــا في الحاضر . وأضاف لاييل يقول : اذا لاحظنا بعناية أثر العمليات المعاصرة ، ازدادت قدرتنا على فهم احداث العهود المنصرمة . وقد اقر هذا المبدأ في العلوم الطبيعية ، ومن الممكن تطبيقه ، على نحو مماثل ، على الدراسات العلمية التي نجريها على الانسان .

وليس ثمة سبب يحملنا على الافتراض ، مثلا، ان مجتمعات الشعوب غير المتعلمة ، السابقة منها او الحالية ، هي اكثر استقرارا وسكونا او اشد محافظة على القديم من المجتمعات المتعلمة التي نملك عنها سحلات تاريخية او التي تسمى احيانا « المجتمعات المتقدمة » وليس لنا ان نفترض ان التكيف الانساني يسير وفق قانون آلي ينتظم مراحل تقدمية تتجه في خط واحد ، ولا ان هناك عوامل خفية او مجهولة «س» أثرت في تطور احداث الماضي ، ويتوقف حل المشكلة العلمية على اكتشاف العوامل الفعلية التي تسهم في خلق الاستقرار في الثقافة الانسانية ، وكذلك الشروط اللازمة لتحقيق تعديلات في نسق حياة اي شعب من الشعوب ،

نعرف الشيء الكثير عن عمليات التكيف او التعديل التي وقعت فعلا ، ولا عن الاوضاع التي مهدت لظهورها . غير اننا نعرف على وجه التأكيد ان اثقلابا وقع في الاقتصاد الـقائم على تزويد الانسان بحاجتــه من المواد الغذائية الاساسية ، وإن هذا الانقلاب شمل اكثر من منطقة وظهــر على شكل انتقال من اقتصاد قائم على جمع الغذاء الى اقتصاد قائم على انتاجه. اما تفاصيل هذا الانقلاب فما زالت مجهولة ، فنحن لا نعرف الا النتائج التي أدى اليها . وزودنا علماء الارخلوجيا ايضا بمعلومات كثيرة عن الادوات والأسلحة والمواعين التي استعملها الانسان في الماضـــي البعيد ، وكذلك عن التغييرات التي طرأت على اشكال هذه الاشياء . ومع انسا نفترض ان بعض هذه التغييرات نشأت حتما من اختراعات او اكتشافات محلية في مجتمعات معينة ، فأننا لا نستطيع أن نعرف شيئا عن الحوادث الفعلية التي ادت الى ظهورها . ونذهب الى مدى ابعد من ذلك لنقول أننا لا نستطيع الاجابة عن اسئلة كالاسئلة التالية: هل تتجت هذه الاكتشافات او الاختراعات من محاولات واعية لحل مشكلات عملية معينة ؟ الى اي حد كانت هذه الاكتشافات أو الاختراعات ناجمة عن الطرق القائمة على

النجرية والخطأة إلى اي حد تمثل هذه الاكتشافات او الاختراعات المحصلات النهائية للاتجاهات الناشئة عن تراكم التغييرات الطفيفة على مو الزمن ؟ ولذا يكاد يكون من المتعذر علينا ان نبحث في الدوافع الدينامية للاكتشافات والاختراعات في المجتمعات البشرية الاولى ، باستثناء حالات قليلة جدا نسبيا ، وحسبنا في هذا المجال ان تتعرف الى النتائج النهائية ، أي علينا ان نقنع بتكوين فكرة عن الاحداث التي وقعت فعلا ، دون ان نخوض في التفاصيل المتعلقة بكيفية وقوعها .

ويمكن القول ايضا ان الشعوب المختلفة الغابرة اقامت نوعها من الاتصال بينها ربما كان قديما قدم التباين في انساق التكيف نفسها .واغلب الظن انه وجدت ، في عهود معينة وفي بعض اجزاء العالم ، شعوب لم تنجح في اقامة اي اتصال مع الشعوب الاخرى ، او بالحري لم تعرف شيئا عن وجودها . وقد يصدق هذا القول حتى على العهد الذي فيه بلغ الانسان القديم اقصى توسع له . ومع اننا لا نستطيع انكار هذا الاحتمال ، فانه يتعذر علينا ان نستشهد بمثال واحد عن شعب معين ظل على انعزال تسام عن سائر الشعوب الاخرى في جميع مراحل تاريخه . والواقع ان معلوماتنا العرقية عن هجرات الشعوب والاختلاط العرقي بينها تستبعد كلها مشل هذا الاحتمال . ومن جهة اخرى لا بد لنا من ان نطرح السؤال التالي بالنسبة لاي مجتمع بشري : ما عدد سماته الثقافية التي يمكن ان نثبت انها تعود الى اختراعات محلية او انها لا ترتبط مطلقاً بسمان اي مــن الشعوب الاخرى ؟ هناك بينات تقيم الدليل على وجود مشابه في السمات الثقافية بين شعوب متباعدة من الناحية المكانية ، واحيانا حتى بينشعوب متباعدة من الناحية الزمانية . والواقع أن هذه الظاهرة هي من المشكلات الكبرى التي يواجهها علماء الانثربولوجيا . ففي تاريخ علم الانثربولوجيا تكررت المحاولات التي بذلت لحل هذه المشكلة ، وكثيرا ما وجهت هذه المحاولات الى المقابلة بين احتمال استقلال السمات الثقافية في نشأتها

وتطورها وبين احتمال انتشارها وانتقالها هي ومركباتها من شعب لآخر . غير أن الدراسات التي أجريت على الانتشار الثقافي بدأت ، في الغالب ، باعداد قوائم تبين التوزيع الجفرافي لسمات معينة او لمجموعات منها ، وليس باستقصاء الاحتكاك بين شحوب معينة في ظل اوضاع تاريخية واقعية . ومع ان المشكلات المتصلة بالمنشأ المحتمل لهذه السمات الثقافية وانتشارها الفرضي بين شعوب مختلفة تعتبر بوجه عام مشكلات تأريخية ، فانها تمثل تاريخا لا يتضمن معلومات حقيقية عن التفصيلات المتعلقة بالحوادث او الاوضاع او الشخصيات المعينة . ولذا كان لا بسد لكل دراسة تقوم على هذا الاساس من ان تلجأ الى استنتاج شروط التغير الثقافي والعمليات الفعلية التي اقترنت بظاهرة الاتنشار الثقافي . وكان من جراء هذا الاتجاه أن خضعت السمات الثقافية ومركباتها، فيكثير من الحالات ، لنوع من التجسيد ،وذلك بالنظر اليها كما لو كانت تملك حياة خاصة بها لا ترتبط بالكائنات البشرية الحقيقية . ولعل ابرز مثال على هذا الاتجاه هو الموقف الذي اتخذه اتباع المدرســة « التاريخية » الالمانية . فقد جرد هؤلاء مجموعات السمات الثقافية وافترضوا انها تتمتع بدرجة عالية من التكامل والاستقرار . ثم عمدوا الى معالجة هذه « الحلقات الثقافية » على الصعيدين الزماني والمكاني ، ونظروا اليها كُما لو كانت وحدات مجسدة تتلاقى وتمتزج وتتساند بحيث تنشأ منها مجموعات جديدة . ولا يتضمن هذا الاتجاه التاريخي محاولات لمعالجة ألتفصيلات المعقدة للاحداث التاريخية الفعلية او عمليات التفاعل التميي تنشأ من اتصالات تجري بين كائنات بشرية حقيقية .

ومع ان العلماء الانثربولوجيين الامريكيين كانوا اشد حذرا على وجه الاجمال ، فان تصور الثقافة كما لو كانت ظاهرة « فوق عضوية » او ظاهرة قائمة بذاتها من شأنه ان يشجع النزعة الى تجسيد الافكار المجردة، وبخاصة على آيدي الباحث بن الذين تنقصهم الدراية والخبرة . وثمة

صعوبات اخرى يواجهها الباحث عند معالجة الدوافع الدينامية في الثقافة. فمن العسير علينا ان نتبين كيف. يمكن للثقافة بوصفها تجريدا اجماليا لنسق حياة الشعب ان تحدث اثرها ، اذا لم نعتبرها جزءا مقوماواضح المعالم من نشاط الافراد المتصل بتفاعل بعضهم مع البعض الآخر ، فالتحليلات تشير ، في نهاية المطاف ، الى ان الافراد هم الذين يتبادلون التأثير والتأثر وهم الذين يستجيب الواحد منهم للاخر ، والثقافة ، كما اوضح بدني (۱) ، «ليست علة فاعلية ولا تطور نفسها ، ولذا لا تملك القدرة على التفاعل مع اي كيان آخر » . واذا تبنينا رأيا معاكسا لهذا الرأي فان ذلك يؤدي الى «مغالطات ثقافية تقوم على الافتراض بان الثقافة قوة يمكن ان تصنع وتطور نفسها ، وان الافراد يلعبون دورا سليا كما لو كانوا مجرد مستقبلين او ناقلين للثقافة » .

والواقع ان الكائنات البشرية هي دائما عوامل فعالة في الثقافة .فاذا نظرنا الى المشكلة من وجهة النظر البيولوجية ومن ناحية مداها البعيد ، تبين لنا ان الخاصة التي يتميز بها الانسان عن سائر المخلوقات الاخرى هي انه خالق للثقافة وليس مجرد اداة لها . وهو لا يكون اداة للثقافة الا بقدر ما يتعلمه ويستعمله من آلية الثقافة في المجتمع الذي ينتمي اليه ، حتى في هذه الحالة لا يمكن وصفه بانه مجرد اداة سلبية انفعالية ، نظرا لانه يستعمل الوسائل الثقافية من اجل تحقيق اغراض فردية تبعث الارتياح في نفسه . وأهم من ذلك كله هو ان هناك دائما مجالا لاجراء تكيف جديد ، ويتحقق هذا التكيف عندما يخترع مجتمع وسائل ثقافية جديدة او يقتبس طرقا جديدة لصنع الاشياء من مجتمع آخر يتمتع بموروث ثقافي مختلف .

David Bidney, «On the Concept of Culture and Some Cultural Fallacies», «American Anthropologist», XLVI (1944), 30-44.

ومع ان علماء الانثربولوجيا كثيرا ما يتحدثون عن «حركات» الثقافة او «تقابل» السمات او المركبات الثقافية ، فان هذه الطريقة في الكلام يجب ان تعتبر مجازية وتجريدية . فاذا تقيدنا بالمعنى الحرفي لكلمة «التقابل» امكننا القول ان الثقافات لم «تتقابل» قط ، وانها لن «تتقابل» ابدا . ولكن ما نقصده بهذا المصطلح هو ان الشعوب هي التي تتقابل ويتفاعل بعضها مع البعض الآخر ، وان عمليات التفاعل اللاجتماعي قد تؤدي الى التثقف (٢) ، أي الى حدوث تعديلات في نسق حياة الشعبين اللذين تم التفاعل بينهما أو في حياة احدهما . فاذا ظهرت فروق ملحوظة في نسق حياة اي منهما ، فان هذا يعني أن الافراد تعلموا طرقا جديدة في العمل والتفكير والشعور .

ويشير هذا كله الى ان تكيفا جديدا حدث نتيجة للتأثر بخبرة جديدة مجزية او لاكتساب قناعة جديدة ، فمن المعروف ان التعلم لا يتم بدون دافع او حافز ، وفي عملية كهذه يكاد يتعذر علينا ان ننظر الى الافراد كما لو كانوا ناقلين سلبيين او انفعاليين للثقافة ، فهم ، كما يبدون لنا ، يمثلون كائنات حية كادحة تسعى دوما الى تبني وسائل جديدة من اجل تحقيق غاياتها ، وهذه الظاهرة تنعكس على السلوك الانساني بوجه عام ، فالتكيف الانساني يقترن بوسائل فريدة خاصة بالمجتمعات البشرية ، اما التكيف التجديدي الذي يقرنه علماء الانثربولوجيا بخاصة « التثقف » فهو يعكس المرونة التي تتسم بها وسائل التكيف الخاصة بالانسان ،

ويذكر علماء البيولوجيا ان عملية تكيف الكائنات الحية على بيئاتها تتم حين تعكس هذه الكائنات نظما خاصة وتتصرف بطريقة تمكنها

<sup>(</sup>٢) اذا اراد القارىء الاطلاع على تاريخ هذا المصطلح وتعريفه النظامي فبامكانه الرجوع الى المصدرين الآتيين

Melville J. Herskovits, «Acculturation» (New York, 1938); Ralph Linton, ed., «Acculturation in Seven American Indian Tribes» (New York, 1940), particularly Chap. VIII.

من البقاء في حالة سليمة والاكثار من نوعها . وثمة خاصة ينفرد بها نوعنا البشري ، بالمقابلة مع الحيوانات الاخرى ، وهي انه غير مزود بآلية ثابتة للتكيف تقوم على اسس نشوئية . فنسق التكيف الخاص بالانسان لا يتحقق الا بوسائل تعتمد على قدرته على التعلم والاختراع والتعامل بالرموز . وحين يقدم عالم انثربولوجي وصفا لطريقة حياة احد الشعوب في ضوء اشكاله وانماطه الثقافية ، فانه في الوقت نفسه يصف الوسائل التي يستخدمها افراد هذا الشعب لحل المشكلات الاساسية المتصلة بحياتهم البشرية ، وهي وسائل اثبتتها التقاليد بعد الاختبار والتجربة . وبعبارة آخرى ، إن أداة التكيف الانساني هي ما يطلق عليها علماء الانثر بولوجيا عبارة « الثقافة من وجهة نظر جوانبها الوظيفية الاساسية ». فالتكيف الانساني هو تُلكيف يقوم على اعتبارات ثقافية . وحياة الكائنات البشرية ، في علاقاتها بعضها مع البعض الآخر وفي علاقاتها مع بيئتهـــا الجغرافية ، تعدل وتنظم دائما على هدي وسائل ثقافية من مرتبات مختلفة. والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والافكار والقيم والمعتقدات نعتبرها جميعا ادوات التكيف الانساني مثلما نعتبر الوسائل المادية . ومن الطريف ان نذكر هنا ان جون ديوي عرف الكلام بانه « اداة الادوات ». واستطاع الانسان ، بما اوتي من استعداد لاستغلال قدرته على الاختراع والتكيف وعلى ايصال خبراته للاخرين والانتفاع بخبــرات الآخرين ، استطاع ان يخلق عالما جديدا ، عالما انسانيا يقوم على طبيعة وفاعلية الوسائل الثقافية التي اخترعها هو نفسه وتعلم طرق استعمالها ، عالما يؤدي وظيفته ويكتسب أهميته ودلالته في ضوء المنجزات الثقافية . وبما ان المنجزات الثقافية قابلة للتطوير أو التغيير أو التعديل وفق ما تنطلبه الظروف ، فان الانسان وجد نفسه حائزًا على اداة تكيفية تمتاز بمرونة فائقة . فمن جهة ، استطاع الانسان ان ينتفع بادوات المعيشة التي اختبر صلاحها في تأمين نفسه ونوعه ، وذلك بدمجها مع نسق من الحياة قابل

للانتقال من جيل لآخر ، ومن جهة اخرى تيسر له اجراء التعديل او التكيف اللازم كلما دعت الحاجة الى ذلك ، واذا قابلنا التكيف الثقافي مع التكيف الذي يعتمد على تغيرات نشوئية او وراثية حيث ترجح كفة الاستقرار وحيث يستحيل ادخال تعديلات سريعة نسبيا \_ اذا اجرينا مثل هذه المقابلة ، تبين لنا ان التكيف الثقافي ينطوى على قيمة بقائية كبيرة بالنسبة للنوع البشري ،

والواقع ان التكيف الثقافي كان ينطوي على امكانات واسعة وبعيدة المدى بحيث يسر للانسان ان يخلق عوالم كثيرة مختلفة لنفسه . وكانت هذه العوالم ، في الظروف المعينة التي نشأت فيها ، تتمتع جميعها بقيسم تكيفية . فكل منها كان يمثل ثقافة خاصة ، اي انه كان يمثل تجربة في الحياة الاجتماعية والتكيف البيئي والاتجاهات السيكلوجية . وقد وصف علماء الانثربولوجيا عددا كبيرا من الثقافات المتنوعة للشعوب غير المتعلمة في العالم . وتستأثر هذه الثقافات باهتمامنا لانها تقيم الدليل على المدى الواسع للوسائل الثقافية التي استخدمها اعضاء نوع عضوي واحد من اجل التكيف على بيئاته المختلفة . نستنتج من هذا كله ان واحد من اجل التكيف على بيئاته المختلفة . نستنتج من هذا كله ان الاشكال الثقافية ، على اختلافها وتباعدها تستطيع ان تخدم اغراضا للاشكال الثقافية ، على اختلافها وتباعدها تستطيع ان تخدم اغراضا بوصفه عملية تكيفية تجديدية .

ويلاحظ ان الفرد ، بسبب الصفة العرضية الملازمة لزمان ومكان ولادته ، يواجه دائما الحاجة الى ان يتعلم كيف يعيش حياته في ظلل الاشكال الثقافية التقليدية لمجتمعه ، وذلك على الرغم من انه قادر بالقوة على التكيف الاجتماعي والبيئي في ظل اي نظام من الوسائل الثقافية . وبناء على المعطيات التجريبية المتوافرة لدينا ، يمكن القول ان هناك مجموعة من الاشكال الثقافية التي تكون دائما سابقة على الفرد ، فعن طريق عملية التعلم او التدرب الاجتماعي يكتسب الفرد معتقدات ومواقف

وقيما معينة ، ويتقن عمليات تكنولوجية ، ويتعلم ادوارا اجتماعية ، ويطور شخصيته على نحو يساعده على مجابهة مشكلات الحياة في نطاق الحدود التي يرسمها مجتمعه ، وهو يقوم بهذا النشاط بدافع من حوافز بيولوجية واخرى مكتسبة ، يجري تعزيزها في الحالين بنظام من الثواب والعقاب ، وهكذا يتضح ان الوظيفة الاساسية لعملية التدرب الاجتماعي هي اعداد الافراد للاشتراك في عالم سلوكي معين .

وعملية كهذه هي ايضا من العوامل الاساسية المساعدة على الاستقرار في جميع المجتمعات البشرية ، نظرا لانها تنزع الى خلق اتساق في انماط السلوك يساعد على تكوين المفهوم المجرد للثقافة . ولكن التدريب الاجتماعي وحده لا يكفي لانتاج اشياء غريبة كالانسان الآلي . فثبات الاشكال الثقافية ما هو الاظاهرة من ظاهرات الجانب الذي يمكن ان يتوقع او يتنبأ به من جوانب السلوك الناجم عن التفاعل الاجتماعي بين الافراد . وثمة أنواع من السلوك الفطري او الشاذ او المنحرف نجدها في جميع المجتمعات ، وهذه قد لا تكون عرضة لان تتراكم على مر الزمن او تسير في اتجاه ذي دلالة اجتماعية . وعلاوة على ما تقدم ، فرازمن او تسير في اتجاه ذي دلالة اجتماعية . وعلاوة على ما تقدم ، عاملا ثابتا في الحياة النفسية للافراد ، وتتيح الفرصة لايجاد حلول علم علي النوات والتخيلات تشكل هي ايضا عديدة لمثكلات قديمة او لمواجهة اوضاع جديدة بطرق جديدة . وقصارى الكلام ، ان تكيف افراد على وضع جديد قد يؤثر في تفكير وقصارى الكلام ، ان تكيف افراد على وضع جديد قد يؤثر في تفكير نسق حياة الجماعة باسرها .

يتضح مما تقدم ان تحليل التغيرات الثقافية يمسير على النهج التالي: يبدأ بتجريدات وصفية للاشكال الثقافية المستقرة ، وينطلق منها ليمر بسلسلة من العمليات المرتبطة بالظروف التي دفعت الافراد الى تعديل طرق تكيفهم ، ثم يعود الى آثار التكيف المعدل وانعكاساته على.

الاوضاع الاجتماعية فيصفها على اعتبار انها اشكال ثقافية جديدة او معدلة . وهكذا يمكن القول ان مشكلة التغير الثقافي تتصل بالاوضاع والعمليات التي تؤدي الى تعديلات تكيفية في السلوك الفردي من النوع الذي يكتسب دلالة اجتماعية خاصة .

ومن المظاهر العامة للتغير الثقافي ان النظام الثقافي الخاص باي مجتمع لا يزود افراده بوسائل لتكييف انفسهم على جميع الظروف المحتملة او لحل كل ما ينشأ من المشكلات المحتملة . فكل نسق مسن انساق التكيف له حمدود خاصة به يقف عندها . فكما ان التكيف العضوي يتضمن انماطا مركبة من الاستجابات التي تعود الى اصول تشوئية ، كذلك الحال بالنسبة للتكيف الثقافي فانه ايضا يتضمن استجابات مركبة تعود الى اصول تطورية وانمائية تتصل بما يتلقاه الافراد من تدريب وخبرة . وهذا هو الثمن الذي يتوجب على الافراد دفعه مقابل التمتع بشكل مستقر نسبيا من اشكال التكيف ، عضويا كان او ثقافيا . ولولا التدريب الاجتماعي ، لاضطر الفرد الى ان يرتجبل وسائل جديدة غير مجربة لكل وضع جمديد يواجهه . غير ان بعض الصعوبات قد تنشأ من اوضاع تكشف النقص في الوسائل التقليدية . فالقوس والسهم ربما يمثلان وسيلة تكيفية ذات قيمة كبيرة عند شعب معين يستخدمهما في طلب الطعام ، ولكنهما لا يفيان بالغرض ابدا عند استعمالهما ضد شعب آخر يستخدم الاسلحة النارية .

وتضطر الشعوب عادة الى قبول النقائص الكامنة في اساليبها ومؤسساتها القائمة حتى يتم اختراع اخرى افضل منها . ويصدق هذا القول على الشعوب البدائية . ولكن الشعوب الغربية تعيي هذه الحقيقة ، ولذلك تراها تشجع اختراع وسائل آلية جديدة في ميدان التكنولوجيا . اما في ميدان المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، فان المجتمعات الغربية القر وعيا لطبيعتها الذرائعية أو « التجريبية » كما انها اقل وعيا للنقائص

الكامنة فيها منها للنقائص الكامنة في ميدان التكنولوجيا . لنتأمل ، مثلا ، الوضع الذي نشأ في فترة الكساد في الولايات المتحدة حين اغرقت الاسواق باصناف من السلع لم يجن التجار اي ربح يذكر في بيعها . ومن المعروف ان السوق يمثل الوسيلة الاجتماعية التي تعتمدها المجتمعات اغربية في توزيع البضائع . وهذا يعني ان السلع تنتج من اجل بيعها باسعار معينة . فاذا تعذر بيعها بشيء من الربح ، فان المجتمع لا يملك طريقة اخرى لتوزيعها على المستهلكين . ولذا اضطر السوق في فترة الكساد الى اتلاف بعض السلع التي تعذر بيعها ، وذلك على الرغم من وجود مستهلكين كانوا بحاجة اليها . أما المجتمعات التي توزع فيها السلع بطرق اخرى ، فانها لا يمكن ان تفكر في اتلاف بضاعة قد يحتاج اليها بعض المستهلكين .

أما في المجتمعات المحصورة او المنعزلة نسبيا حيث تقوم انساط السلوك على تقاليد ثقافية محافظة ، فان النقائص الكامنة في اللغات والمعتقدات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والمظاهر الاخرى لنسق الحياة التقليدي لا تتضح للافراد الا في ظروف خاصة ، ويعدود ذلك الى ان الاشكال الثقافية المختلفة التي يتبناها اي من هذه المجتمعات، مهما كانت نواحي القصور فيها ، تشترك في أداء وظائف ذرائعية اساسية في حياة ذلك المجتمع ، فمع ان لغة قبائل الايروكوا تختلف عن اللغة الانجليزية في تراكيبها وقواعدها ، فانها تعادلها من ناحية اعتبارها وسيلة للاتصال ، وكذلك الحال بالنسبة للعائلة التي تقوم على تعدد الزوجات للرجل الواحد ، فانها ايضا تؤدي وظائف العائلة الاساسية ذاتها التي تؤديها العائلة التي تقوم على اساس الزوجة الواحدة للرجل الواحد ، ولو ان الافراد لم يضطروا قط الى التكيف على أوضاع للم تعدهم لها معتقداتهم ومؤسساتهم التقليدية اعداداً تاما ، ولو انهم للم يشعروا قط بشيء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها يشعروا قط بشيء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها يشعروا قط بشيء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها يشعروا قط بشيء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها يستعدوا قط بشيء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها يستعداتهم من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها

اليهم المجتمع، ولو انهم لم يفكروا قط في القيم والمعدات التكنولوجية الموجودة عند المجتمعات الاخرى، ولو انهم لم يتعرضوا قط للاخطار الخارجية التي تتهدد اشكالهم الثقافية القائمة، ولو لم ينشأ قط اي صراع داخلي يدعو الى اجراء تعديلات على الانماط الثقافية، لو لم يقع ذلك كله لتناقصت العوامل التي ترتكز عليها ظاهرات التغير الثقافي الى اقصى حد ممكن، فطالما أن التغير الثقافي يعتمد على دوافع داخلية فقط، فإن التغيرات تكون ضئيلة الاهمية نسبيا وتكون سرعة التغير بطيئة للغاية، والمشكلة في مثل هذه الحالات تكمن في تحري وتحديد الاوضاع والدوافع المحتملة التي تحمل الافراد على اجراء تعديلات على مؤسساتهم دون التأثر باي حافز او مؤثر من الخارج.

غير أن ما يعنينا في هذا المقال هو القضية المعاكسة : كيف تنشأ التغييرات من الاحتكاك بين شعوب تختلف في نسق حياتها ؟ والمشكلة التي تمثل محور الاهتمام العلمي لا تكمن في واقع الاقتباس الثقافي ولا في واقع عملية الانتشار الثقافي . فهناك مئات الآلاف من الحقائق الثابتة تاريخيا التي يمكن الاستشهاد بها لاثبات هذا الواقع الثقافي، انما تكمن في فهم شروط الاقتباس وعملياته واثره في نسق حياة الشعب المذي يقوم به .

عندما يحتك شعب بآخر يختلف عنه في نسق حياته ، فان هـذا الحادث لا يعجل بالضرورة في حدوث تعديلات جذرية على ثقافة اي من الشعبين ، حتى لو ظل التفاعل الاجتماعي قائما بينهما ، ان هذا الاحتكاك شرط ضروري ولكنه غير كاف لحدوث التثقف او التثقيف ، ولذا من المتوقع ان نجد حالات لا يؤدي فيها التفاعل الاجتماعي بين فئتين الى تعييرات جذرية في النسق الثقافي للتكيف عند اي منهما ، وانما يقتصر على تبادل المنافع والخدمات والسلع التخصصية التي يستطيع كل منهما ان يوفرها للآخر .

ولتوضيح هذا الوضع نرى من المناسب ان نستشهد بامثلة محسوسة منتزعة من العلاقة التي قامت حينا من الزمن بين اربع فئات قبلية في منطقة مرتفعات نلجيري في الهند . وظلت هذه الفئات متُّجاورة سنوات كثيرة ، وكانت متمايزة في لغاتها وثقافاتها ولكنها ، كما ذكــر مندلبوم (٢٠) كانت « تعيش في اطار من التكافل او التعايش الاقتصادي والاجتماعي » .وكانت الحياة الاقتصادية لقبيلة تودا تدور حول الجاموس المقدس ، اما قبيلة باداجا فاعتمدت على الزراعة ، في حين اعتمــــدت قبيلة كوتا على اشعال الحدادة . واما القبيلة الرابعة كورومبا فكان افرادها يقومون بجمع الطعام من الادغال المجاورة ويزاولون اعمـــال السحر، وكثيراً ما كان يستعين بهم افراد من قبيلتي كوتا وباداجا . وكانت المقابلات مع السحرة تنظم عادة في خارج حدود القرية ، وفي مناسبات كهذه كان الاطفال والنساءُ يلزمون بيوتهم. ومن جهة اخرى كان موسيقيع قبيلة كوتا يدعون للاشتراك فيجميع المراسيم الكبرى التيكانت تقيمهاقبيلة تودا ، ولكن لم يسمح لهم قط بالاقتراب من مصانع الالبان خشية ان تصاب بالتلوث. وكان رجال الباداجا يلبسون العمامة. اما رجال الكوتا فلم يلبسوها ، ولما بدا لافراد منهم ان يفعلوا ذلك ، نصب لهم رجال الباداجا كمينا وانهالوا عليهم بالضرب ، فعبروا بذلك عن نقمتهم على اولئك الذين حاولوا اقتباس لباسهم الجليل الذي يرمز ، في نظرهم ، الى مقام اجتماعي رفيع .

وتابع مندلبوم وصفه فيقول: « ومع ان الاحتكاك بين هـذه القيائل الاربع كان يتكرر كثيرا ، فان الاتصالات الاجتماعية كانت تقرم تقتصر على الوان معينة ومحدودة من النشاط . فالقبائل كانت تحرم بشدة كل علاقة وثيقة قد تؤدي الى الاختلاط الحر بين شخصين من قبيلتين مختلفتين » . وكان من جراء ذلك أن ظلت كل من هذه القبائل

Bavid G. Mandelbaum, «Cultural Changes among the Nilgiri Tribes», (r) «American Anthropologist», XLIII (1941), 19-26.

محافظة على خصائصها المميزة حتى تعرضت في المدة الاخيرة لاثر الغزو الثقافي الهندوسي والاوروبي .

وهكذا نلاحظ ان الاحتكاك قد يؤدي الى استجابات سلبية من حيث علاقته بالعمليات التي تنطوي على تعديل التكيف القائم . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: « إذا كان الشعب راضيا عن طريقة حياته ، فما الذي يدفعه الى تعلم مهارات جديدة او تعديل مؤسساته ، لا سيما أن باستطاعته ان يسد النقص في الخدمات المتوافرة عنده عن طريق استجار اخصائيين من المجتمعات المجاورة ؟ » .

ان مثل هذه العلاقة قد تصبح اساساً لمنافع متبادلة ، كما قد توسع مجال التفاعل الاجتماعي بين شعبين اكثر انفتاحا واستعدادا لانشاء علاقات ودية بينهما من القبائل الهندية الاربع التي تقدم الحديث عنها ، وعلى الرغم من ذلك ، فان هذه العلاقة قد لا تؤدي الى الحد الادنى من التثقيف والتثقف ، وهذا هو الوضع الذي صورته لنا السيدة لندجرن حين تحدثت عن العلاقات التي دامت بين القوزاق الروس وقبائل النونجوس في شمال شرق منشوريا مدة قرن تقريبا ، ووصفتها بانها انموذج من « الاحتكاك الثقافي الذي لا يشوبه اي صراع » . (3) ومن الوسائل الرئيسية للتفاعل الاجتماعي بين هذين الشيعبين الاسواق والمقابلات في الفابات ، واحيانا تبادل الزيارات والضيافة ، وعلى الرغم من هذا التفاعل ، لم تنشأ بينهما علاقات قائمة على الزواج ، فالاتصالات بينهما تتخذ في اكثر الحالات شكل علاقات تجارية منتظمة ، وتقول لينهما تتخذ في اكثر الحالات شكل علاقات تجارية منتظمة . وتقول لندجرن : « حالما تنتهي المقابلات القصيرة التي تعقد لاغراض تجارية ، ينفصل الفريقان المتقابلان ويعود كل منهما الى نهج الحياة اليومية الخاص ينفصل الفريقان المتقابلان ويعود كل منهما الى نهج الحياة اليومية الخاص

Ethel J. Lindgren, «An Example of Culture Contact without Conflict; ( t ) the Reindeer Tungus and Russian Cossacks of Northwest Manchuria,» «American Anthropologist», XL (1988), 305-621.

بمجتمعه » . ومع ان نسبة المتعلمين عند القوزاق اعلى منهاعند التونجوس، فان جميع رجال التونجوس والاولاد ومعظم النساء يفهمون الروسية ويستطيعون في اكثر الحالات ان يعبروا عن انفسهم بطلاقة باللغسة الروسية التي لا تستعمل الا في المعاملات التجارية ، ومع ان الشعبين يعتنقان الديانة المسيحية من الناحية الشكلية ، فان كهنة « الشامان » (من آثار الديانة البدائية التي انتشرت قديما في منطقة جبال الاورال وشمال اوروبا وآسيا ) ما زالوا يلعبون دورا مهما في كلا المجتمعين ، وقد يصطنع الافراد اللاأدرية او الشامان وبقدرتهم على التنبؤ ،

وتشدد لندجرن على العلاقات الودية بين الشعبين ، وعلى تبادل المنافع التجارية وبعض السمات الثقافية . غير انه يمكن القول بوجه عام ان ايا من الشعبين لا يشعر بحاجة الى اجراء تعديلات جذرية على نسق حياته . والواقع ان ما حدث من تعديل او تكيف انما جرى على اساس طوعي صرف . ومع ان لندجرن تعرض بياناتها كما لو كانت تصور وضعا غير مألوف ، فان ردفيلد<sup>(٥)</sup> يشير الى وضع مماثل قام « بيسن طبقة المزارعين الدنيا في منطقة بحيرة أتبتلا في المرتفعات الوسطى من جواتيمالا وبين الهنود الحمر الضاربين في المنطقة ذاتها » ، هذا مع العنم بان الفروق الثقافية في هذه الحالة اقل وضوحا ، ويعتقد ردفيلد ان العوامل المشتركة في الوضعين التي يعود اليها الفضل في اقامة علاقات سلالية ودية هي :

« امتناع كل من المجتمعين في تاريخهما الحديث عن القيام بمصاولات للسيطرة على الآخر ، عدم وجود تنافس اقتصادي يقوم على اسس عرقية الوسلالية ، وفرة موارد الثروة الطبيعية ، الطبيعة الفردية للتنظيم

Robert Redfield, «Culture Contact without Conflict», «American ( ).
Anthropologist». XLI (1939), 514-17.

الاقتصادي والاجتماعي ، اشتراك المجتمعين في بعض الاساليب المعاشية . ومن العوامل المهمة ايضا ان القوزاق والاسبان لم يحملوا معهم الى مناطق التفاعل الاجتماعي اي تعصب عنصري قوي ضد الشعوب التي تختلف عنهم في اللون او الطراز الجسمي » .

وتمتاز جواتيمالا ، علاوة على ما تقدم ، « بتعدد الظاهرات الثقافية وانتشأر النزعة التجارية التي تعمل على اضعناف الولاء العاطفي عند الافراد ، وعلى تحريرهم من الاتجاه الى النظر بازدراء الى العادات التي تختلف عن عاداتهم » . ويبين تاكس (٦) في هذا الصدد ان الجاليات الجواتيمالية يمكن اعتبارها « مجتمعات محلية منفصلة تقر بان لكل منها ثقافة مختلفة خاصة بها » .

« يبدو ان الاهالي ينظرون الى المجتمعات كما لو ان كلا منها يختص بزراعة نبات معين في الارض الصالحة له ، وينفرد بعاداته واساليبه المخاصة ، ففي منطقة بناجاشل يسود الاعتقاد بان نقل نبات تزدهر زراعته في مكان معين الى مكان آخر لم يزرع فيه قبلا يؤدي الى انتقال «روح» هذا النبات وبالتالي الى ازدهاره في المكان الجديد واخفاقه في المكان القديم ، ولهذا السبب يشعر الهنود بالقلق حين يعلمون ان هنودا من مدينة الخرى اخذوا يعنون بزراعة احد محاصيلهم المحلية » ،

واذا نظرنا الى المشكلة من وجهة النظر السيكلوجية والاجتماعية العامة ، كان من السهل علينا ان ندرك ان عملية التثقيف او التثقف في اوضاع مماثلة للوضعين اللذين استشهدنا بهما آنفا تكون محدودة نسبيا. فإفراد الفئات التي تتفاعل اجتماعيا لا تشعر بحافز قوي لتعلم طرق جيرائهم ، ومن المعروف ان التعليم هو الركيزة السيكلوجية لعملية التثقف او التثقيف ، فكما ان التعلم هو العامل الاسماسي في عملية

Sol Tax, «World View and Social Relations in Guatemala», «American (¬) Anthropologist», XLIII (1941), 37-42.

التدريب الاصلي التي تعد الافراد للاسهام في طريقة معينة في الحياة ، فانه ايضا يلمب دورا محوريا مماثلا في تكييف الافراد مجددا على طريقة اخرى في الحياة .

ويجب علينا ، عند دراسة الاحتكاك بين الشعوب التي تختلف في نظمها الثقافية ، ان نبحث في العقبات التي تقف في سبيل عملية التعلم من جهة ، والحوافز على التعلم من جهة اخرى ، ومع ان هذه الطريقة في المعالجة لم تستقص بعد بصورة منتظمة ، فانها تيسر لنا النفاذ مباشرة الى الدوافع الدينامية في عمليتي التثقيف والتثقف ، والاسئلة الاساسية التي تتبادر الى الذهن هنا هي : إذا حدث تفاعل اجتماعي بين مجتمعين ، فما هي الشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر لتتاح لافراد من احد المجتمعين الفرصة لان يتعلموا شيئا عن طرق حياة المجتمع الآخر ؟ الى اي حد تقابل عملية التعلم بالتشجيع او التثبيط ؟ ما الاشياء التي يتعلمها الافراد من المجتمع الآخر وما هي الحوافز على التعلم ؟ اي فئة او طبقة من الناس في كلا المحتمعين تأخذ بيدها زمام المبادرة في عملية التعلم ؟ واخيرا ما ونظمهما الثقافية ؟

وليس من الضروري ، في هذا المقام ، ان نخوض في التفصيلات المتعلقة بالجوانب الفنية لعملية التعلم . وحسبنا هنا ان نشير الى بعض المبادىء العامة وان نؤكد ان نظرية التعلم الحديثة تزودنا باساس او اطار مفيد نستطيع ، على هديه ، ان ندرك المفهومات المتصلة بالجوانب السيكلوجية والاجتماعية لعملية التثقف وان نسترشد بها في ابحائنا التحريبية . (٧)

Neal E. Miller and John Dollard, «Social Learning and Imitation» (New Haven, Conn., 1941); Chap. XVI is devoted to «Copying in the Diffusion of Culture».

لا يمكن لعملية التعلم ان تتحقق بدون وجود دافع مناسب وكاف -ونقصد بذلك انه لا بد من توافر دوافع اولية او ثانوية قادرة على استنفار استجابات ( على شكل اي نشاط يقوم به الكائن الحي كالنشاط العضلي او الغددي او الكلامي او الفكري ) لمنبهات او قرائن معينة تقوم بدورها بتحديد مكان وزمان وطريقة السلوك . اما تكرار الاستجابات او توقفها ، فان ذلك يعتمد على ما اذا كانت الدوافع التي حركتها قد «كوفئت » او « لم تكافأ » ،اي ما اذا نقصت حدتها آو ظلت على حالها. وفي حالة مكافأة الدوافع ، يقال عن الاستجابات بانها لاقــت تعزيزا -وبعبارة اخرى ، « لابد من وجود حافز يدفع المتعلم الى الاستجابة لمنبه معين، ولا بد من حصوله على مكافأة مقابل استجابته لذلك المنبه . ويعني هذا ، بالكلام العادي ، ان الشخص ، كي يتعلم يجب ان يريد شيئا ، ويلاحظ شيئًا ، ويفعل شيئًا ، ويحصل على شيء ِمقابل ما فعل » .<sup>(۸)</sup> اما اذا لم تؤد الدوافع الى مكافأة او اذا ادت الى عقاب كما يحدث في بعض الاحيان ، فان بعض الاستجابات ستفتقر الى عامل التعزيز ، وبالتالي سيتجنبها الفرد الذي قام بها ، وفي هذه الحالة لا تتحقق عمليـة التعلم ،

يعتبر الجوع والظمأ والجنس من الدوافع الاولية . غير ان الدوافع الثانوية هي التي تستأثر بمعظم اهتمامنا عند دراسة السلوك الانساني . ونقصد بالدوافع الثانوية الدوافع المكتسبة التي تعتمد على الخبرات السابقة للفرد ، او التي يتشربها الفرد من خلال تفاعله الاجتماعي مع الافراد الآخرين في نظاق عملية التعلم التي يمر بها . ومن الامثلة على الدوافع المكتسبة الخوف والقلق والرغبة في التمتع باعتبار اجتماعي والميل الى انواع معينة من الطعام . وبما ان جميع الدوافع الثانوية تنشأ باعتبارها

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه ٤ ص ٢ .

جزءا من التدريب الذي يهيىء الفرد للاشتراك في مجتمع يهيمن عليه نظام ثقافي معين ، فإن انواع الاستجابات المختلفة الصادرة عن الفرد والمنبهات التي يستجيب لها والمكافآت التي تخفف من حدة الدوافع تتلون كلها بصبغة الوضع الاصلي الذي تكيف عليه المجتمع . ومع أن ادخال نسق جديد في الحياة قد يتطلب الدوافع الاولية الاصلية ذاتها وربما ايضا بعض الدوافع الثانوية الاصلية ، فإن التثقف على نطاق واسع يتضمن بعض الدوافع الثانوية الاصلية ، فإن التثقف على نطاق واسع يتضمن تكيفا جذريا جديدا في سلوك الفرد ، كما يتضمن ايضا استجابات وقرائن ومن الواضح أن الحوافز لمثل هذا التكيف الجديد يجب أن تعود على الفرد بنتائج مجزية جدا .

وتشكل هذه العمليات كلها ميدانا دراسيا على جانب كبير جدا من الاهمية . ولتوضيح أهمية الدوافع المكتسبة نستشهد بامثلة منتزعة من عادات الطعام المختلفة . لقد طغت على عادات الطعام عند الكائنات البشرية دوافع مكتسبة كثيرة جدا حتى ال وظيفتها لم تعد تقتصر على مجرد أشباع الدافع الاولي الذي يتمثل بالجوع . ومن الواضح أن كل مجتمع بشري يفضل الوانا من الطعام على غيرها . وهذا يعني أن الشهية لا تكافأ الا بالوان معينة من الطعام . وأذا شاهد فرد طعاما غريبا أو أكل منه ، فأن ردة فعله قد تكون على شكل اشمئزاز أو غثيان . أن استجابة كهذه ، بدلا من أن تكافىء الدافع ، تؤثر فيه سلبيا ، فتدفع الفرد إلى الاحجام عنها في مناسبات معاثلة في المستقبل وبالتالي تحول دون اكتسابه لعادة اكل هذا الطعام الجديد .

قدمت ذات يوم لهندي متقدم في السن ولزوجته طعاما مؤلفا من طحين الشوفان والحليب ، ولكنهما رفضاه على الرغم من أنهما كانا جائعين ، واذكر بهذه المناسبة ان الافراد الذين تعرفت اليهم من قبيلة سولتو الهندية لا يحبون الحليب ، ولكنهم يأكلون طحين الشوفان اذا لم يكن ممزوجا بالحليب ، وتبين لي ان تكيف الهنود على شرب الحليب

يتطلب حوافر قوية جدا . ومن جهة اخرى يحب هؤلاء الهنود الحمر مربى التوت . ولكن يجب ان نذكر هنا انهم كانوا دائما يحبون التوت البري حبا جما . وهم يحبون ايضا الدهن ، ولذا لا يشق عليهم اكل دهن الخزير ، بدلا من الزبدة ، مع الكعك الذي يصنعونه من الشعير او الشوفان ، هذا مع العلم بانني لا استسيغه حتى مع التوابل . ويزودنا المجتمع الحديث في جزر هاواي (٩) بمثال آخر على الصعوبات التي يواجهها الافراد في التكيف على عادات جديدة في الطعام . كان سكان هأواي يؤثرون الاطعمة الباردة ، لا بل المبردة ، على الاطعمة الساخنة . ولذا كان من العسير عليهم جدا ان يكتسبوا الميل الى الاطعمة الساخنة . على الرغم من طول مدة التثقف . ومن الامثلة على هذه الظاهرة ان فتاة مئن سكان عده الخاهرة ان فتاة اليها مضيفتها ، اما موضع اشمئزازها فلم يكن الشاي نفسه ، وانما درجة حرارته . وكانت هذه الفتاة تنحدر من أب امريكي وأم من السكان الاضليين ، وقد تعود الاب تناول وجباته وحده ، لانه بخلاف افراد عائلته الاخرين ، كان يؤثر الاطعمة الساخنة على الباردة .

ويعتبر التعلم عن طريق المحاكاة من انواع التعلم الاجتماعي الذي يمثل عملية التثقف ، وسبب ذلك هو ان السلوك الذي يتكرر دائما يمثل الموذجا يصلح لان يكون منبها ، والاستجابات الجديدة المكتسبة قد تكون مقاربة او مطابقة للنموذج ، وهذا يتوقف على عدد المتغيرات التي تتطلب اجراء تمييزات فنية لا حاجة الى الخوض فيها ( باستطاعة القارىء الرجوع الى التحليلات التفصيلية لعدد من الاوضاع الواقعية ) ، وليس من المضروري ان تكون المحاكاة عملية واعية ، هذا وان المشكلات المتصلة بعدم الدقة في « النقل » وبالعوامل المؤثرة في ذلك تعتبر من اطرف

Ernest Beaglehole, «Some Modern Hawaiians» (University of Hawaii (1) Research Publication No. 19), p. 39.

القضايا التي يمكن تحليلها في سياق دراسة عملية التثقف. وفي بعض الاوضاع يُمكن للاقتباس عن الآخرين ان يصبح هو نفسه دافعا يــؤدي الى نتائج مجزية . وهكذا نعود دائما الى المشكلة المتصلة بالدوافع التي حفزت الَّافراد على التكيف ثانية وبالطريقة التي تكافأ بها هذه الدوافع . قد يتصل افراد ينتمون الى مجتمع معين بافراد ينتمون الى مجتمع آخر يختلف عن المجتمع الاول في موروثه الثقافي ، وقد يسمح لهؤلاء الافراد بان يتفاعلوا على الصعيد الاجتماعي مع افراد المجتمع الآخر وان يستجيبوا بحرية للفروق التي يواجهونها . في هذه الحالة يُجوز لنا ان نفترض ان هؤلاء الافراد لن يحاكوا سوى عادات الطعام والمهـــارات والمواقف وما شاكل ذلك من عناصر الثقافة الاخرى التي ، لسبب او آخر، تشبع الدوافع التي اكتسبوها في ثقافتهم الاصلية . وهنا ايضا لا حاجة الى الدقة المتناهية في المحاكاة ، وبخاصة اذا كانت المحاكاة التقريبية تعود بمكافأة مجزية . واذكر بهذه المناسبة شيخا من الهنود الحمر اعتاد ان يرتدي قبعة كان قد حصل عليها من مركز احدى الارساليات التبشيرية . والطريف في الامر ان القبعة التي كان يرتديها كانت قبعة سيدة . ولكنه كان يجهل هذه الحقيقة مثلما كان يجهلها زملاؤه من اعضاء قبيلت. وسواء عليه ألبس قبعة سيدة أم لبس قبعة رجل ، فان النتيجة واحدة من حيث شعور الارتياح الذي بعثه هذا العمل في نفسه . فالشيء الذي حاكاه كان ارتداء القبعة وليس طرازا معينا من القبعات عند البيض . وهو لم يشعر باي حافز لان يتوخى الدقة الزائدة ، كما لم يتقدم احد من البيض ليعلمه الشكل الصحيح لهذا النمط الثقافي الغربي . ومن الامثلة المقابلة لهذا المثال الحالات التي كان فيها اعضاء الارساليات التبشيريـــة يحثون السكان الاصليين على محاكاة الازياء الاوروبية بدلا من ان يتركوا لهم حرية اختيار او تعديل الازياء التي تتلاءم واذواقهم .

771

وهكذا نرى ان دراسة عمليات التثقف تتضمن ليس استقصاء عاملي

الدافع والمكافأة فحسب ، وانما ايضا تفصيلات عملية التعلم بالمحاكاة واثرها في « انتقال » انماط العادات · ففي التفاعل الاجتماعي بين شعبي القوزاق والتونجوس ، مثلا ، لا ريب في أن أفراد التونجوس من الرجال كانوا يعتبرون تعلم اللغة الروسية للاغرآض التجارية من الخبرات التــــى تعود عليهم بمكافآت مجزية . ومن الطريف ان نعرف الى اي حد امتلك هؤلاء الافراد ناصية اللغة الروسية وما هي مميزات اللهجة التي تكلموا بها هذه اللغة . وثمة جانب آخر طريف ذكرته الباحثة لندجرن ، وهو ان النساء ايضا كن يفهمن اللغة الروسية . فاذا اخذنا بعين الاعتبار المعلومات المتوافرة لدينا عن العلاقات التجارية بين المجتمعات الآخرى حيث يكتسب الافراد لغات جديدة بدون تعليم نظامي ، جاز لنا الا نتوقع من المرأة في مجتمع التونجوس ان تكون ثنائية اللغَّة كالرجل . والسؤالَ الذي يتبادر الى الذهن هو : لماذا اعتبرت المرأة عند التونجوس تعلم اللغة الروسية خبرة تعود عليها بمكافأة مجزية ؟ ولا يسع المرء الا ان يتساءل ايضا : هل اللغة الروسية التي تكلمتها النساء كانت مختلفة عن لغة الرجال ام مطابقة لها ، واذا وجدت فروق بين الاثنتين فهل يمكن ربطها باختلاف الدوافع؟ وهذا يقودنا الى مشكلة اوسع تتصل بالتفاعل بين الشعوب ، وهي استقصاء الاوضاع التي ادت الى الفروق بين الجنسين في اكتساب لغات

وتشير المواد الغذائية التي يحصل عليها التونجوس عن طريق التجارة ( الطحين والشاي والملح والسكر ) إلى حدوث تغير في عادات الطعام عندهم . ومن المصادفات الغريبة ان هذه المواد تشكل السلع التجارية الرئيسية التي يتعامل بها اليوم الهنود في كندا . ومن المحتمل ان الحاجة الى هذه المواد نشأت ، في الحالين ، من رغبة السكان الوطنيين في سد النقص في غذائهم الرئيسي الذي يتألف عادة من اللحوم والاسماك . وكما

هي الحال عند قبائل الالجونكيان الشمالية ، يشتري رجال التونجوس ايضا ما يحتاجونه من الاسلحة النارية والفؤوس والآنية الحديدية والمقالي والغلايات النحاسية والصحون المطلية بالميناء وشوكات الاكل والسكاكين والكشاتيين والمقصات وما شاكل ذلك من الادوات التي يحتاجها شعب لا يملك صناعة معدنية . ومع ان التونجوس تعلموا كيفية استعمال هذه الادوات ، فان ذلك لا يعني انهم حاكوا انماط استعمالها عند القوزاق محاكاة تامة . ولا تعرض لندجرن لهذه النقطة ، ولكنني رأيت بنفسي بعض افراد الالجونكيان يستعملون الكشاتيين كما لو كانت جلاجل او ادوات للزينة ، واشترى افراد من الهنود الحمر ساعات تنبيه ليس لتذكر الوقت ، وانما للاستماع الى رنينها ، وكان احد الهنود المذين اعرفهم الوقت ، وانما للاستماع الى رنينها ، وكان احد الهنود المذين اعرفهم استعمالها لمعرفة الوقت ، وفي افريقيا الشرقية استعمل بعض الاهالي دباييس الامان كزينة للشعر . (١٠)

وهكذا يتضح ان التعلم عن طريق المحاكاة يمكن ان يتم بدون اتقان النمط الذي تجري محاكاته . وهذا من شأنه ان يعزز المكافأة المقترنة بالاشياء التجارية الى مدى ابعد كثيرا من قيمتها المادية الظاهرة ، ويساعد على اشباع عدد من الدوافع الثانوية المختلفة بطرق جديدة . واذا حللنا السمات الثقافية ذات العلاقة ، تبين لنا ان التعلم عن طريق المحاكاة يفسح مجالا واسعا لاندماج العناصر المقتبسة في النمط الثقافي للمقتبسين . ولذا كان من الضروري أن ندرس أشكال ومعاني ووظائف السمات الثقافية بوصفها خصائص مترابطة ، وذلك على الرغم من تنوعها وتباينها . (١١)

Richard C. Thurnwald, «Black and White in East Africa: the Fabric ( \ \ \ ) of a New Civilization; a Study in Social Contact and Adaptation of Life in East Africa» (London, 1935), p. 174.

H.G. Barnett, «Culture Processes», «American Anthropologist», XLII ( \ \ \ ) (1940), 21-48.

واذا اتاح التفاعل الاجتماعي بين شعبين حرية التعلم عن طريق المحاكاة ، فانه يكاد يكون من المتعذر أن ننظر الى التثقف كما لو كان عاملا من عوامل تفكك المجتمع . فالسمات الثقافية لمجتمع معين التي يحاكيها اعضاء مجتمع آخر تصبح مرتبطة وظيفيا بالدوافع القديمة او المجديدة التي تنسجم مع النظام الثقافي للمقتبسين . فتعلم وسيلة لغوية جديدة للاتصال ، أو طريقة اعداد وأكل انواع جديدة من الاطعمة او التوابل التي تنطوي على قيم غذائية ولكن لا يمكن الحصول عليها الا عن طريق التجارة ، أو استعمال أدوات أشد فاعلية ، أو استكمال النقص في المصنوعات المحلية عن طريق استيراد مصنوعات اجنبية لل ان تعلم أي من هذه الناحية لا يختلف عن اثر الاكتشاف أو الاختراع المجديد ، ولا سيما حين ناخذ بعين الاعتبار النظام الثقافي عامة . وبعبارة أخرى ، يمكن للتثقف أن يجري على نطاق متواضع من خلال العمليات الانتقائية للتعلم الطوعي يجري على المحاكاة ، دون أن يؤدي ذلك الى تعديل جذري في سلوك القائم على المحاكاة ، دون أن يؤدي ذلك الى تعديل جذري في سلوك الافراد أو في النمط الكلى لحياة المجتمع الذي يعيشون فيه .

غير ان معظم الدراسات التي اجريت على التثقف تشير الى الشكلة ليست بسيطة كما قد تبدو لاول وهلة ، اذ توجد متغيرات معقدة اخرى تلعب دور المحدد . فهناك جماعات لا تسمح لافراد الجماعات الاخرى بان تحاكي بحرية اي جانب من جوانب ثقافتها ، لا بل انها احيانا تتخذ خطوات فعالة لمقاومة هذا السلوك . وقد تعبر جماعة معينة عن هذا الموقف بمعاقبة الافراد الذين يحاولون تبني احدى عاداتها او تقاليدها ، او قد تضع حواجز تحول دون التعلم عن طريق المحاكاة . وسبق ان أشرنا الى العقاب الذي حل برجال قبيلة الكوتا بسبب اقدامهم على ارتداء غطاء الرأس الذي يستعمله رجال قبيلة الباداجا . واذا استعملنا المصطلحات الاجتماعية والسيكلوجية ، امكننا القول ان سلوك رجال الكوتا ادى الى

العقاب بدلا من ان يؤدي الى المكافأة . وبالنسبة للعلاقات بين القبائل الضاربة في مرتفعات نلجيري ، يبدو من المحتمل ان انتشار التمييز الطائفي والطبقي في الهند قد دفع كل جماعة الى الاستقلال بنظامها الثقافي . فمن المحصائص المميزة لنظام التمييز الطائفي او الطبقي صعوبة انتقال الوان النشاط والخدمات التي تمارسها جماعة معينة الى جماعة اخرى . هدم الظاهرة قد تلقي ضوءا على الحواجز التي تقف في سبيل عملية التثقف ، وقد تفسر ايضا لماذا تلجأ قبيلة التودا دائما الى استئجار موسيقين من قبيلة الكوتا لاقامة شعائرها .

ومن الامثلة الاخرى على العقبات التي تقوم في وجه التثقف المخاولات التي بذلها الاسبان ابان العهد الاستعماري لمنع الهنود من ركوب الخيل واقتناء الاسلحة النارية . (١٢) وفي جزر الهند الشرقية قامت الادارة الهولندية بجهود منظمة وواسعة النطاق لوضع العقبات في سبيل تثقف الشعوب الوطنية . ويصف كندي هذه السياسة بانها «سياسة معارضة للتثقف » . وتقوم هذه السياسة على مقاومة التثقف بتشجيع استمرار بعض المؤسسات الوطنية . والواقع ان الادارة الهولندية حاولت الابقاء على الاشكال المخلية للحكم حيثما امكنها ذلك ، كما انها اخضعت نشاط الارساليات التبشيرية لاشرافها الصارم وواصلت العمل بنظام الملكية الجماعية للاراضي . ويقول كندي ان نتائج هذه السياسة هي الملكية الجماعية للاراضي . ويقول كندي ان نتائج هذه السياسة هي الفهم ، وتطور اقتصاد زراعي وطني يقوم على اسس سليمة — ونشوء دولة اندونيسيا الحديثة ، وهي دولة متخلفة وعاجزة عن شق طريقها دون ان تتلقى العون من دولة اخرى من الدول الحديثة القوية . » (٣٣)

H.J. Priestly, «The Coming of the White Man, 1492-1848» (New York , ( \ Y ) 1930), p. 89.

Raymond Kennedy, «Acculturation and Administration in Indonesia,» ( \+ ) «American Anthropologist», XLV (1943), 185-90.

تحدثنا عن مواقف او سياسات الجماعات التي ترغب في الانفسراد بمؤسساتها وسماتها الثقافية وتضع العقبات في وجه افراد الجماعات الاخرى التي تميل الى محاكاة جوانب معينة من طرق حياتها . وبالاضافة الى هذه العقبات الخارجية هناك عقبات داخلية قد تمنع شعبا معينا من تبنى الوسائل الثقافية لشعب آخر حتى في الحالات التي يميل فيها الافراد الى محاكاة الآخرين . فالكثير من الشعوب الوطنية الاصلية التي احتك بها الاوروبيون ادرك في الحال قيمة الادوات والمواعين المعدنية وسرعان ما تعلم كيفية استعمالها ، ولكنه لم يبذل محاولات لتعلم طرق صناعتها . وقد تعذر على هذه الشعوب التي كانت اقرب الى العصور الحجرية منها انى العصور الحديثة تعلم اساليب الصناعة المعدنية بسبب الفجوة الكبيرة انتي كانت قائمة بين مستواها العملي والتكنولوجي وبين المستوى العلمي والتكنولوجي للشعوب الاوروبية . أما اليابانيون الذين كانوا قد استمدوا الكثير من الارث الثقافي الصيني ، فكانوا مستعدين في منتصف القــرن التاسع عشر لاستيعاب الجبانب التكنولوجسي من الحضارة الغسربية ولاستعماله لتحقيق اغراضهم الخاصة ، هذا مع ألعلم انهم رفضوا جوانب اخرى معينة من هذه الحضارة .(١٤) ويمكن القول ان الشعوب البدائيــة وغير المتعلمة انساقت في تيار السوق العالمي ورأسماله المتزايد ووجدت نفسها تلعب دور المستهلك لسلع لم تطمح قط بانتاجها محليا .

وهذا يقودنا الى سمة من أهم السمات المميزة لتوسع الشعوب الاوروبية والاثر العميق الذي احمدته هذا التوسع في حيمة الشعوب البدائية التي احتكت بها . فمنذ البداية الاولى لحركة التوسع الاوروبي واثنتان من الفئات الاوروبية تلعبان دورا فعالا في تغيير اوضاع السكان الوطنيين وهاتان الفئتان هما التجار واعضاء الارساليات التبشيرية . وبذل

George Devereux and E.M. Loeb, « Antagonistic Acculturation », ( ) ( ) «American Sociological Review», VIII (1943), 188-47.

افراد هاتين الفئتين جهودا خاصة لاقناع الوطنيين بضرورة تبني الادوات والوسائل والمهارات والمعتقدات والمواقف الاخلاقية الاوروبية ، وحصر التجار معظم جهودهم في بيسع الاشياء المادية ، اما اعضاء الارساليات التبشيرية فقد انصب اهتمامهم على نشر قيم معنوية ، وهكذا اسهم افراد هاتين الفئتين اسهاما فعالا في دفع عجلة التثقف ، ويمكن اعتبار نشاطهم من السمات المميزة للاحتكاك بين الاوروبيين وغير الاوروبيين ، وليس من المظاهر الممثلة لعملية التثقف العادية التي نجدها في تاريخ الانسانية ،

وانحصر دور التاجر في الاتصال بالوطنيين وعرض بضائع من النوع الذي كان يكافى، دوافعهم الاولية والثانوية ( بطبيعة الحال لم يفسهم الوطنيون مثل هذه المصطلحات السيكلوجية ) وينمي رغبتهم في اكتساب دوافع ثانوية جديدة ، ولم يعن التاجر بما اذا كان الوطنيون سيقبلون المسيحية او سيرفضونها ولا بما اذا كان تعلم استعمال ائسياء او اساليب جديدة سيؤثر في النمط التقليدي لحياتهم ، فالسكان الوطنيون ، بمساوتوا من نزعة سيكلوجية عملية ، سرعان ما يدركون قيمة الاشياء التي تعود عليهم بالفائدة القصوى ويقول ريد في هذا الصدد:

« ساد الاعتقاد حينا من الدهر ان حاجات الانسان البدائي قليلة جدا حتى انه في بدء عهد احتكاكه بالاوروبيين لم يقبل الاعلى السلم التجارية التي كانت تشبع رغبته في الزينة والظهور . غير ان هذا القول لم ينطبق قط على اي من قبائل غيانا الجديدة التي اتصل بها الاوروبيون منذ رحلات فنش الاستكشافية (١٨٨٠ - ١٨٨٦ و ١٨٨٨) حتى يومنا هذا . فافراد هذه القبائل لم يظهروا اي اهتمام بالخرز والكاليكو ومساحيق الوجه الا بعد تأمين حاجتهم من السلع المفضلة . واذا توغل غريب في منطقة اعالي نهر سبيك البعيدة عن الاشراف الحكومي ، احاط به جمهور من الوطنيين وطالب منه بالحاح تزويده بسكاكين حديدية وفؤوس من الوطنين وطالب منه بالحاح تزويده بسكاكين حديدية وفؤوس من الوطنين وطالب منه بالحاح تزويده باستثناء النائية منها ، تخلى وشصوص لصيد السمك . وفي جميع المناطق ، باستثناء النائية منها ، تخلى

المواطنون ، في معظم الحالات ، عن استعمال الادوات الاصلية المحلية واستعاضوا عنها بادوات من صنع اوروبي . » (١٥)

وفي المنطقة الشمالية من كندا سارت العملية شوطا ابعد . ففي هذه المنطقة التي تعتبر الموطن الاصلي للزوارق المصنوعة من خشب البتــولا هناك اقبال مستمر على الزوارق التي تصنع اشرعتها من قماش القنب والتي تصمم وفق النماذج الهندية . وقد اتضح للهندي ان الزورق الذي يعرضه عليهالتجار اقوى وامتن من زؤرقه القديمالذيكان يصنعه منخشب البتولا كماانه اقدرعلى نقل الاحمال الثقيلة والكبيرة الحجم والجدير بالذكر ان الهنود الحمر لا يظهرون تعلقا وجدانيا بالاشياء القديمة ، فهم لا يحنون التي زوارقهم القديمة الزاهية ولا يندبون انقراض صناعتها في اماكن كثيرة . وهكذا استطاع التاجر الاوروبي ان يصدر الى اسواق الهنسود اشكالا مختلفة من الزوارق التي تلبي حاجاتهم المعاصرة اكثر من الزوارق القديمة المصنوعة من خشب البتولا . وعاد هذا التبادل التجاري بالفائدة على الفريقين ، وبالتالي اسهم في دفع عجلة التثقــف عند الهنــود . وفي المنطقة الشمالية من كندا ايضا نجح تجار الفراء في نشر استعمال محرك الزورق الذي يوفر الكثير من الجهد طالما أن الغزولين متوفر ، والمحرك ، بخلاف الزورق نفسه ، لا يمكن اعتباره في هذه المنطقة من العالم من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها . اضف الى ذلك انه بأهظ النفقات وانه قد يسبب بعض التأخير والصعوبة اذا كان الشخص الذي يسيره لا يعرف شيئًا عن الآلات . غير ان التجار اظهروا استعدادا لتدريب المواطنين على استعماله ، وهذا يفسر لماذا ظلت المبيعات من هذا الصنف تتزايد بسرعة كبيرة حتى نشوب الحرب العالمية الثانية ، ومن الطريف ال نذكر هنا ان اقتناء محرك كان يرفع من شأن صاحبه في المجتمع ، ولذا سعى افضل الصيادين الى اقتنائه . ونجد وضعا مماثلا في افريقيا الجنوبية

Stephen W. Reed, «The Making of New Guinea,» «Memoirs of the ( \ \ \ \ \) American Philosophical Society, XVIII (1942), 254.

حيث « انقرض فن الاشغال الحديدية الذي كانت تمارسه فئة خاصة من الصناع الماهرين . ويحصل المواطنون اليوم على ما يحتاجــون اليه من الادوات الحديدية من التجار . اما الاعمال المتصلة باصلاح وصيانة العربات والمحاريث فينفرد بممارستها حدادون من أصل اوروبي . » (١٦) أما اعضاء الارساليات التبشيرية فقد جابهوا تعقيدات وصعوبات اكثر من التجار . فالمعتقدات والقيم التي حاولوا « بيعها » كانت اشياء غــير محسوسة ، وكانت بالتالي اقل استهواء للمواطنين وابعد عن حياتهم من السلم المادية التي عرضها التجار . ويجدر بالذكر هنا ان وجمود الآلهة والقوى الخارقة الاخرى ، وكذلك اساليب التضرع اليها والتماس العون منها ، لم تكن امرا غير مألوف عند الشعوب البدائية . ولم يدرك رجال الارساليات التبشيرية هذه الحقيقة في البدء ، غير انهم ما لبثوا ان اكتشفوا ان هناك بعض المشابهة بين المسيحية وبين المعتقدات والشعائر الوطنية ، ومما لا شك فيه ان هذا الاكتشاف ساعدهم في تضييق الفجوة بينهم وبين السكان المحليين . فقبائل الآلجونكيان الشمالية سرعان ما قرنت اله المسيحيين بالكائن الاعلى الذي تؤمن به ، وذلك على الرغم من ان بعض الارساليات التبشيرية قاومت هذه الفكرة . وذكر لي بعض الهنود الحمر انهم لم يستطيعوا ان يفهموا لماذا لم يستوعب بعض المسيحيين فحكرة التوحيد بين الالهين . ويقول بيجلهول في سياق حديثه عن سكان جزر هاواي :

« نشأ سكان هذه الجزر على طريقة في الحياة تقوم على تجنب عدد كبير من المحرمات وتبعث في تفوسهم شعورا بالقناعة والنجاح على الصعيدين الديني والدنيوي . ولذا كان من اليسير عليهم فهم دين جديد يقوم على الوصايا العشر ، وتقبل القطعية التي بشر بها المذهب البيوريتاني

Schapera, ed., «Western Civilization and the Natives of South ())
 Africa; Studies in Culture Contact» (George Routledge and Sons. Ltd.,
 London, 1934), p. 42. Reprinted by permission of the publisher.

الكلفيني . فمن الأفكار التي كانت مألوفة عند السكان الوطنيين فكرة الآلهة التي تكون قادرة على كل شيء ، وقوية يخشى بأسها ، تارة رحيمة وتارة شديدة العذاب » . (١٧)

وكان من جراء وعي البعض لاوجه المشابهة بين صفات الآلهة الوطنية وصفات القديسين في الكنيسة الكاثوليكية ان ظهرت محاولات للتوفيق بين المسيحية والمعتقدات الوطنية . (١٨٠) فالاساليب الكلامية (الصلوات) التي يتلجأ اليها للتأثير في القوى الخارقة قد تقرن بالاساليب الكلامية السحرية (الرقى والتعاويذ) ، نظرا لان كلا النوعين يستخدم لتحقيق اغراض متماثلة . (١٩٠)

ومهما يكن من شيء ، فان تعلم معتقدات وطقوس دينية جديدة لا بد له من دافع يحركه . فالانسان في الاساس عملي ، ولذا يصعب علينا أن نفصل اعتقاده بوجود كائنات وقوى خارقة عن دوافعه ، واذا اريد للعالم الخارق ان يكتسب دلالة حقيقية ، فلا بد له من ان يصمد للتجربة والاختبار ، ولذا اتيحت للارساليات التبشيرية فرصة استغلال الحالات التي بدا فيها ان ممارسة النشاط القائم على المعتقدات الوطنية لم تعد بأية مكافأة على السكان الاصليين ، ويعني ذلك ان بعض الارساليات التبشيرية استغلت حالات القلق والشك ، وعمدت الى تشجيع افراد من السكان الوطنيين على تعلم عقائد دينية جديدة ، ويذكر هوجبن ان بعض الوطنيين انضموا الى احدى الارساليات التبشيرية العاملة في جزيرة الملك الوطنيين انضموا الى احدى الارساليات التبشيرية العاملة في جزيرة الملك سليمان « بعد تعرضهم لسلسلة من النوائب التي اتسمت بسوء الطالع ، واوضح الوطنيون ان ارواح اسلافهم خانت العهد ، وانهم بالتالي قرروا

Beaglehole, «Some Modern Hawaiians», p. 14. ( · v )

Melville J. Herskovits, «African Gods and Catholic Saints in New ( \ \ \ \ \ \ )

World Negro Belief», «American Anthropologist», XXXIX (1932), 635-43.

H. Ian Hogbin, «Experiments in Sivilization: the Effects of European ( \ \ \ \ )

Culture on a Native Community of the Solomon Islands». (London, 1939), p. 156; and also Chap. VIII, «Native Christianity.»

التوقف عن تقديم التضحيات لها » · (٢٠) ويدكر ايسلن ان نجاح الارساليات التبشيرية الاولى في افريقيا الجنوبية ربما يعود الى التزامن بين قدومهم وبين الحوادث الغريبة التي وقعت في المنطقة في ذلك الحين : «كانت الحروب القبلية شائعة عند البانتو ، غير انها كانت تنشب على نطاق محدود دون ان يسغك فيها دم كثير . ولكن عندما بدأت الارساليات التبشيرية نشاطها ، كانت البلاد مسرحا لحرب قبلية ضروس كانت تدور رحاها بين قبائل كثيرة . وعانت قبائل الدولة الحرة والترنسفال الكثير من فظائع هذه الحرب ومن سنوات المجاعة التي عقبتها . فالناجون من هذه القبائل التي كانت فيما مضى عزيزة الجانب هاموا على وجوههم وهم في خوف دائمٌ من الغارات التي كانت تشنها عليهم عصابات أكلَّة للحومُ البشر ، او فروا الى المناطق الجبلية حيث عانوا شدائد كثيرة بسبب نقص المواد الغذائية . وكان من الطبيعـــى ، والحالة هذه ، ان ينظــر هؤلاء المنكوبون الى رجال الارساليات التبشيرية كما لو كانوا ملائكة الرحمة اتوا لينقذوهم من موت محتم . وكان ايمانهم بآلهة الاسلاف قد تزعزع كثيرا حتمى أنهم اقبلوا بحماسة الى الاستمماع الى رسالمة المحبة والأمل » . (٢١)

ومن جهة اخرى نلاحظ ان جميع القبائل التي خرجت مظفرة من اتون الحروب التي استعر اوارها في مطلع القرن التاسع عشر \_ الزولو والسوازي والامانديبيل \_ لم تظهر في البدء استعدادا لاقامة علاقات ودية مع الارساليات التبشيرية .

وعلاوة على التخفيف من حدة القلق ، كان باستطاعة الارساليات التبشيرية استغلال دوافع اخرى عن طريق ارضائها بمكافسات يصطبغ

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق نفسه ٤ ص ١٨١ - ١٨٠-

Schapera, ed., «Western Civilization and the Natives of South Africa», ( Y ) p. 68. Reprinted by permission of the publishers.

بعضها بالصبغة المادية . ومما لا شك فيه اننا سنجني فوائد كبيرة من اي بحث منظم يجري على الطرق المختلفة التي استخدمتها الارساليات التبشيرية ومدى نجاحها او اخفاقها من زاوية نظرية التعلم - فالاوضاع والاحداث المحلية التي استغلوها ، والفئات التي خاولوا التأثير فيها ، والدوافع التي استنفروها ، والدوافع المكتسبة التي تعهدوها بالرعاية والتنمية ، وانواع المكافآت التي شددوا عليها ، والمكافآت التي حصل عليها الوطنيون تتيجة اعتناقهم للمسيحية ـ هذه الامور كلها تلقي شعاعا هاديا على عملية التثقف .

كان التجار واعضاء الارساليات التبشيرية يهدفون الى ادخال اشياء او معتقدات او اساليب جديدة الى المجتمعات التي تعاملوا معها . ومع ان نشاظهم يمثل طليعة التوسع الاوروبي ، فانهم في المراحل الاولى لم يكونوا في وضع يمكنهم من ان يفرضوا بالقوة التغييرات التي ارادوها على حياة الشعوب التي احتكوا بها . وفي بعض الاحيان كانوا يعيشتون ويعملون في وسط ينظر اليهم نظرة عدائية ويهدد حياتهم بالخطر . ولذا كانوا يضطرون في معظم الاحيان الى وسائل الاقناع والترغيب . اما الاشخاص الذين تعاملوا معهم فكانوا احرارا في قبول الاشياء المعروضة عليهم او رفضها .

وواصل المد التوسعي الاوروبي اندفاعه حتى خلق اوضاعا ارغمت الشعوب الوطنية ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مجابهة اوضاع ثقافية جديدة من انواع مختلفة لم يكونوا مستعدين مطلقا للتكييف عليها ، وكانت هذه النتيجة حثمية ، نظرا لان اهداف التوسع الاوروبي كانت استعمار مناطق جديدة واستغلالها اقتصاديا وبسط سيادة الاوروبيين على الشعوب الاصلية القاطنة فيها ، اضف الى ذلك ان الحركة التوسعية الاوروبية اقترنت بالفتوحات العسكرية او بالثهديد باستعمال القوة ،ولذا كانت مستعدة لمجابهة كل مقاومة والتغلب عليها ، ويمكن القول ان هذه

الحركة كانت مشحونة بالصراع وبانماط من التفاعل الاجتماعي ادت في جميع الاحوال الى اخضاع الجماعات الوطنية لسيطرة الاجانب الدخلاء . وكان من جرائها ان هلك او تشرد خلق كثير ، وتسربت امراض جديدة غريبة ادت الى انتشار الاوبئة الفتاكة في مناطق كثيرة، واضطربت الاوضاع المستقرة التي تكيف عليها السكان الاصليون منذ امد طويل ، وظهرت مشكلات جديدة اضطرت الشعوب الوطنية الى حلها اما بوسائلها الثقافية الخاصة واما بتعلم طرق جديدة في التكيف .

وبلغ هذا التكيف القسري الجديد ذروته حين اخذ الغزاة يكثرون من تأسيس مستعمرات الاستيطانهم ويقصون السكان الاصليين الى ما وراء حدود المناطق التي استوطنها الاوروبيون او يفرضون عليهم الاقامة في مضارب او مخيمات خاصة مع فرض سيادتهم عليهم بوسائلهم النظامية . وهكذا اخضع الوطنيون لتشريعات السلطات الاوروبية المختلفة ولعقوباتها الجزائية ، واقترن هذا الاجراء في بعض المناطق بمحاولات عامدة للقضاء على بعض العادات القبلية (كَأْكُلُ لَحُومُ البشر ، وقطع الرؤوس والاحتفاظ بها ، والحروب القبلية ، والسحر ) ، وسن قوانين وانظمة جديدة ، وفي حالات كثيرة تعيين موظفين حكوميين من الاجانب او الوطنيين . وعبر بعض الوطنيين في جزر الملك سليمان عن هذا الوضع الجديد بقولهم : « انتم ، يا معشر البيض ، تصدرون اوامركم الينا ، اما نحن فلم يعد في وسعنا ان نصدر الاوامر الي انفسنا ، اذ علينا ان نمتثل لاوامركم . جاء الرجل الابيض ليخبرنا انه يتوجب علينا ان تتجاهل آباءنا ونسلك كما يسلك ابوه ... وكنا ، قبل مجيء الاوروبيين ، نفعل هـــذا الامر او ذاك ، دون ان نفكر كثيرا فيما اذا كُنا على صواب أو خطأ ، فقـــد كنــــا نعرف بها نريد . أما اليوم فان كلا منا ، قبل الله يقدم على عمل ، يقول : سأقهرم بهذا العمل . ترى ما الموقف الذي سيتخذه الرجل الابيض ؟

هل سيقول انني اخطأت ويعاقبني على ذلك ؟ » <sup>(٢٢)</sup>

ووصف الكثيرون من الكتاب الاثر السلبي للثقافة الاوروبية في الاقوام البدائية او غير المتعلمة . ففي حالات كثيرة تعرضت هذه الاقوام لتغيير جذري في نسق حياتها حتى انها كادت تصطبغ كليا بالصبغة الاوروبية فلم يبق من طرق حياتها القديمة الاالنزر اليسير . ويمكن اعتبار هذه النتيجة سلبية من حيث انها ادت الى انقراض نظام ثقافي كان مزدهرا في العهود السابقة للاحتكاك بالاوروبيين . ومن جهة اخرى يمكن اعتبارها ليجابية نظرا لانها تقيم الدليل على ان شعوبا مختلفة صمدت لتحدي الاوضاع الجديدة عن طريق عملية التثقف . ولكننا ، لسوء الحظ ، لا نعرف الكثير عن تفصيلات الخطوات التي مرت بها هذه العملية . ومن الاسئلة التي ما زالت بحاجة الى جواب : « ما هي المكافآت الخاصة التي عززت عملية التعلم ودفعت الشعوب الوطنية الى تبني وسائل ثقافية جديدة في ظل ظروف ارغمت فيها على التكيف القسري وعلى الخضوع لسلطة الفئات الغالبة ؟ هذه المشكلة معقدة ، وهي بحاجة الى استقصاء وتحر منتظمين قبل ان يتسنى لنا اعطاء جواب واف عنها .

ومن الواضح أن تعدي الاوروبيين على بلاد الشعوب المتخلفة خلق في كل مكان عددا كبيرا من الاوضاع المثيرة للقلق . وحبذا لو اجريت دراسة عن الدور الفعال الذي لعبته دوافع القلق ، على اختلاف انواعها ، في عملية التكيف الجديد ، فإن مثل هذه الدراسة قد تنطوي على قيمة خاصة . ولعل اكثر الدوافع أثرا في السلوك الانساني هي تلك الدوافع الكتسبة التي تتصل بالدافع الاولي الذي يحمل الانسان على تجنب الالم او التهديد بالالم . ولهذا السبب تكتسب دوافع القلق اهمية خاصة في عملية التدرب الاجتماعي، وكذلك في عمل الكثير من الفروض والرخص الاجتماعية فالكائن البشري يتوصل ، من خلال عملية التكيف والاقتران

وتتيجة لخبراته الخاصة ، الى معرفة الاشياء التي تسبب له ألما جسميا او نفسيا والاعمال التي تستوجب العقوبة او التهديد بالعقوبة . فــالمرض والموت ، مثلا ، قد ينظر اليهما كما لو كانا ضربا من العقوبات التي تنزلها الكائنات الخارقة او ينزلها اشخاص آخرون ردا على الجرائم او الاخطاء التي يرتكبها الفرد . وهكذا يمكن تسريب نوازع القلق السي الافسراد من أجل دفعهم الى اداء انماط السلوك التي يقرها المجتمع . وفي المجتمعات المستقرة تكون دوافع القلق المكتسبة اجتماعيا محدودة نسبيا ، وتنحصر اهميتها الوظيفية في المحافظة على النظمام الاجتماعي . وهناك اخطمار خاصة واوضاع مهددة في العالم السلوكي للفرد ، كالالم او الازعاج الذي يخشى الوقوع فيه ، ولكنه يستطيع الانتفاع بالوسائل التقليدية المتوافرة لمعالجة مثل هذه الاوضاع . فالفرد علم كيف يسعف نفسه او يفرج عنها في حالات القلق التي قد يواجهها . ويعتبر هذا الاسعاف او التفريح ، من زاوية نظرية التعلم ، نوعا من المكافأة . فهو يساعد على تزويــد الفرد بشعور من الاطمئنان . وقد تنشأ اوضاع تهدد قوما بالموت او المرض ، او ترغمهم على اللجـوء الى مواطن سكّـن جديدة ، او تهــدد موارد معيشتهم ، او تضطر افرادهم الى البحث عن الوان جديدة مسن النشاط الاقتصادي ، او تجبرهم على التخلي عن عاداتهم واساليبهم التقليـــدية وبالتالي تهدد طريقة حياتهم كلها بالانقراض. من الواضح أنه سينشأ في حالات كهذه الكثير من دوافع القلق الجديدة التي لا تمكن مكافأتها بالطرق الثقافية التقليدية .

غير ان نوازع القلق تمثل دوافع قوية للعمل ، لانها بعاجة الى التفريج عنها او التخفيف من حدتها . ترى كيف تصرفت الشعوب المتخلفة تحت وطأة هذا الضغط ، وكيف اثر سلوكها في عملية التثقف ؟ للاجابة عن هذا السؤال سنكتفي بالاستشهاد بامثلة قليلة . ان الطريقة الطبيعية

لمجابهة اي خطر هو مقاومته على افضل وجه ممكن . ومن الواضح ان ردات الفعل العدائية التي استثارها الاوروبيون لا تحتاج السي وثائق لاثبات وجودها . ففي بعض الحالات ادت مقاومة المجتمعات الوطنية الى ابادتها في الحال ابادة سريعة وتامة كما في هايتي وتسمانيا ، وهذا وحـــده يكفي لاقامة الدليل على الاخطار الحقيقية التي واجهتها هذه المجتمعات ولتفسير حالات القلق التي نشأت حتما من حركة الاستعمار الاوروبي . ومن جهة اخرى كانت هذه الحركة من اقوى الحوافز التي دفعت الاقوام الوطنية الى اقتناء الاسلحة النارية وتعلم كيفية استعمالها باقصى سرعة ممكنة ليتسنى لها الدفاع عن نفسها . ويمكن اعتبار هذا الاجراء ضربا من المكافأة التي خففت قليلا من حدة دافع القلق . ففي الولايات المتحدة الامريكية سرعان ما أتقنت بعض قبائل الهنود الحمر استعمال الاسلحــة النارية ، وظهر منها محاربون شديدو البأس نجحوا في مقاومة زحف الرجل الابيض مدة طويلة . غير ان دوافع القلق في بعض المناطق الاخرى لم تخف ، بل ازدادت حدة بسبب تصرف ان الحكومات المحليــة . ففي منطقة المحيط الهادي الغربي ، مثلا ، حظر المندوب السامي البريطاني على الرعايا البريطانيين تزويد المواطنين الخاضعين لاشرافه بالبنادق . (٢٣٠) وكان من جراء تزويد بعض القبائل باسلحة نارية وحرمان البعض الآخر منها على الرغم من وجود هذه القبائل في منطقة واحدة (كما كان الحال في ميلانيزيا ) ان اشتد التوتر القبلي ، نظرا لانه كان من اليسير على القبائل في الحالة الاولى ان تدحر اعداءهاً في كل مكان . وتعطي الملاحظة العرضية التالية التي اوردها كيسنغ فكرة حية وصادقة عن التوتر الشديد الذي قد ينشأ في مثل هذه الاوضاع : « اذا سار احد المواطنين في بعض المناطق في ميلانيزيا بدون بندقية ، فانه بعمله هذا كان يعرض نفسه لهلاك محتم .

Reed, «The Making of New Guinea», p. 103. ( ) 7

وظل هذا الوضع قائما حتى عهد قريب جدا . » (٢٤) وهذا يفسر لنا لماذا كان الرجل في غينيا الجديدة يعمل مدة سنتين او ثلاث سنوات بموجب تعهد يبرمه مع صاحب العمل من اجل تأمين ثمن سلاح يرفع من شأنه في المجتمع وينفع عشيرته او قريته في الحروب القبلية . ومن اليسير علينا ان ندرك ان هذه المكاسب تبرر القيام بمثل هذه التضحية الكبيرة . (٥٥)

ومن مصادر القلق الاخرى التي خلقها التوسع الاوروبي الخوف من انتشار امراض مألوفة عند الاوروبيين وغريبة بالنسبة لامريكا الشمالية ومناطق البحار الجنوبية مثل الجدرى والحمى القرمزية والحصبة والخناق الغشائي . ولم يملك الوطنيون علاجا لهذه الامراض التي كثيرا ما كانت تفتك في السكان فتكا ذريعا بسبب ضعف مقاومتهم الطبيعية لها . وبما ان المجتمعات الوطنية لم تجد سبيلا لتعلم طرق تطبيق الاساليب الطبيــة المستخدمة في الثقافة الغربية ، فانها عجزت عن تخفيف حدة قلقها عن طريق عملية التثقف.والملاذ الوحيد الذي لجأوا اليه هو تطبيق اساليبهم العلاجية الخاصة او اختراع اساليب علاجية جديدة.ومع ان الهنود الحمر الشماليين لا يزالون حتى يومنا هذا يشعرون بخوف شديد من الامراض الزهرية ، فان التسهيلات والاساليب الطبية الحديثة ما زالت غير متوافرة لديسهم . هذا مع العلم بان بعض اطبائهم المحليين ، حسب روايتهم ، قد اكتشفوا علاجا لهذه الامراض. وكانت قبيلة الموهاف في سالف الايام تملك علاجا للجراح التي تسببها السهام . ويقول ديفرو في هذا الصدد : « بعد ادخال الاسلحة النارية ، وقعت القبيلة في حيرة شديدة نظرا لان السحر الموجه لمداواة الجراح التي تسببها السهام لم يصلح لمداواة الجراح التي تسببها الاسلحة النارية . وظلــت المشكلــة بغير حل الى ان ادعــى احد كهنة

Felix M. Keesing, «The South Seas in the Modern World» (New York, ( 7 i ) 1941), p. 180.

Reed, op. cit., p. 102. ( \* .)

« الشامان » الوطنيين انه منح قدرة خاصة على معالجة الجراح التي توقعها الاسلحة النارية . » (٢٦) وبعبارة اخرى لم يملك الوطنيون ، ابان عهود التوسع الاوروبي ، وسائل لمعالجة الامراض الجديدة او الوقاية منها باستثناء السحر . وهكذا كان النقص في الطرق التي اتبعها الوطنيون في مكافحة الامراض الجديدة مصدر قلق شديد صعب عليهم العمل على تخفف حدته .

ومن الواضح ان اي اضطراب يؤثر في الموارد التقليدية للمواد الغذائية يشكل تهديدا خطيرا ويؤدى حتما الى اثارة القلق في نفوس السكان . ولا تقتصر المشكلة على خطر الجوع او الحرمان ، انما تتنصل ايضا بالشهية لانواع معينة من الطعام التي تعتبر جانبا مرضيا ومتكساملا مع الجوانب الآخري للحياة الانسانية . وهذا هو السبب الذي من اجله تكتسب عادات الطمام عند الافراد والمجتمعات دلالة نفسية عميقة . حتى لو افترضنا أن الحهات المختصة اكتشفت مصادر جديدة للغذاء أو أنها عوضت عن اختلال التوازن بتوزيع مخصصات غذائية معينة ، فان الطعام الذي قد يعتبر وافيا من الناحية الغذائية قد لا يعتبر مجزيا من الناحية النفسية . وسبق أن ذكرت أن السكان الوطنيين قد برفضون أنواعا معينة من الطعام حتى لو اضطروا الى النوم على الطوى . اضف الى ذلك انه اضطراب الموارد الغذائية قد يتطلب تغيير الحرف او تعلم اساليب جديدة لكسب الرزق . ومن الامثلة الايضاحية المشهورة على الصعوبات الناجمة عن الاضطرار الى التكيف على حرف وعادات طعام جديدة ما حدث للهنود الحمر في منطقة السهول بعد اختفاء الجاموس من بيئتهم · كان الرجال ، قبل حدوث هذا التطور ، قد تعودوا حياة الصيد والحرب . وعلى الرغم من مختلف انواع الضغط التي تعرضوا لها ، فانه انقضي جيل

George Devereux, «The Mental Hygiene of the American Indian», ( ) «Mental Hygiene», XXVI (1942), 71-84.

او اكثر قبل ان يتكيفوا على الزراعة وتربية المواشي او ان يقتنعوا بانها من الحرف المجزية ، ومما لا شك فيه انه نشأ صراع عنيف بين دوافسع مختلفة وان معوقات التعلم كانت في البدء فعالة على الرغم من شدة القلق المرتبط بالغذاء والوضع الاجتماعي ، ومهما يكن من شيء ، فان الفرص التي اتيحت لتحقيق التكيف الجديد لم تكن مجزية في نظر الهنسود من سكان منطقة السهول ، ان قصة هؤلاء الهنود الحمر تزودنا بمثال بارز على العلاقات المعقدة التي يمكن ان تنشأ في الثقافة بين الدوافع المكتسبة والمكافآت الخاصة بها .

واذا انطوى التفاعل الاجتماعي على فروق ملحوظة بين فئتين في القوة او السلطة ، فان الاستجابة لدوافع القلق الناجمة عن فقدان الاطمئنان في اوساط الفئة المغلوبة على امرها قد تتخذ شكل رغبة في التشبه بالفئة العالبة . وفي هذه الحالة قد يلعب القلق دورا مهما في اثارة الرغبة في التعلم . فالسمات الخارجية للفئة القوية التي يمكن اقتباسها بسهولة ، كالملابس مثلا ، قد تعود بمكافأة مرضية ، غير ان هناك سمات اعمق واشمل قد تتناولها عملية المحاكاة ، فالانتهازيون من الوطنيين الذين لا يشعرون باطمئنان في ظل نظامهم الاجتماعي الهرمي قد يسارعون الى اعتناق المسيحية ويشجعون غيرهم على اقتفاء اثرهم ، وبذلك يكتسبون تأييد البيض ويعززون مركزهم الاجتماعي . وتزودنا منطقة البحار الجنوبية بعدة امثلة على هذه الظاهرة . فبوماري في تاهيتي كان زعيما من المرتبة وهكذا ظهر في بعض المناطق زعماء زودوا انفسهم بالبنادق والملابس الغربية والاثاث المنزلي وما شاكل ذلك من مظاهر السلطة والحياة عند الاوروبيين . ومن جهة اخرى نلاحــظ ان هذا التهديد لــوضع الزعماء التقليديين وسلطتهم كان مصدرا آخر للتوتر والقلق في بعض اوسساط

الوطنيين . (۲۲)

وبدا لبعض الوطنيين ان قوة الرجل الابيض لا يمكن تفسيرها الا في ضوء مفهومات سحرية ، فقراءة الكتب قد تكون سر تفوق الاوروبيين، وعلى هذا الاساس قد يميل بعض الوطنيين الى تعلم القراءة ، وفيما يلي ما قاله احد الفتيان في جزيرة الملك سليمان للباحث هوجبن :

« يا معشر البيض ، لا فرق بيننا وبينكم ، فلكل منا ، كما لكل منكم ، عينان ويدان وقدمان ، وانتم لا تمتازون عنا الا بالقدرة على قراءة الكتب ، هذه القدرة هي التي تمكنكم من شراء الفؤوس والسكاكين والملابس والسفن والسيارات ، ، لو تعلمنا قراءة كتبكم لاصبح لدينا ما لديكم من اموال وممتلكات ، » (٢٨)

ومن المعروف ان الاشخاص الذين يحتلون مرتبات دنيا في النظام الاجتماعي الهرمي يسعون ، عن وعي او غير وعي ، الى توفير الاطمئنان لانفسهم عن طريق محاكاة اولئك الذيان يتفوقون عليهم في السلم الاجتماعي . وهذه الظاهرة مألوفة في الثقافة الغربية حيث تعتبر مسن العوامل المساعدة على التعلم ، (٢٩) ويقابل هذه الظاهرة عندالكثير من المجتمعات المتخلفة نزعة الشباب الى تقليد البيض الاقوياء بدلا من تقليد شيوخهم ، ولكن هذه الظاهرة تؤدي الى انهيار سلطة الشيوخ ، وقد لاحظ الباحثون هذه النتيجة في معظم المناطق التي جرى فيها اتصال اجتماعي بين الوطنيين والبيض الاجانب ، وقد يفسر هذا السلوك على المناس انه محاولة غير واعية لتأمين اساس جديد للاطمئنان الشخصي ، وبما ان هذا الاطمئنان لا يتحقق دائما ، فانه قد يؤدى الى ظهور حالات جديدة ال هذا الاطمئنان لا يتحقق دائما ، فانه قد يؤدى الى ظهور حالات جديدة

Keesing, op. cit., pp. 66, 149. ( 7 Y )

Hogbin, op. cit., pp. 180-81. ( 🕶 🛦

Miller and Dollard, «Social Learning and Imitation», pp. 188 et seq. ( )

من القلق . ومن العوامل المهمة جدا شكل النسق النهائي للعلاقات التي تتبلور بين الأوروبيين والاقوام الوطنية ، فحيثما يتطور نظام قائم على التمييز العنصري ، فإن القيود المفروضة على طموح الوطنيين للاشتراك في الثقافة الغربية تخلق مشكلات نفسية واجتماعية تختلف عن المشكلات التي تنشأ في المناطق التي لم يتطور فيها مثل هذا النظام . وبالنسبة لفينيا الجديدة يقول ريد:

« طالما ان السيطرة الاوروبية كانت تقوم على حماية السلاح ، فان مركز الرجل الابيض كان في مأمن من كل خطر او تهديد . أما الآن ، بعد نيل الوطنيين لحقوقهم وبعد استنكار استعمال القوة المسلحة ، فان الرجل الابيض يلجأ للنظم القائمة على التفرقة العنصرية \_ كالنظم المتصلة بالمحرمات واكتساب الحقوق والعقوبات القضائية \_ لضمان استمرار مركزه المتفوق . » (٢٠)

حتى في الحالات التي لم تنشأ فيها حدود فاصلة وواضحة المعالم بين الفئات العنصرية ، نلاحظ ان الفئات الوطنية التي تواصل التكلم بلغاتها القومية وارتداء ازيائها التقليدية وممارسة بعض عاداتها الخساصة قد تكتشف ان المحافظة على هذه الامور قد تؤدي الى نتسائج سلبية بالنسبة لعلاقاتها الاجتماعية مع البيض ، فقد يتعرض افراد هذه الفئات للسخرية او لمقارنات جائرة ، وفي بعض الاوضاع قد يجدون انفسهم في مواقف لا تكون في صالحهم حين تقابل مع مواقف الفئة الغالبة ، وعبر جيلن عن هذه الظاهرة بقوله انها تمثل « حالة القلق الناجمة عن الوضع جيلن عن هذه الظاهرة بقوله انها تمثل « حالة القلق الناجمة عن الوضع مناطق ، فان بارنت توصل الى النتيجة التالية استنادا الى الدراسات التي مناطق ، فان بارنت توصل الى النتيجة التالية استنادا الى الدراسات التي

Reed, op. cit., p. 245. (v.)

John Gillen, «Acquired Drives in Culture Contact», «American ( ) Anthropologist», LXIV (1942), 550-51.

اجراها على منطقة الساحل الشمالي الغربي: « ان الافراد الذين لم يتكيفوا على بيئتهم الاجتماعية او الافراد الذين ظل تكيفهم الاجتماعي ناقصا ، والافراد الذين عانوا من النبذ الاجتماعي او الكبت او الخيبة » وبوجه أخص « الهجن والارامل والايتام والعجزة والعصاة والمدمنون على تعكير صفو الامن م هؤلاء كلهم كانوا في طليعة الذين اقبلوا على تبني الانماط الجديدة ، (٢٦) أما الاشخاص الذين كانوا يحتلون مراكز رفيعة او كانت مصالحهم مرتبطة بالمؤسسات الوطنية ، فقد احجموا عن قبولها ، ويبدو ان هذه النتيجة معقولة ، وبخاصة حين ننظر اليها من زاوية دوافع القلق والمكافآت التي قد يجنيها الافراد المعنيون من التكيف على اوضاع ثقافية جديدة ،

وفي حالات اخرى نلاحظ ان مظاهر الحيرة والخيبة والظلم الاجتماعي التي رافقت الاحتكاك بالاوروبيين لم تجد متنفسا لها في عملية التثقف ، بل وجدته في حركات وطنية ومحاولات واعية منظمة لاحياء جوانب معينة من الثقافة الوطنية الاصلية او المحافظة عليها ، وقدم لنتون عرضا يشرح فيه هذه الظاهرة ويميز بين الاشكال السحرية والاشكال العقلية . (٢٦) وكلا النوعين ينشأ في الازمات . وفي الحالة الاولى « لا يعمد المجتمع الى احياء العناصر المتداعية من ثقافته من اجلها ذاتها او توقعا لفوائد عملية ، ان احياء مثل هذه العناصر هو جزء من صيغة سلحرية تستهدف تعديل بيئة المجتمع على نحو ينسجم مع ميوله .. فاذا انتهج اعضاء المجتمع سلوكا مماثلا لسلوك اسلافهم ، فانهم يشعرون بان هذا النهج ، على الرغم مما ينقصه من وضوح وتحديد ، يساعدهم على بعث النهج ، على الرغم مما ينقصه من وضوح وتحديد ، يساعدهم على بعث

H.G. Barnett, «Year Book of the American Philosophical Society» ( 77) (1941), p. 216; also, «Personal Conflicts and Cultural Changes», «Social Forces», XX (1941), 160-71.

Ralph Linton «Nativistic Movements», «American Anthropologist», ( v v ) LXV (1943), 230-40. See also B. Barber, «Acculturation and Messianic Movements», «American Sociological Review», VI (1941), 662-67.

الموضع القديم الذي عاش فيه اسلافهم » .

أما في حالة الحركات العقلية فأن « العناصر الثقافية التي تختار للاستعمال الرمزي انما تختار على اساس واقعي وفي ضوء احتمال استمرارها في ظل الاوضاع القائمة » من اجل المحافظة على التماسك الاجتماعي « واعادة ثقة اعضاء المجتمع بانفسهم وتأمين استمرار هذه الثقة في وجه الظروف المعاكسة » .

وهناك مراجع كثيرة عن الحركات الوطنية المناهضة للغزو الثقافي الاجنبي ولكن حسبنا في هذا المقام ان الحركات التي تتخذ طابعا سحريا قد تكافىء دوافع القلق عند الذين يشتركون فيها ؛ ولكنها في نهاية المطاف لا تؤدي الى تكيف جديد مرض ، فالطريقة القديمة في الحياة لا يمكن ابدا احياؤها كليا ، ومن جهة اخرى يلاحظ لنتون ان الحركات الاحيائية التي تقدم على اسس عقلية والتي تستهدف المحافظة على التماسك الاجتماعي قد تزود المجتمع بوسيلة للتكيف قد تعوض ، بطريقة ايجابية عن الشعور بالنقص الذي ينتاب افراد المجتمع .

ولا بد من الاشارة هنا الى ان جميع عمليات التكيف الجديد ما زالت جارية . ومما لا شك فيه ان اتساع نطاق الحرب العالمية الثانية زاد من حدة هذه العمليات بالنسبة للشعوب المتخلفة ، نظرا لان بلادها كانت في بعض الحالات مسرحا لعمليات عسكرية . ومهما يكن من شيء ، فان التغييرات الثورية التي طرأت على هذه الشعوب منذ بدء التوسع الاوروبي لا يمكن النظر اليها من زاوية صحيحة بدون الرجوع الى التغييرات الجذرية التي طرأت على الثقافة الغربية خلال المدة نفسها . ففي هذه المدة شهدت الثقافة الغربية تقدما جبارا في ميدان العلوم ، وانقلابا تكنولوجيا شمل مختلف انواع الاختراعات الآلية ، كما شهدت نشوء اقتصاد عالمي ، وحركة قومية تتسم بطابع حديث ، وحروبا طاحنة مدمرة لم يعرف التاريخ لها مثيلا . وكان من جراء هذه التطورات الخطيرة ان وضعت

قدرة الانسان الغربي على التكيف على اوضاع جديدة موضع الاختبار ، شأنه شأن الانسان البدائي الذي اضطر الى مواجهة الغزو الاوروبي . وفي المجتمع الغربي ايضا ترددت بين الحين والآخر اصوات الحنين « الى الايام المجيدة السالفة » ، القريبة منها والبعيدة . وسبق ان تساءلنا ما اذا كان استيعاب الشعوب البدائية للثقافة الغربية او لجوانب منها اكثر ارضاء لها من طرقها التقليدية ، ولعل هذا التساؤل ينطبق ايضا على الشعوب الغربية ومدى ارتياحها للتغيرات التي تطرأ على طرقها التقليدية في الحياة ، وتجدر الاشارة هنا الى ان الكثيرين في الديمقراطيات الغربية عانوا في المدة الاخيرة قلقا مماثلا بسبب تخوفهم من احتمال تعرضهم لطريقة في الحياة تختلف عن طريقتهم التقليدية ، ولكن المجتمعات الديمقراطية الغربية في وضع افضل من المجتمعات المتخلفة من حيث قدرتها على مواجهة التحدي وصوغ مستقبلها بايديها .

وبما ان حياة الانسان تمثل سلسلة متصلة الحلقات من عمليات التكيف التي لا تنفك تتجدد بوسائل ثقافية مختلفة ، فانه يتوجب على المعنيين بدراسة الانسان تكريس قسم مهم من جهودهم من اجل التوصل الى فهم ادق وافضل لطبيعة هذه الوسائل وعلاقاتها بالاداء الوظيفي السليم للكائن البشري ، وعندما يتيسر لنا تطبيق معارفنا فان الانسان ، بوصفه خلاقا للوسائل الثقافية ، لابد من ان يستنبط اشكالا ثقافية تحقق للبشرية اقصى ما يمكن من الخير والرفاهية ، ومما لا يرقى اليه شك ان اجراء المزيد من الابحاث عن الجوانب الاجتماعية والنفسية للثقافة سيسهم بمعلومات قيمة من النوع الذي يساعدنا على تحقيق ما نصبو اليه سيسهم بمعلومات قيمة من النوع الذي يساعدنا على تحقيق ما نصبو اليه سيسهم بمعلومات قيمة من النوع الذي يساعدنا على تحقيق ما نصبو اليه .

## الأوضاع العالمية لحالية مروجهذالنظرالثقافية

## رالفلنتوب

الازمات والشدائد ليست ظاهرة جديدة في تاريخ الانسانية ، فقد عانتها جميع الحضارات الماضية والحديثة . والازمة التي واجهها كل جيل كانت ، في نظره ، أشد الازمات التي عرفها التاريخ . أما الظاهرة الغريبة في عصرنا الحديث فهي تزايد عدد الافراد الذين يعتقدون ان الازمات لينست أمرا لا مفر منه ، وانه يمكن تجنبها بالتخطيط الواعي للمستقبل . هذا الموقف يبدو انه شيء غريب في تاريخ الانسانية . فهو ما كان لينشأ طالمًا أنَّ الانسان كان يعتبر نفسه العوبة في يد الآلهة أو قطعة يحركها القدر كيفما شاء واني شاء . وهو يعكس اشتداد نزعتنا الى الاقرار بان الانسان هو الذي يتحكم في مقدراته وهو الذي يستطيع ان يصوغ مستقبله على الشمكل الذي يريده . ورافق هذا الاتجماء عزوف عن التفسيرات القديمة الساذجة للمشكلات والنكبات ، واشتداد الرغبة في تفهم الاسباب التي ادت اليها . فما من أحد اليوم ـ باستثناء الساذجين ـ يعتقد أن متاعبنا الحالية ناشئة من النزعة العدوانية الفاشية ، أو أن مجرد القضاء على هذه النزعة سيعيد الينا تلقائيا « الايام المجيدة الغابرة». وينظر المفكرون الى النزعة الفاشية كما هي على حقيقتها ، اي باعتبارها عرضا يعكس اختلالا عميق الجذور ، ويتوقون الى معرفة طبيعة هـــذا

الاختلال وكيفية معالجته . وهم يشعرون ان وراء قتام الحرب ستمارا كثيفا من الشك والغموض يجعلهم يخشون ذيول الحرب اكثر من الحرب نفسمها .

ومع ان الانسان اخذ يتعلم كيف يعتمد على نفسه ويتحكم في مصيره بنفسه ، فان ذلك لا ينقص من حاجته الى ما يبعث في نفسه الاطمئنان السريع ، فالانسان ، في الماضي ، كان دائما يتطلع الى الآلهة بحثا عن تفسير للكوارث التي تحل به وطلبا للمشورة بشأن كيفية التخفيف من حدتها ، نظرا لان توافر هذين الشرطين كان يبعث شيئًا من الاطمئنان في نفسه . أما اليوم فهو يتطلع ، بذات الايمان والاندفاع ، الى العلم ويتوقع منه كل ما كان يتوقعه الانسان من الآلهة في العصور الماضية . غير ان العلماء الحقيقيين الذين يكرسون جهودهم للبحث عن الحقائق العلمية لا يرتاحون كثيرا لهذا الايمان الاعمى بالعلم ، ذلك لانهم يدركون أكثر من غيرهم مبلغ النقص في معارفهم العلمية . والعلماء الاجتماعيون ،بوجه خاص ، يحجمون عن القيام بالدور الذي قام به الوحاة في العالم القديم . فهم يدركون انهم ما زالوا في بداية الطريق المؤدي الى فهم الكائنــات البشرية على الصعيدين الفردي والمجتمعي . ومن سخريات القدر ان العلوم التي نحتاج اليها اكثر من غيرها في ازمتناالحاليةما زالت في طفولتها، لا بل يمكن القولَ انها اقل العلوم تطوراً . لقد زود العلم الانسان باسلحة جديدة كانت له نعم العون في كفاحه الدائم مع الطبيعة ، فاندفع \_ في فورة انتصاره الاولى ــ يلاحق المكاسب التي حققها في صراعه مع عدوه القديم حتى انه تجاهل كل شيء سواه . اما تطبيق الطرق العلميــة على دراسة الانسان والمجتمع فهو حديث العهد نسبيا ، اذ لم يبدأ الا منذ قرن تقريبًا . واذا استمر على سرعة تقدمه الحالية ، فان العلوم الاجتماعية ستحتاج الى سنوات كثيرة قبل ان تلحق بركب العلوم الاخرى .

وعلى الرغم من هذا التخلف ، فان العالم الاجتماعي يستطيع ان يشير الى بعض المنجزات الهامة التي تحققت في ميدانه ، وهو يدرك ان مستقبل اي مجتمع او أية ثقافة لا يمكن التنبؤ به على النحو الدقيق الذي يتوقمه رجل الشارع . فالمستقبل يتوقف على تفاعل عوامل محددة كثيرة لا حصر لها . وهناك عوامل كثيرة لا يستطيع العالم الاجتماعي التحكم فيها ولا التحقق منها . ومن العوامل المحددة الهامة شخصيات الافراد الذين قد يرفعهم الحظ الى سدة الزعامة . فمع ان الكثيرين اعتقدوا ان الوضع في المانياً بعد الحرب العالمية الاولى كان مهيأ لظهور زعيم جديد ، فانه كان من العسير على اي شخص ان يتنبأ ان هذه الزعامة ستؤول الى شخص اسمه هتلر . وفي الوقت نفسه اخذ العالم الاجتماعي يدرك ان الأحداث التي تبدو عرضية تسير اجمالا وفق نظام عام . وهو يقر بان الاحداث التاريخية لا يمكن ان تتماثل تماثلا تاما من جميع الوجوه ، ولكنه يدرك ايضا ان انماط التنظيم وعمليات النمو والتغير كثيرا ما تنكرر على نسق واحد . ويمكن القول ، من هذه الزاوية على اقل تقدير ، ان الظاهرات الاجتماعية تسير في خط مواز للظاهرات البيولوجية . ففي الاشكال الحية نلاحظ ان نمط التماثل الثنائي الجانبي يتكرر في سلم الكائنات الحية من الديدان حتى بني الانسان ، كذلك الامر بالنسبة للعمليات الفسيولوجية ، فهي ايضا يمكن تمييزها في جميع الحيوانات . ومع ان عمليات التطور انتجت اشكالا في غاية التنوع كالنملة والفيل والزعنفة والساق والجناح، فإن العمليات نفسها يمكن تمييزها بوضوح في جميع الحالات . ويصدق القول نفسه على الثقافات القائمـــة وعلى الاحداث التاريخية الهامة ، فان وراء تنوعها الشديد وتعددها الهائل مبادىء اساسية تتعلق بالتنظيم والنمو . هذه المبادىء تتكرر المرة تلو الاخرى ، وذلك على الرغم من ان النتائج تتباين تبعا لتباين المواد التي تطبق عليها هذه المبادىء و

ومهما شددنا على اهمية هذه المبادىء لفهم الظاهرات الثقافية ،فاننا لا نوفيها حقها . فكل مجتمع يشكل ، مع ثقافته ، وحدة متصلة الحلقات تستمر عبر الزمن وتملك في كل مرحلة من مراحل تطورها ، عددا محدودا من الامكانات المحتملة . وهنا ايضا للاحظ شبها بين المجتمعات والكائنات الحية . فاذا بلغ احد الانواع مرحلة معينة في تطوره ، فانه لا يستطيع مواصلة التطور الا في اتجاهات معينة . ونعني بذلك ان النوع العامللفيلة، مثلاً ، يمكن أن ينطور إلى عدة أنواع فرعية خاصة ، ولكنه لا يستطيع ابدا ان يتطور الى حصان . وكذلك الامر بالنسبة للثقافات ، فان الواحدة منها تستطيع التطور في بعض الاتجاهات ولا تستطيع ذلك في البعض الآخر . وقد يقرر عامل الحظ اي اتجاه ،من مجموعة الاتجاهات المحتملة، سيسلكه التطور ، ولكن مجال الاختيار في هذه الحالة يظل محدودا . وثمة نقاط كثيرة قد يتحول عندها التطور من اتجاه لآخر ، ولكن لا يستطيع السير على غير هدى في مختلف الاتجاهات . وعلاوة على ذلك كله ، لا الحظ ولا التخطيط المتعمد يستطيع ان يعيد عجلة التطور الي الخلف. فالحضارات قد تنهار ، ولكنها لا تستطيع ابدا ان تستعيد عهودها المجيدة الغابرة . ولذا يتعين عليها ، بدلا من السعي الى احياء الماضي الغابر ، ان تسير قدما وتمهد الطريق لظهور عهود جديدة مجيدة . والمخططسات التي تغفل هذه الحقيقة مصيرها الاخفاق ، مثلها مثل. المخططات التي تغفل المبادىء الاخرى التي يقوم عليها النمو والتكامل الثقافيان . اما المخططات التي تقوم على فهم هذه المبادىء ، فلها امل كبير في النجاح .

ومن الضروري ، قبل الشروع في بحث هذه المبادىء ، ان نبين. بايجاز الوظائف الاساسية لجميع الثقافات ، من المفروض ان القارىء يفهم المعنى العام لمصطلح « الثقافة » ، لا سيما ان قسما هاما من هذا الكتاب خصص لبحث الجوانب المختلفة للثقافة ، ان ثقافة اي مجتمع من المجتمعات هي طريقة حياة اعضائه ، او بالحري مجموعة الافكار والعادات التي يتعلمونها ويشتركون فيها وينقلونها من جيل لآخر . وتزود الثقافة اعضاء كل جيل بإجابات فعالة وجاهزة عن معظم المشكلات التي قد يواجهونها ، وهذه المشكلات تنشأ بدورها من حاجات الافراد بوصفهم اعضاء في جماعات منظمة ، ويمكن تقسيم حاجات الافراد الى نوعين : الحاجات العملية والحاجات النفسية ، فاما النوع الاول فهو الذي يجب تلبيته من اجل ضمان استمرار البقاء بالنسبة لكل من المجتمع والاعضاء الذين يتألف منهم ، واما النوع الثاني فهو الذي يجب تلبيته من اجل اشاعة السعادة والقناعة في نفوس اعضاء المجتمع ، ويتوقف استمرار بقاء اي مجتمع على قدرة ثقافته على تلبية كلا هذين النوعين من الحاجات ، غير ان طرق تلبية كل من هذين النوعين تباينا كبيرا تبعا لاختلاف غير ان طرق تلبية كل من هذين النوعين تباينا كبيرا تبعا لاختلاف المحتمعات ،

اما تلبية ما اطلقنا عليه مصطلح « الحاجات العملية » فترتبط ارتباطا وثيقا بواقع الحياة الشاقة الذي تفرضه علينا خصائص نوعنا البشري والبيئة التي يعمل فيها المجتمع ، فجميع الكائنات البشرية بحاجة الى الطعام والمأوى والارضاء الجنسي والحماية من الموت المفاجىء ، وهذه الحاجات كلها ، باستثناء الدافع الجنسي » يجب ان تلبى في اطار البيئة التي يعيش فيها المجتمع والاساليب التي طورها لاستغلالها ، وكثيرا ما اغفل المتشبئون باهمية البيئة الحقيقية التالية ، وهي ان امكانات اية بيئة الطرق التي تعلمها المجتمع لاستغلال هذه العناصر ، فرواسب الخامات الطرق التي تعلمها المجتمع لاستغلال هذه العناصر ، فرواسب الخامات الحديدية والفحمية لا تعني شيئا بالنسبة لمجتمع لم يتعلم كيفية صهر الحديد او سبكه ، وتضم جميع المجتمعات السوية افرادا من كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ، وهذه الحقيقة يجب اخذها بعين الاعتبار عند تطوير اي جهاز علمي للتنظيم الاجتماعي ، اضف الى ذلك ان واقع الحياة

الاجتماعية يفرض مشكلات معينة تتعلق بالاشراف والتوجيه وتوزيع العمل وتوزيع المنتوجات . هذه المسكلات يجب حلها كلها اذا اريد للمجتمع البقاء ، ولكن يلاحظ انها لا يمكن ان تحل الا بعدد محدود من الطرق . وهكذا نرى ان تلبية الحاجات العملية هي مشكلة مادية ودنيوية، وان امكانات حلها تحددها عوامل قد لا تخضع دائما لسيطرة المجتمع . وفي الوقت نفسه لا بد من سد هذه الحاجات اذا اريد للمجتمع ان يظل على قيد الحياة ولو لأمد قصير ، ومن الطبيعي ان تعطى هذه الحاجات ، في وقت الشدائد ، الاولوية على سائر الحاجات الاخرى .

ويمكن سد معظم الحاجات العملية بانماط سلوكية بسيطة للغاية . والواقع ان معظم الافراد لا يدركون مدى بساطة هدف الانماط حتى يجابهوا اوضاعا يتبين فيها لهم ان الاستجابات الثقافية المحكمة التي تعلموها ابان الطفولة لا تعود عليهم باي فائدة . ونحن نلتقي في هذه الحاجات مع الانواع الاخرى من الرئيسات التي تنزع الى التجمهر او العيش في قطعان او اسراب . ولو ان حاجتنا اقتصرت على هذه ، لكان من المرجح ان يكون الشبه بيننا وبين الرئيسات كبيرا . غير اننا ننفرد بحاجات اخرى تتصل بالصفات الخاصة بعقل الانسان وشخصيته . وما زالت حركة استقصاء هذه الحاجات في مراحلها الاولى . ومهما يكن من شيء ، علينا ان ندرك ان جميع الافراد السويين يتطلبون اشياء معينة بالاضافة الى تلك التي تكفل لهم البقاء على قيد الحياة . فنزلاء السجون الحديثة ، مثلا ، يتمتعون بفرص للبقاء على قيد الحياة اكثر من معظم الاحرار ، واكنهم اقل سعادة منهم . فنحن بحاجة الى ارضاء « الانا » او « الذات » الناشيء من الاستجابات المواتية التي نحصل عليها من الآخرين ، نحن بحاجة ألى نوع من التطمين حين يكتنف الشك نتائج الجهود التي نبذلها . ونحن ، على اقل تقدير ، بحاجة ايضا الى شيء من التجديد والتنوع في خبراتنا . أما منشأ هذا النوع من الحاجات فمَّا زال مثار جدل في اوساط علماء النفس ، ولا يتسع المجال هنا للخوض في تفصيلات المشكلة ، حسبنا ان نقول في هذا المقام انه ليس لدينا ما يثبت ارتباط هذه الحاجات بالتوتر الفسيولوجي ، ويبدو انها تنشأ في العقل ولا يمكن ارضاؤها الا عن طريق العقل ، ومهما يكن من شيء ، فان ارضاءها ، حتى لو لم يكن ملحا كارضاء الحاجات العملية ، ضسروري لتأمين خير الافراد والمجتمع لامد طويل .

اما دور هذه الحاجات بالنسبة للثقافة فهو معقد ، وما زال فهمنا له ناقصا جدا . ويبدو انها السبب الرئيسي لعدم استقرار الثقافات، ولنزعتها اني التغييرات والتعديلات المستمرة . وتستمر هذه التغييرات والتعديلات حتى حين يوفق المجتمع في التكيف على البيئة . والقول المأثور « الحاجة أم الاختراع » لا ينطبق الا على نوع خاص من الاختراعات التي يحتاج اليها المجتمع بصورة عاجلة . ويبدو أن اغناء الثقافة يسير قدما بخطوات اسمرع في الظروف التي يسود فيها السلام والطمأنينة والازدهمار الاقتصادي . ففي ظروف كهذه يتسع الوقت للتأمل والابداع ، فينصرف صاحب الحرفة الى اجراء تجارب جديدة يتلهى بها ، وقد تؤدي هذه التجارب الى اختراع اساليب جديدة ، كما ان الفضول قد يمهد الطريق الى اكتشافات جديدة . ولا بد ايضا من اعتبار الحاجات النفسية مسؤولة عن استبقاء تلك التفصيلات في السلوك التي تتجاوز ، في جميع المجتمعات ، مستوى التجهيز المعقد الذي يكفي لضمان البقاء على قيد الحياة . واذا نظر المراقب الغريب الى اية ثقافة نظرة عملية خالية من المشاركة الوجدانية ، فانه يندهش لكثرة الاشياء التي قد تبدو له غير ضرورية . فكل نمط ثقافي يكاد يكون مزيجا من الاعمال النافعة والاعمال التي تبدو في الظاهر غير نافعة ، ومع ذلك نلاحظ انه يمار س ويُنقَ ل للاجيال اللاحقة باعتباره وحدة متكاملة . ووظيفة الاعمال « غير النافعة » بالنسبة للحاجات السيكلوجية لمجتمع معين لا تتضح للمراقب الا بعد

وليس من العسير ارضاء الحاجات الفسيولوجية للافراد ، على الرغم من صفاتها الدينامية ، فجميع حاجات الفرد تتأثر بخبرته فتتخذ شكل دوافع موجهة نحو غايات معينة . فالحاجة الى الطعام، مثلا ، تتحول الى رغبة في انواع معينة من الطعام وتنعكس على السلوك الذي يحاول تأمين هذه الانواع . وكذلك الحال بالنسبة للحاجات السيكلوجية ، فان الخبرة تصوغها إيضا على شكل رغبات موجهة نحو تحقيق اهداف معينة . فكل مجتمع يدرب اعضاءه على السعي لتحقيق هذه الاهداف دون سواها ، وعلى الشُّعور بالقناعة عند نجاحهم في تحقيقها . وفي الظروف العادية يسهم تحقيق هذه الاهداف في زيادة رفاهية الجماعة او ، على اقل تقدير ، لا يتعارض والجهود المبذولة لتلبية حاجاتها العملية . فالصانع الماهر يعمل على تحسين نوعية انتاجه لانه يعلم ان انتاجه الجيد سيحقق رغبته في ان يكون موضع اعجاب الآخرين وتقديرهم . ومما يجعل تلبية الحاجات السيكلوجية اسهل منالا ، ان العقل كثيرا ما يعجز عن التميين بين القيم الجوهرية والرمزية . فكل فرد يتدرب ، بصورة لا واعية ، على ان يعلقُ اهمية كبيرة على قيم رمزية مختلفة وان يعمــل على هديها . فالاوسمة ، مثلا ، حافز اقوى من المال في دفع الافراد الى الكد او حتى الى القتال . وما زالت الالقاب الفخمة ترضي طموح الافراد مع انها لا تتعدى كونها رمزا للقوة او السلطة . والمجتمع الناجـــ حقا هو ذلك المجتمع الذي يدرب اعضاءه على ان يقنعوا بالرموز غير المؤذية وان يسمواً الى اهداف لا يعود تحقيقها باي ضرر على الآخرين .

ومع ان الحاجات السيكلوجية والعملية تزود المجتمع بالقوة الدافعة التي تمكن ثقافته من الاستمرار في اداء وظيفتها وتسهم في تغييرها وتنميتها ، فان مجرد معرفتها لا يساعدنا كثيرا على فهم تركيب الثقافة . والواقع ان الكثير من الانماط السلوكية التي ينقلها المجتمع الى اعضائه

هو من النوع الذي يسهم في ارضاء عدة حاجات في آن واحد . فالسبب العملي الذي يدفع الناس الى ارتداء الملابس هو رغبتهم في الاحساس بالدفء . وفي الوقت نفسه نلاحظ ان الافراد في جميع المجتمعات يحصلون على قناعة ذاتية كبيرة من مجرد الشعور بانهم يرتدون ملابس جميلة ، سواء كانت هذه الملابس بدائية او من احدث دور الازياء . وهكذا يمكن القول ان الافراد يرتدون الملابس ليس للاستمتاع بالدفء فحسب ، وانما للفت الانتباه او لخلق انطباع حسن في نفوس الآخرين . اما اي هذين الدافعين يغلب على الآخر ، فذلك يتوقف على الظروف السائدة . فالثقافة اذن تلبي حاجات المجتمع بصورة عامة ، ولكن العلاقات المتبادلة بين الحاجات هي من التعقيد والتشابك بحيث تتحدى التحليل .

أما تنظيم الثقافة فهو اصعب من ان نستطيع تشبيهه بامثلة منتزعة من خبرتنا اليومية والواقع ان هذا التنظيم اقرب الى تنظيم عادات الفرد وافكاره اي شخصيته منه الى اي شيء آخر والثقافات الفرد وافكاره اي شخصيات وحدات مرنة سائبة للتنظيم والتقافة شأنها شأن الشخصيات ومثل وحدات مرنة سائبة للتنظيم والتقافة اتتألف من اجزاء تربطها علاقات متبادلة وواذا اريد لها ان تنجح في اداء وظيفتها وجب ان يسود نوع من الانسجام بين اجزائها المختلفة وفي الوقت نفسه لا تعمل هذه الاحزاء بالدقة ذاتها التي تتوقعها في الآلة والثقافات وود شيء من سوء التكيف او عدم الانسجام ولكن اذا تجاوز من وجود شيء من سوء التكيف او عدم الانسجام ولكن اذا تجاوز الثقافات على اداء وظائفها ويؤدي في النهاية الى انهيار عام وبما ان وعي المجتمع لسوء التكيف لا يظهر عادة الا على شكل شعور غامض بالازعاج المجتمع لسوء التكيف لا يظهر عادة الا على شكل شعور غامض بالازعاج الذي يسببه و فان حالات الانهيار ليست نادرة الوقوع واذا وقعت مثل هذه الحالات في الثقافات المعقدة و فانها تعرف في التاريخ بظاهرات الانهيار الحضارى و

404

وعلى الرغم من هذه الحدود النهائية ، فان الثقافة تستطيع دائما اكتساب عناصر جديدة واهمال اخرى قديمة دون ان يؤثر ذلك فيسيرها. وهنا ايضا يمكن تشبيه الثقافة بشخصية الفرد النامي الذي يتعلم وينسى اشياء كثيرة دون ان يسبب له ذلك ازعاجا خطيراً . وفي الوقت نفســـه نلاحظ ان تسرب اي عنصر جديد الى الثقافة يمهد الطريق لظهور سلسلة من التغييرات التي تطرأ على بعض العناصر القديمة. وتسهم هذه التغييرات في اعادة الانسجام او التوازن الي عناصر الثقافة المختلفة . ولعل المثال التالي ييسر للقارىء فهم ما يحدث في هذه الحالة . لنفترض اننا نقـف يجانب بركة ماء مليئة بالنفايات العائمة ، اذا اسقطنا في البركة الساكنة شيئًا جديدًا كقطعة من الخشب مثلاً ، لاحظنا ظهور تموجات تغير وضع الاشياء الاخرى العائمة وتعيد ترتيب بعضها بالنسبة الى البعض الآخر . وعندما تختفي التموجات ، تظهر محتويات البركة مرتبة على شكل نمط جديد . هذا التشبيه قد يساعد على توضيح المشكلة ، ولكنه ليس دقيقا جداً . فسلسلة التغييرات التي تطرأ نتيجة لدخول عنصر ثقافي جديد لا تتم بهذه الطريقة الآلية البسيطة . فالكثير من عناصر الثقافة القديمة قد يتغير خلال عملية التكيف على النمط الجديد ، حتى أن البعض قد يتخلى عنه المجتمع كلياً . أضف الى ذلك ان الحركات التي تنشأ في الثقافة تنبجة لعملية التغير لا تتوقف ابدا . فحالما تهدأ الحركات التي يثيرها عنصر جديد يظهر عنصر جديد آخر يتطلب اعادة التنظيم الثقافي . وهكذا لا تنفك الثقافات تسعى الى تحقيق نوع من التكامل المتوازن الجوانب، ولكنها لا تبلغه ابدا .

ولعل ابسط طريقة لتوضيح هذه العمليات هي الاستشهاد. بالتطورات التي حدثت في اعقاب اختراع السيارة ودمجها مع العناصر الاخرى في ثقافتنا ، عندما ظهرت السيارة لاول مرة كنا نعتقد ان وسائل النقل الاخرى المتوافرة لدينا ، كالعربات والقطارات ، تفي بالغرض .

ونظر معظم الناس آنئذ الى السيارة كما لو كانت العوبة يتلهون بها ، واعتقدوا ان امكانات استعمالها ستكون محدودة بسبب اخفاقها المتكرر وسوء الطرق والنقص في تسهيلات الصيانة خارج مناطق المدن الكبيرة . وعلى مر الزمن ادخلت تحسينات على السيارة ، وتبين للناس انه يمكن الانتفاع بها في اغراض مختلفة . وانتشرت الطرق المعبدة في المناطق الريفية ، واصبحت محطات الملء والصيانة من الظاهرات الشائعة في القرى والمدن الصغيرة . غير ان سلسلة التغييرات التي تعاقبت بتيجة لدخول هذا العنصر لم تقتصر على هذا المظهر العملي الواضح من مظاهر التكيف . فالمدن الصغيرة التي كانت مراكز تجارية ريفية اضمحلت وانقرضت ، في حين تضخمت المدن التي كانت متوسطة الحجم، وانتشرت آماكن ايواء السيــــارات ، وألمنازل على الطرق ، وأمـــاكن الاستراحة والمرطبات في طول البلاد وعرضها . وانتشرت مخالفات السير وحوادث الطرق بسرعة مماثلة فحيرت رجال الامن التقليديين حتى انهم بدوا كما لو كانوا في غير زمانهم . حتى العرف الجنسي والتنظيم العائلي اصابهما شيء من التغيير بسب التسهيلات التي توفرها السيارة للرجل للخروج مع حبيبته وبسبب الخلافات التي تنشأ بين افراد العائلة حول الشخص الَّذي توضع السيارة تحت تصرفُهُ كُلُّ ليلةً . وما الامثلة التي ذكرناها الا عينة عشوائية من سلسلة التغييرات التي عقبت انتشار استعمال السيارة ، وبامكان القارىء ان يضيف الى القائمة امثلة كثيرة اخرى من عنده . ومع اننا لم ننته بعد من تسوية المشكلات الناجمة عن دخول هذا العنصر الجديد ، فاننا نواجه الآن احتمال وقوع سلسلة جديدة من التغييرات تتبجة لاختراع طيارة الهليكوبش وبدء انتشار استعمالها .

ان مثل هذه التغييرات ، مع ما ينشأ عنها من تفكك او من تكامل وتكيف جديدين ، تحدث في كل وقت وفي كل مكان ، اما اثرها في المجتمعات التي تتعرض لها فيتوقف على عاملين : نوع العناصر الجديدة

التي تتسرب الى الثقافة وعدد العناصر الجديدة التي يضطر المجتمع الى مواجهتها في فترة معينة من تاريخه . ومن الواضح ان بعض العناصر الجديدة يسبب تفككا اكثر من البعض الآخر . فاتشار استعمال السيارة مثلا ، تطلب تكيفا اوسع مدى من انتشار استعمال محمصة الخبوز الكهربائية . ومن الواضح ايضا انه كلما ازدادت العناصر الجديدة التي يواجهها المجتمع ، ازداد انتشار حالات سوء التكيف في ثقافته . ومن المكن لاي مجتمع ال يعاني من تخمة ثقافية اذا ما تقبل عناصر جديدة اكثر مما يستطيع استيعابه في الوقت الواحد . والمجتمع الامريكي يعاني اليوم من الاثر السلبي لكل من العاملين اللذين تقدم ذكرهما . فهو يتقبل عناصر جديدة اكثر مما تسمح به طاقته الاستيعابية ، والكثير من هذه العناصر هو من النوع الذي يتطلب دمجه في الثقافة اجراء تغييرات العناصر هو من النوع الذي يتطلب دمجه في الثقافة اجراء تغييرات اساسية في الطرق المعتمدة في المعيشة والتفكير . وسنعرض لهذه المشكلة بعزيد من التفصيل في مكان آخر من هذا المقال .

نتقل الآن الى سمة اخرى من سمات الثقافة ، ان الثقافات قلما تكون شاملة او متساوقة النمو في جميع جوانب تطورها ، ويبدو ان المجتمعات ، مثلها مثل الافراد ، اشد اهتماما ببعض الاشياء منها بالبعض الآخر ، وينتج من ذلك ان ثقافاتها تنمو وتتوسع في الاتجاهات التي تستأثر باهتمامها ، وقد يستقطب نشاط معين اهتمام احد المجتمعات ، فتراه يندفع في التوسع فيه على حساب النشاطات الاخرى ، ويجري هذا التوسع بطريقة واضحة ، فالمجتمع في حد ذاته لا يخترع ولا يقتبس عناصر جديدة ، انما اعضاؤه هم الذيب يخترعون ويقتبسبون ، والاختراعات المسايرة للاتجاهات التي تستأثر باهتمام المجتمع في فترة معينة هي التي تعود عليه باكثر المكافآت نفعا ، قابل ، مثلا ، بين المكافآت التي يمنحها المجتمع الامريكي للشخص الذي يخترع قافية جديدة وبين تلك التي يمنحها المرجل الذي يخترع جهاز استقبال لاسلكي احدث واكثر تلك التي يمنحها للرجل الذي يخترع جهاز استقبال لاسلكي احدث واكثر

فاعلية من الاجهزة المستعملة . ونلاحظ ، علاوة على ما تقدم ، ان المجتمع يفضل الاختراعات التي تنسجم مع مواطن اهتمامه على الاختراعات التي لا تستأثر باهتمامه ، ويظهر استعدادا اكبر لقبولها ودمجها في ثقافته . ويشعر الناس ان اي تحسين على الاشياء التي تستأثر باهتمامهم ، مهما كان طفيفا ، يبرر الجهد الذي يبذل لاعادة تكييف العناصر الاخرى في الثقافة على الوضع الجديد ، ويصدق القول نفسه على عملية اقتباس عناصر جديدة من المجتمعات الاخرى ، وهي من اهم عمليات النمو الثقافي ، فالناس يقتبسون الاشياء التي يميلون اليها ، ويهملون الاشياء الاخرى النه قد تبدو للبعض انها اكثر فائدة لهم .

وهكذا يمكن القول ان الثقافات تنزع الى النمو بصورة غير منتظمة ، فتندفع في اتجاهات معينة وتتخلف في اتجاهات اخرى . وهذا يفسر لماذا تبدو الثقافة ، في كل مرحلة من مراحل تطورها تقريبا ، غير متساوقة في نموها ومواطن اهتمامها . والثقافات ، من هذه الناحية ،تشبه الاطفال في طور النمو ، حيث يختل التناسب بين طول الارجل والجسم تبعا لاختلاف مرحلة التطور . ويستطيع علماء الانثربولوجيا الاستشهاد على هذه الظاهرة بامثلة كثيرة منتزعة من الدراسات التي اجروها على الشعوب البدائية . ولكننا سنكتفي بضرب امثلة قليلة لتوضيح ما نرمي اليه : كان سكان اوستراليا الاصليون يملكون ابسط انواع التجهيزات. التكنولوجية ويعيشون في ظروف تبدو لنا شاقة ومحفوفة بالمخاطر ، وعلى الرغم من ذلك كانوا سعداء وراضين بهذا النمط من الحياة . وفي. الوقت نفسه نلاحظ انهم طوروا تنظيمات اجتماعية وقواعد للزواج بلغت. من التعقيد مبلغًا لم يعهده اي مجتمع آخر . وفي جزر المنطقة الغربية من. المحيط الهادي طور البولينيزيون نظاما شديد التعقيد للرتب الاجتماعية وآداب السلوك والمعاشرة ، ولكن اهتمامهم بالدين غير جدي ويقتصر على مظاهر المجاملات الخارجية . وفي امريكا ركز المجتمع اهتمامه في.

التطور التكنولوجي ، حتى ان منزل الامريكي العادي او متوسط الحال يعج بالادوات الآلية على الرغم من ان بعضها مشكوك في فائدته ، ومن جهة اخرى نلاحظ ان الامريكيين ظلوا حتى عهد قريب جدا على اقل تقدير ـ لا يكترثون للمشكلات الاجتماعية التي خلقها هذا التقدم التكنولوجي .

وهناك عاملان يحددان التطور غير المتكافىء او التطور الذي يسير في اتجاه واحد . اولهما اشتداد الاختلال في التوازن الناجم عن التوسع في جانب واحد من جوانب الثقافة واهمال الجوانب الاخرى الى حد لا يسمح لها بالاستمرار في اداء وظائفها على نحو مرض في ظل طغيان الجانب الذي يستأثر باهتمام المجتمع . ومن الامثلة على هذه الظاهرة اغفال الامريكيين لاهمية تطوير اساليب للتوزيع تجاري التقدم السريع في اساليب الانتاج ، اما العامل الثاني الذي يمكن اعتباره من بعض النواحي مظهرا خاصا من مظاهر العاملُ الاول ، فهو ان اساليب الانتاج المألوفة لدى اي مجتمع تضع حدودا واضحة المعالم لتطور الثقافة فسي الاتجاهات الاخرى . فحاجة المجتمع الى الطعام والمأوى هي اشد الحاحا من الحاجات الاخرى . وطرق تلبية هذه الحاجة ترتبط ارتباطا وثيقـــا بالاساس الذي تقوم عليه كل ثقافة . فالمجتمع ،في سعيه الدائم لتلبية هذه الحاجة ، يكتشف الحقائق المتصلة ببيئته الطبيعية وامكاناتها المحدودة. والعمليات التقنية ليست في الاساس اكثر استقرارا من اي جانب آخر من جوانب الثقافة . والواقع ان قسما كبيرا من تاريخ الانسانية يمكن كتابته في ضوء التحسن والنَّمو على الصعيد التكنولوَّجي . ومهما يكن من شيء ، فان الاهتمام بالتكنولوجيا ليس اكثر ثباتا من الاهتمام باي نوع آخر من انواع النشاط الذي يتميز به الانسان عن غيره من الكائنات الحيَّة . فجميع التَّسهيلات التكنولوجية ، من وجهة نظر المجتمعات التي تمارسها ، تفي بالغرض طالما انها تلبي حاجات المجتمع المادية . وتقبل

المجتمعات الطرق التي تستخدمها منذ امد طويل في تأمين الغذاء وصنع الاشياء كما لو كانت من القضايا المسلم بها ، مثلما نقبل نحن الانماط الخاصة بالتنظيم العائلي في مجتمعنا . ولا يقتصر هذا الموقف ، باي حال من الاحوال ، على ما يعرف بالشعوب البدائية . فثمة حضارات معقدة ، كالحضارة الهندية مثلا ، ظلت قائمة آلافا من السنين دون ان تطرأ تغييرات مهمة على اساليبها التكنولوجية . وحتى يومنا هذا يستخدم الفلاح الهندي طرقا في الانتاج الزراعي ظلت على حالها منذ فجر التاريخ، كما ان الصانع الهندي الماهر يمارس فنه باساليب تعود الى عهود موغلة في القدم .

هذه الاساليب التكنولوجية المستقرة تعين الحدود التي يمكن لجميع الجوانب الثقافية الاخرى ان تتطور وتعمل ضمن نطاقها . واسنَّعملت هنا عبارة « تعين الحدود » نظراً لان اي نظام تكنولوجي لا يفرض قيودا صارمة تفرضعلى المجتمع السير في خط تطوري واحد . فاي اساس تكنولوجي خاص يصلح لدعم اي من الصروح الثقافية المختلفة التي يمكن بناؤها عليه . ويقتصر اثر طبيعة الاساس على مجرد تحديد مدى الامكانات المحتملة ، فالمجتمع الذي يعيش على الصيد ، مثلا ، قد يطور نظاما عشائريا معقدا او نظاما عائليا بسيطا ، وقد يكون نسزاعـــا الى السلم او الى الحرب ، وقد يعبد الها واحدا عظيما او مجموعة من الارواح الحارسة الفردية . غير انه لا يستطيع ان يطور نظاما اقتصاديا فائما على الاسترقاق ، ولا انماطا قوية متماسكة من الاشراف السياسي المركزي ، ولا طبقة من الصناع او اصحاب الحرف الماهرين . واذا اخذ احد جوانب الصرح الثقافي يتطور الى مدى ابعد من الحدود التسي يعينها التجهيز التكنولوجي الاساسي ، كما يحدث في بعض الاحيان " فان النطور في هذا الاتجاء لا يمكن ان يسير الى غير نهاية . وفي بعض الاحيان قد يكون اهتمام المجتمع بهذا النوع الخاص من النشاط شديدا

جدا ، حتى انه قد ينساق في تيار هذا الاتجاه على الرغم من اختلال التوازن بين تطوره وتطور الاتجاهات الآخرى . في حالة كهذه يحدث انهيار في هذا الجزء من الصرح الثقافي تعقبه فترة من الارتباك لا تلبث ان تؤدي الى ظهور مجموعة جديدة من الانماط الثقافية المصممة على اسس اكثر تواضعا من الاسس السابقة . فقد يتمادى احد المجتمعات في تطوير طقوسه الدينية والاكثار من الاعياد بحيث لا يبقى لاعضائه وقت كاف لتلبية حاجاته العادية ، والمضايقات الناجمة عن هذا الوضع تجعل الافراد يشعرون ان القوى الخارقة لا تقوم بواجبها ، فيتضاءل ولاؤهم لها ، وبالتالي يجد الكثيرون من الكهنة انفسهم بلا عمل .

وبما ان الافراد لا يقنعون ابدا باوضاعهم ، مهما كانت مرضية ، فان المجتمعات تنزع الى التأرجح من موطن اهتمام لآخر والى اختبار الحدود الثقافية التي تعينها اساليبهم التكنولوجية . وهي ، بالاضافة الى ذلك ، تعاود اختبار اساليبها المرة تُلو المرة . وادرك قدّماء الاغريق هذه الظاهرة دون ان يفهموا الاسباب الكامنة خلفها . فقد لاحظوا ان التنظيم السياسي لدولهم المدائنية كان يتأرجح من الديمقراطية الى الطغيان ومن الطغيان الى الديمقراطية ، وهكذا دواليك في حركة دورية مفرغة . امـــا الشيء الذي لم يدركوه فهو ان الجوانب الاخرى من ثقافتهم ، وبخاصة تطورهم التكنولوجي البسيط ، وضعت حدودا من النوع الذي اعاق التطور في مجالات اخرى . وكان من الممكن ان يستقروا على احد انماط الحكم التي جربوها لو ان اهتمامهم وجد منافذ اخرى واغـناهم عن الانشخال بتكرار التجارب السياسية المختلفة . وبما انهم لم يعنوا بتطوير اساليبهم التَّكنولوجية ، فانهم ظلوا يدورون في حلقة مُفرغة ، مثلهم مثل النمر المحتجز الذي لا ينفك يروح ويغدو في قفصه ليختبر المرة تلو المرة مدى قوة القضبان الحديدية التي تحول دون افلاته . والواقع انه لم يخطر قط ببال اي من الفلاسفة الاغريق ان يعنى بالجوانب التكنولوجيةُ

من ثقافته . فالارستقراطيون الاغريق تركوا هذه الامور للعامة والعبيد ، اما هم فقد ظنوا انه من الطبيعي للمرء ان يعاني بعض المضايقات المادية التى لا يصبر عليها الانسان الحديث .

وطور فلاسفة الاغريق ، بناء على خبرتهم ، نظرية الطبيعة الدورية للتاريخ . وكانت هذه النظرية سليمة طالما أن الخلفية التكنولوجية للدورات التي تعيد نفسها لم تتعرض لاي تغيير . ومما يؤسف له ان بعض الفلاسفة والمؤرخين الحديثين تبنوا هذء النظرية وحاولوا تطبيقها على الاوضاع الراهنة . والجدير بالذكر ان هذه النظرية اقل انطباقا على العصر الحديث منها على اي عصر سابق باستثناء عصر واحد سنشير اليه فيما بعد . ومن السمات الهامة التي يتميز بها العصر الحديث ســرعة التغيرات الثقافية الجارية وكثرتها وارتباطها الوثيق باهم الجوانب الاساسية للثقافة . لقد اكتشف الانسان الحديث كيف يولد القوة وكيف يطبق الطريقة العلمية على حل المشكلات التقنية ، وكان من جراء هذا الاكتشاف ان تزعزعت اسس الحواجز التي حددت امكانات التطور الثقافي عبر معظم عصور التاريخ المدون . غير أن هذا لا يعني اننا اصبحنا تتمتع بحرية كاملة ، انما يعني اننا اصبحنا نعمل ضمن حدود جديدة تزودنا بامكانات جديدة للنمو . واذا قيض للتاريخ ان يعيد نفسه في ظل هذه الاوضاع ، فإن ذلك يتوقف ، في المكان الاول ، على ما اذا كنــــا نرغب في صوغ مستقبلنا على نسق الماضى .

سبق الآذكرنا أن التكنولوجيا هي ألتي .. في نهاية المطاف .. تعين التحدود النهائية التي يمكن للثقافات أن تتطور ضمنها ، ونستعمل مصطلح « التكنولوجيا » هنا بمعناه الواسع جدا للدلالة على الطرق التي طورها أي مجتمع لمعالجة بيئته الطبيعية ، واهم هذه الطرق ، من زاوية التجديد الثقافي، هي الاساليب المتبعة في انتاج الطعام واللوازم الاساسية الاخرى، فجميع الجوانب الاخرى من الثقافة يجب أن تكون من النوع الذي لا

يمنع هذه الطرق من اداء عملها على وجه مرض و لا بد من الاشارة هنا الى اننا يجب الا نخلط بين هذا النوع من الحتمية التكنولوجية والنظريات التقليدية الخاصة بالحتمية الاقتصادية ، اعني النظريات التي في معظم الحالات لا تميز بين اساليب الانتاج الفعلية وبين انظمة المجتمع التي تتحكم في الملكية والتوزيع . فاية مجموعة من الاساليب الانتاجية قد لا ترتبط باي من الانظمة المتعددة للملكية والتوزيع . ومن الامثلة على ذلك في عالمنا الحديث الاختلاف بين النظامين الروسي والامريكي . فمع ان انماط الملكية والتوزيع تختلف اختلافا عميقا ، فأن كلا المجتمعين فمع ان انماط الملكية والتوزيع تختلف اختلافا عميقا ، فأن كلا المجتمعين المجتمعات البدائية ، فأن الاساليب الانتاجية ذاتها قد تقترن بانظمة المجتمعات البدائية ، فأن الاساليب الانتاجية ذاتها قد تقترن بانظمة التصادية مختلفة : بنظام الملكية الفردية او الجسماعية ، او بالاقتصاد القائم على المال ، او بالنظام القائم على تبادل الهدايا ، او بالنظام الذي يعهد الى الزعيم مهمة توزيع الفائض من المنتوجات على وحدات القبيلة . ويبدو ان كلا من هذه الانظمة يؤدي وظيفته على نحو مرض طالما انه ويبدو ان كلا من هذه الانظمة يؤدي وظيفته على نحو مرض طالما انه ينطوي على اجراءات تلبي الحاجات الاساسية لكل فرد .

واذا استعملنا مصطلح « التكنولوجيا » بهذا المعنى الواسع وتجاهلنا التغييرات والتحسينات الطفيفة التي طرأت على عمليات معينة ، تبين لنا ان التغييرات الاساسية التي حدثت في تاريخ الانسانية قليلة جدا نسبيا . ومن الظاهرات الغريبة التي ما زالت بحاجة الى تفسير ان المجتمعات التي تعيش في اجزاء مختلفة من العالم توصلت الى اختراعات متماثلة تقريبا في عهود مختلفة ، وذلك على الرغم من انفصال بعضها عن البعض الآخر ، فهناك عدد كبير من المشابه في التطور الحضاري بين العالم القديم والعالم الجديد ، ومن المؤكد ان هذه المشابه لم تأت نتيجة للاحتكاك بين العالمين ، وفي كل حالة وقعت فيها تغييرات اساسية على الصعيد التكنولوجي ، كانت تعقبها تغييرات سريعة وبعيدة المدى في

الجوانب الاخرى من الثقافة . ويبدو ان الوثبات التكنولوجية تلعب في التطور الثقافي دورا مماثلا تقريباً للدور الذي تلعبه الطفرات الاساسية التي تحدث من آن لآخر في تطور الكائنات الحية . فهي تزود المجتمع بمنطلق جديد للتطور والتنوع ، وهذان العاملان يؤديان بدورهما الى اتتاج اشكال جديدة تختلف كثيرا عن الاشكال السابقة ، ويبدو ان تاريخ الانسانية لم يشهد الا ثلاثا من هذه الطفرات الاساسية ، ولكن كل طفرة منها ادت الى نتائج بعيدة الاثر والمدى .

اما اولي هذه الطفرات فتعود الى عهد موغل جدا في القدم حتى ان معلوماتنا عن نتائجها المباشرة لا تخرج عن نطاق الحدس والتخمين . وتميزت هذه الطفرة بتطوير الادوات واستعمال النار . فهذان العاملان ساعدا الانسان على التحكم في بيئته التي ، رغم ما تبدو عليه من البساطة في نظرنا ، كانت اوسع كثيرًا مما عرفه العالم حتى ذلك التاريخ . وتجدر الاشارة هنا الى ان الكثير من الحيوانات يستخدم الاشياء الطبيعية حين تكون متــوافرة وتنشأ الحاجة اليها ، حتى ان بعض انواع الـــدبابير شوهدت تستخدم الحصى لسد الثقوب في اجحارها الترابية . غير ان الاهمية الجوهرية لاستعمال الادوات هي انها تساعد الانسان على صنع اشياء لاغراض معينة والاحتفاظ بها لاستخدامها ثانية عند الحاجة . والانسان هو الحيوان الوحيد الذي تقدم في هذا المضمار . اما بالنسبة للنار ، فان الجميع يعرف ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يستعملها. وكان لاكتشاف أسلافنا للنار اثر كبير جدا في تطور حياتهم الثقافية . ونحن اليوم اعتدنا ان ننظر الى الفضل الرئيسي للنار على الانسانية في ضوء ما توفره لنا من نور ودفء وحماية من الحيوانات البرية . والواقع انه كان للنار اثر اهم في حل المشكلات المتصلة بتأمين اللوازم الغذائية -ففي حين يمكن اكل معظم الاغذية المشتقة من مصدر حيواني دون طبخ، نلاحظ ان معظم الاغذية المشتقة من مصدر نباتي يجب ان تطبخ كي

تصبح صالحة للاكل ، ويصدق هذا القول بوجه عام على الحبوب الصلبة التي اصبحت الغذاء الرئيسي في معظم المناطق التي كانت تشكو من ندرة الطرائد والتي ما زالت تشكل الجزء الاساسي من طعام الانسان في معظم انحاء العالم ، ونحن اليوم ما زلنا نتضرع الى الله عز وجل ان يمنحنا خبزنا كفافنا كل يوم ، ولكن يجب ان نذكر ايضا اننا لا نستطيع الحصول على الخبز بدون نار .

وبعد ان تسلح الانسان القديم بالنار والادوات ، استطاع ان يقتحم مناطق كان يخشى ارتيادها قبل ذلك التاريخ ، كما انه استطاع ان يتكاثر وينتشر على وجه البسيطة . غير ان هذه الخطوات الاولى لم تساعده الا على استغلال الموارد المتوافرة في بيئته على وجه افضل ، ولكنها لم تمكنه من زيادة هذه الموارد . واذا استثنينا بعض الاماكن المواتية للتجمـــع والاقامة، امكننا القول انه عجز ايضا عن العيش في جماعات تزيد الواحدة منها عن بضع عائلات ، كما انه لم يستطع الاقامة في مكان واحد اكثر من بضعة ايام في المرة الواحدة . وظلت هذه الاوضاع قائمة مئات الآلاف من السنين . واستطاعت المجتمعات المختلفة ان تطّور في نطاق الحدود التي تحكمت فيها هذه الاوضاع ، مجموعة كبيرة من المؤسسات الاجتماعية وان تنمي مهارتها في استغلال موارد البيئة الى مدى بعيد يستلفت النظر . فمجتمع الاسكيمو، مثلا ، نجح في التكيف على الاوضاع الشاقة في بيئته الباردة وان يعيش فيها على نحو يكاد الاوروبي الحديث \_ على كل علمه \_ يعجز عن الاتيان بافضل منه ، ومهما يكن من شيء ، فان اعتماد الانسان طيلة تلك الحقبة الطويلة من تاريخه على جمع الاطعمة البرية وضع حدودا واضحة المعالم لمدى تطور الثقافة ، وبخاصة فيما يتعلق بتكاثر السكان .

أما الطفرة الاساسية الثانية فكانت اختراع الزراعة . وحدثت هذه الطفرة عددا من المرات في اوقات واماكن متباعدة ، ويدل على ذلك

تباين النباتات الزراعية والحيوانات المداجنة في المناطق المختلفة . أما النظرية القائلة بان الانسان كان راعيا قبل ان يصبح مزارعا ، فقد أصبحت ضربا من الاساطير . واول من نادى بهذه النظرية فريق من العلماء الذين حاولوا ترتيب جميع الثقافات في تتابع تطوري واحد يقوم غلى المنطق وليس على الادلة المتوافرة . غير ان الواقع هو ان تطــور انتاج المواد الغذائية لم يجر على هذا النحو المنتظم . وليس من المستبعد أن تُكون بعض القبائل المتفرقة من صيادي الطرائد الكبيرة قد بدأت تلجأ الي حراسة قطعان الحيوانات التي كانت تلاحقها وبالتالي الى رعايتها ، ولكن يرجح ان هذه الظاهرة لم تقع الا في أجزاء قليلة جَّدا من العالم · وحتى يومنا هذا نلاحظ ان معظم المجتمعات البدائية التي تعيش على جمسع الطعام تعتمد على النباتات أكثر من اعتمادها على الحيوانات . واذا كانت الجماعات البدائية تتحدث كثيرا في مجالسها عن اللحم ، فان ذلك يعود اني ندرته وافضليته عن الاطعمة الاخرى وليس الى وفرته في وجبات طعامهم . وفي معظم المناطق ، على ما يبدو ، بدأ انتاج المواد الغذائية عن طريق الاستنبات . أما الحيوانات فأتت في وقت لاحق ، وفي حالات كثيرة لم يتم تدجينها الا بعد ان تيسر للانسان ان ينتج من المحاصيل ما يمكنه من ان يعيش حياة مستقرة نسبياً . وكل شخص حاول ان يسوق قطيعاً من الخنازير يدرك انه من العسير على اية جماعة ان تدجن هذه الحيوانات اذا كانت تقضي معظم اوقاتها في التنقل من مكان لآخر .

ومع ان آلاتر النهائي للزراعة كاد يساوي اتر استعمال النار والادوات من حيث مداه البعيد ، فانه لم يتلمس الا بعد انقضاء وقت طويل ، فالزراعة في مراحلها الاولى لم تتعد كونها نشاطا مكملا للصيد او لجمع الطعام من الطبيعة . حتى في العهود التاريخية وجدت قبائل كثيرة كانت تسزرع محصولا معينا وترحل عنه الى اماكن بعيدة لتعود اليه في موسم الحصاد وتجمع ما سلم من فتك الاعشاب والحشرات والآفات الزراعية الاخرى .

وعلى مر السنين تحسنت الاساليب الزراعية وازداد المردود ، فدفع ذلك الناس الى البقاء قرب حقولهم وتخصيص وقت اطول للعمل فيها . وعلى الرغم من هذا التقدم ، فان الناس لا بد انهم ظلوا اجيالا كثيرة يعتمدون على جمع الطعام من الطبيعة من اجـل تأمين بعض العنـاصر الهامة في غذائهم . ولم يتم الاتتقال الحقيقي من مرحلة جمع الطعام من الطبيعة الى مرحلة الانتاج الزراعي الا بعد ان تطور الانتاج الزراعي الى نقطة اصبح عندها يكفي لتوفير غُذاء متوازن العناصر ، اي غذاء يُحتوي على جميعً العناصر اللازمة للحياة وسلامة الصحة ، وفي العالم القديم الذي يعتبر المنبع الاصلي للقسم الاكبر من الحضارة الامريكية تحقق هذا التطور نتيجة للجمع بين الفلاحة وتربية الحيوانات . ولا بد من الاشارة ايضا الى التطور الخطير الذي عقب اختراع اساليب لاتتاج الحليب ، فقد استفاد الانسان في العالم القديم من الابقار وجعلها تـــؤمن له موردا منتظما لمعظم العناصر الغذائية التي تفتقر اليها الحبوب. وفي بعض الاماكن عوض الانسان القديم عن النقص في فيتامين « ب » عن طريق الاستفادة من الحبوب في صنع نوع من الجعة شديد الشبه بالبيرة الرغوية التميي كانت تصنع محليا في امريكا في العهد الذي حرمت فيه المسكرات . اما في العالم الجديد ، فإن الانسان القديم لم يخترع قط اساليب لانتاج الحليب ، ولذا كان يعــوض عن هذا النقص بتشكيــلات متنوعــة من الاطعمة ، اهمها الطعام الذي يتألف من الذرة والفول ونوع خــاص من الفلفل الأحمر الحار

وبعد ان نجح الانسان في انتاج غذاء متكامل ، انفتحت لـ آفاق واسعة للتطور الثقافي ، ففي اجزاء كثيرة من العالم اصبح في مقدور الانسان ان يستقر ويعيش في المكان نفسه جيلا بعد جيل ، وفي عهد البداوة كان الانسان مضطرا الى ممارسة حرف كثيرة لانه لم يستطع قط ان يتنبأ متى ستنشأ الحاجة الى مهارة معينة ، كما انه لم يكن واثقا من

امكان ايجاد الاخصائي اللازم عند الحاجة . ولكن بعد ان انتقل الانسان الى طور الزراعة والاستقرار ، اخذ الاخصائيون يظهرون باعداد متزايدة ويدخلون تحسينات مستمرة على حرفهم المختلفة . أضف الى ذلك ان حياة القرية المستقرة مهدت الطريق لتطور انماط من التنظيم الاجتماعي اشد صرامة من التنظيم السابق ، ثم ان قلق المزارع الدائم بشأن المحاصيل والحالة الجوية جعله اكثر تدينا من اسلافه ، فادى ذلك الى بناء الهياكل والى تحول الاطباء البدائيين الى كهنة . وفي المناطق التي كانت التربة فيها غنية وقادرة على اعالة مجموعات سكانية كبيرة والتي تطورت فيها وسائل مناسبة للتنقل ، انتشرت ظاهرة جديدة ، وهي المدن . وسرعان ما اصبحت المدينة مركزا للنشاط التجاري والصناعي التخصصي ومكانا لتجمع عدد كبير من الناس ما لبث ان خلق مشكلات جديدة تتصل بالحكم والتنظيم الاجتماعي . والجدير بالذكر ان حياة المدن ظاهرة حديثة جدا في تاريخ الانسانية حتى ان نوعنا البشري لــم يتكيف عليها بعـــد من النـــاحية الفسيولوجية . فالناس لا يتناسلون كُمّا يجب في المدن ، ولذا تضطر كل مدينة الى الاعتماد على الريف لتنمية مواردها السكانية مثلما تعتمد عليه في تأمين الغذاء والمواد الخام . وأخذت اعداد كبيرة من الغرباء تتحرر من ارتباطاتها العائلية في الريف وتتدفق الى المدن وتفقد هويتها الاجتمــاعية الاصلية . وخلقت هجرة الناس من الريف الى المدن مشكلات جديدة لم تنجح المجتمعات بعد في حلها على الوجه الأكمل . ومما يزيد من تعقيد المشكلة ان المدن تجتذب عادة اليها الافراد الذين لا ينجحون في التكيف على مجتمعهم الريفي . فالفلاح الراضي بحاله يبقى في قريته ويفلح ارضه على سنة ابيه . اما الفلاح الناقم ، خبيثًا كان او موهوبًا ، فيقصد المدينة حيث يجد مجالا اوسع لاستغلال مواهبه في سبيل الخير او الشر .

ولعل اهم سمة تميز بها الوضع الجديد هي ظاهرة الفائض الاقتصادي الذي كان يتوافر سنة بعد سنة والذي اصبح من الممكن التنبؤ به بصورة منتظمة ، وكانت هذه الظاهرة حافزا قويا دفع الجماعات القوية المحاربة الى مهاجمة جماعات اخرى اضعف منها والاستيلاء على ما لديها من فائض . ومن جهة اخرى اصبحت هذه الظاهرة اساسا لتطور النظام الطبقي داخل المجتمعات الزراعية نفسها ، وفي ظل الاوضاع الجديدة ظهر افراد اتخذوا من الحكم او الحرب حرفة اختصوا بها ، واستغلوا قوتهم للاستيلاء على الفائض الذي انتجه الفلاحون واصحاب الحرف ، ومما سهل هذا الترتيب ان الفلاحين ، في معظم الحالات ، رضوا بهذا النظام في توزيع الاعمال واعتبروه من الامور المسلم بها ، فانصرفوا الى فلاحة الارض تاركين لسادتهم مسؤولية الحكم والحرب ، وفي بعض الاوقات كانت الوضاع الفلاحين تسوء الى درجة لم يستطيعوا الصبر عليها ، فيدفعهم ذلك الى الثورة على سادتهم ، ولكن حتى في هذه الحالات كانت الثورة تجهض في اول عهدها نظرا لان الفلاحين لم يعرفوا كيف يحكمون انفسهم او لانهم كانوا يحجبون ثقتهم عن إي فرد يبرز من صفوفهم ويحاول ان يستولي على الحكم ،

وتبين من الاكتشافات الارخلوجية الحديثة ان الانسان تكيف بسرعة على الاوضاع الجديدة القائمة على الزراعة . ومما لا يرقى اليه شك ان المجتمعات البشرية ، في المراحل الاولى من هذا التكيف ، شهدت فترات من الارتباك الداخلي ومحاولات لاعادة تنظيمها الثقافي شبيهة بما نراه في عصرنا الحديث . غير ان معلوماتنا عن هذه الاوقات الحرجة قليلة جدا . ونحن اليوم تتساءل عن الشعور الذي احس به جامع الطعام حين اكتشف ان الارض التي كانت فيما مضى ضئيلة القيمة اصبحت شيئا ثمينا ومصدر قوة لصاحبها . والشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه التأكيد هو ان تغييرات كثيرة طرأت على الثقافة خلال فترة قصيرة نسبيا . فالشرق الادنى الذي يعتبر من المنابع الرئيسية للحضارة الغربية شهد في غضون الف سنة النابع الرئيسية للحضارة الغربية شهد في غضون الف سنة التقالا كليا من حياة بدائية مماثلة لحياة قبائل الصياديس في العصور التقالا كليا من حياة بدائية مماثلة لحياة قبائل الصياديس في العصور

الحديثة الى حضارة متكاملة بلغت درجة عالية من التطور . ففي هذه المدة القصيرة نسبيا تعلم الانسان صهر المعادن والكتابة والحكم وسن الشرائع والتسليف وممارسة الاعمال المصرفية الاخرى ، وبوجه عام تعلم ان يعيش على مستوى يكاد يعادل مستوى حياة اسلافنا قبل مائتي عام فقسط . ويبدو ان العالم الجديد شهد تطورا مماثلا ، وان كانت الدلائل تشير الى ان التطور كان أسرع منه في منطقة الشرق الادنى ، ففي المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الامريكية توصل الانسان القديم الى غذاء متوازن العناصر في غضون ثلاثمائة سنة ، وذلك نتيجة للتطور الزراعي والانتقال من حياة البداوة البسيطة الى الثقافة المعقدة التي امتازت بها قبائل البويبلوس .

وبعد ان استقصى الانسان القديم حدود التطور الثقافي الناشىء عن ادخال الزراعة ونجح في التكيف على اوضاعه البيئية الجديدة ، استقرت الحضارات المختلفة للمرة الثانية . واقتصرت التطورات الاضافية على حركات متراوحة جرت ضمن هذه الحدود التي ابقت معظم الانساط الحيوية الاساسية على حالها . ففي الشرق الادنى ظلت هذه الانماط قائمة حتى عهد قريب جدا . فمنذ ثمانية آلاف عام والفلاح يستعين بالثيران لحراثة ارضه والصانع يعمل امام دكانه الصغير . وظلت هذه الانماط قائمة طيلة هذه المدة التي شهدت ظهور معتقدات دينية مختلفة وازدهار امبراطوريات كثيرة وافولها . اما في اوروبا فقد تأخر ظهور الحضارة كثيرا ، ولكنها هنا ايضا حافظت على انماطها الاساسية قرونا طويلة بعد تأسيسها . وعلق البعض ان جورج واشنطن ، لو قيض له ان يطفر فجأة عبر الزمن الى اثينا في عهد بركليس او حتى الى بلاط حمورايي ملك بابل في عام ٢٢٠٠ ق.م. لشعر ان الحياة في هذين العهديان القديمين اقرب الى بيئته من الحياة في مدينة امريكية عصرية . هذه الملاحظة على جانب كبير

«YE» ٣٦٩

من الصدق . فاذا استثنينا عامل اللغة ، امكننا القول ان واشنطن ، لو قام بزيارته الى اثينا وبابل ، لرأى من مظاهر الحياة التي يألفها او يفهمها في هذين البلدين اكثر مما يمكن ان يألفه او يفهمه في مدينة امريكية عصرية . وما زال الكثير من هذه الانماط التي دامت مدة طويلة يشكل جزءا من ثقافتنا المعاصرة . بقي علينا ان نعرف نوع وعدد الانماط التي سيكتب لها البقاء في النسق الثقافي الجديد الذي اخذ يتشكل نتيجة للطفرة الثالثة التي تجرى في عصرنا الحاضر .

هذه الطفرة الثالثة حديثة العهد جدا حتى ان التغييرات التكنولوجية الاساسية التي ادت اليها لم تصل بعد الى نهاية تطورها . وقد نشأت هذه الطفرة من اختراعين جوهريين : اولهما كيفية انتاج القوة وثانيهما الطريقة العلمية . ولا بد من الاشارة هنا الى ان استعمال القوة الطبيعية ، كالقوة المولدة من الساقية او الناعورة ، قديم جدا حتى انه يكاد يعود الى فجر الحضارة ، شأنه في ذلك شأن استعمال القوة الحيوانية . غير أن مقدار القوة المولدة من هذين المصدرين كان محدودا جدا . اضف الى ذلك ان القوة المولدة من الساقية او الناعورة لم تتوافر الا في اماكن قليلة محظوظة . اما اكتشاف كيفية توليد القوة من الوقود فقد حرر الانسان من هذا التحديد وساعده على استخدام القوة بمقادير كبيرة أنى شاء ان يفعل ذلك . وهذا بدوره اثار الاهتمام بالبحث عن مصادر جديدة للقوة ، وما زال الانسان مجدا في البحث عن مثل هذه المصادر . ويمكن القول ان المساعي المبذولة لاستغلال الموارد الهائلة للطاقتين الشمسية والذرية ما زالت في طفولتها ، ولكن المشكلات المتصلة بهذه المساعي قد يمكن حلها . أما نتائج النجاح في هذا المضمار فيصعب تحديدها تحديدا دقيقا . ومما لا يرقى اليه شك ان اولى هذه النتائج ستكون فقدان بعض المناطق لاهميتها الحالية واكتساب البعض الآخر لاهمية جديدة ، فاذا نجح الانسان في اطلاق الطاقة الشمسية من عقالها ، فان مراكز الانتاج ستنتقل تلقائيا

من المناطق التي يكثر فيها الوقود المعدني الى المناطق التي يكثر فيها نور الشمس . ومن الواضح ان تطورا كهذا سيفقد اوروبا الشمالية الكثير من اهميتها ويتركها تقبع وحدها تحت غطاء سحبها المنخفضة . كما ان تطوير طرق تصنيع المنتوجات الزيتية من المواد النباتية قد يؤدي في النهاية الى انتقال صناعات كثيرة الى المناطق الحارة حيث البيئة انسب لانتاج المحاصيل المطلوبة .

أما اختراع الطريقة العلمية فقد يكون ذا أثر انقلابي ابعد مدى من انتاج القوة من الوقود . ولا بد من التشديد على أن التوصل الى الطريقة العلمية يعتبر من الاختراعات الهامة . فالانسان ، منذ أن تعلم أيقاد النار بجذ الظران ، وهو يعنى بصفات الاشياء غير العاقلة ويستقصي امكاناتها . غير ان ما تعلمه في الماضي عن هذه الاشياء جاء ، في اغلب الاحيان ، عن طريق الصدفة ، كما أن معلوماته عنها كانت تنتقل من جيل لآخر دون نقاش او جدل . فقد تعلم ان اسلوبا معينا يعطي نتيجة معينة ، ولكنه لم يعن بالاجابة عن اسئلة مثل : كيف ادى هذا الاسلوب الى هذه النتيجة ؟ او اي العناصر في الاسلوب المتبع اسهمت فعلا في اعطاء النتيجة المذكورة ؟ و نلاحظ حتى في عصرنا الحاضر ان الاساليب التي لم يتعرض لها العـــلم تشتمل على طقوس وحركات كثيرة غير ضرورية كما هي الحال في شؤون الطبخ . وتقوم الطريقة العلمية في جوهرها على عاملين : التجربة المتكررة ، والتسجيل الدقيق لنتائجها التي يجب ان تقاس بطرائق بعيدة ، الى اقصى حد ممكن ، عن الاستنتاجات الذاتية للمراقب الفردي . هذان العاملان يتساويان في الاهمية ، والدمج بينهما هو الذي مهد الطريق لظهور العلم . فالعالم الحديث لا يثق بالادلة التي توفرها له حواسه ولا بالافكار التي تجول في ذهنه الا بعد ان يتحقق منها اما بوسائل آلية واما بالاستعانــة بملاحظات الآخرين . وهو ، في هذه الناحية ، يَخْتَلُفُ عَن قدماء الاغريق الذين بلغوا مرحلة التجربة بدافع من فضولهم ونزعتهم العمامة الي

الاستقصاء والبحث ، ولكنهم لم يدركوا ان العقل ليس معصوما عن الخطأ . والواقع انهم اعتبروا العقل الملاذ الاخير لحسم جميع القضايا التي ثار حولها الشك والجدل . ولم يصبح الانسان عالما حقا الا بعد ان اخذ يشك في عصمة عقله . ومن سخريات القدر ان الكنيسة المسيحية ، باصرارها على عدم عصمة العقل بالمقابلة مع عصمة السلطة الدينية ، ربما اسهمت في تمهيد الطريق لتطور الطريقة العلمية . والشك الذي خلقه هذا الموقف اتسع اخيرا حتى شمل عصمة السلطة الدينية . وكان من جراء اتشار اليقظة والوعي في عصر النهضة وازدياد الاهتمام بالاشياء اليقينية ان اتجه اهتمام البعض الى القياسات والرياضيات والآلات . وعلسى مر الزمن ارتفع مستوى هذه الابحاث واتسع نطاقها ، فمهدت الطريق الى ولادة العلم الحديث .

غير أن محاولات استقصاء الامكانات الكاملة للطريقة العلمية ما زالت في مهدها . ويصدق هذا القول حتى على التطور التكنولوجي . ومهما يكن من شيء فان الانسان ، على ما يبدو ، يحتمل ان يتمكن في النهاية من اصطناع اشياء مماثلة لما يجده في الطبيعة من مواد اخرى . هذا وان امكانات التحسين على الصعيد التكنولوجي به وبالتالي التسهيلات التي سيتيحها هذا التحسين لرفع مستوى المعيشة به هي من الاتساع بحيث يتعذر علينا ادراك الحدود التي ستقف عندها . حتى لو افترضنا ان طرق التركيب الاصطناعي لن تواصل تطورها ، فان اساليب الانتاج على نظاق واسع تزود بعض الاقطار ، زمن السلم على اقل تقدير ، بوفرة من المنتوجات التي تحتار في امر تصريفها . فاتاج المصانع الامريكية ، مثلا ، يفوق قدرة الجهات المختصة على تصريفه للاشخاص الذين ما زالوا مناجة اليه . وينشأ هذا الوضع المؤسف ، في المكان الاول ، من طغيان بحاجة اليه . وينشأ هذا الوضع المؤسف ، في المكان الاول ، من طغيان فمع ان الطريقة العلمية طبقت بحماسة على كل ما له علاقة بالتقدم المادي ، فمع ان الطريقة العلمية طبقت بحماسة على كل ما له علاقة بالتقدم المادي ،

فانها لم تطبق الا بصورة مبدئية ومتقطعة على المشكلات الاجتماعية والنفسية التي خلقها هذا التقدم . ومع ان اي صاحب مصنع ، مهما كان محافظا ، يسارع الى الاستماع الى المشورة التي يقدمها له المهندس او الخبير الكيمائي ، فإن المشرع قلما يكترث للنتائج التي يتوصل اليها العالم الاجتماعي . وجاء في تعليق احد الكتاب ان المشرع لا يزال يطبق المعايير القديمة على عصرنا الحديث الذي انتشرت فيه الطيارات واجهزة اللاسلكى .

ونحن لا ننكر ان العالم الاچتماعي ما زال عاجزًا عن معالجة الكثير من المشكلاتِ التي تواجهنا . فهو لم يُبدأ إلا جديثًا في تطوير اساليب خاصة تصلح لدراسة فئة معينة من الظاهرات التي يعالجها . غير ان الارشاد الذي يستطيع اسداءه لنا ، مهما كان محدودا ، هو ذو قيمة كبيرة لنا في البظروف الحالية . فالقوى اليتي اطلقتها الطفرة البُسالِثة من عقالها اخطر واضخم من ان تترك سائبة دون إي توجيه واع . واذا اطلق العنان لهذه القوى دون اي ضبط ، فمن المرجح ان يؤدي ذلك الى انهيار الثقافات التي عانت من وطأتها الاولى ، كالثقافتين الامريكية والاوروبية العربية . والعالم الاجتماعي ، اذ يدرك هذه الحقيقة ، لا يتمتع بمقدرة تنبؤية اكبر من تلك التي يمارسها الطبيب حين يتنبأ باحتمال انتشار وباء اذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه . ويتضمن الوضع الحالي عـــاملين متميزين يبعثان على التفاؤل . اولهما الطاقة الانتاجية الهائلة للصناعة الحديثة والزراعة العلمية . ومن الادلة على هذه الطاقة الهائلة ان الولايات المتحدة الامريكية استطاعت ان تخوض حربا عالمية ضروس لم يعسرف التاريخ لها مثيلاً ، كما استطاعت في الوقت نفسه ان تؤمن الغذاء والكساء لسكانها على نجو افضل مما يمهد حتى في بعض عهود السلم. والمجتمع الذي يملك مثل هذه الطاقة الاقتصادية الهائلة يستطيع ان يحتمل جانبا

كبيرا من سوء التكيف او الارتباك الثقافي دون ان يعرض اعضاءه لحالة من الحرمان المادي الفعلي . اما العامل المشجع الثاني فهو ان في المجتمعات الغربية افرادا كثيرين يدركون الحاجة الى التوجيه والتخطيط الواعي من أجل تطوير نظام اجتماعي جديد . ومع ان هذا الادراك لا يشمل جميع الفئات ، فانه ينمو بانتظام ولا بد من ان يؤدي في النهاية الى تتائج عميقة الاثر .

ومن السمات الهامة لعصرنا الحديث ان العقود الاخميرة شهدت محاولتين لاعادة تنظيم المجتمع الاوروبي والثقافة الاوروبية ، الاولى في روسيا والثانية في الاقطار التي قامت فيها نظم الحكم الفاشي . ومع ان المحاولتين كلتيهما تنكرتا للدين ، فانهما اقتبستا الكثير من مظاهر بعض الديانات المنظمة ، كانزال العقاب السريع بجميع الهراطقة الذين شكوا في سلامة المعتقدات التي قامت عليها هاتان الحركتان ولم يستطع انصار هاتين الحركتين الاستعانة بالقوى الخارقة ، ولذا لجأوا الى تبرير موقفهم بالاستناد الى ما يسمى بحتمية التطور . وذهبوا الى ان الاجيال القاذمة ستشمهد نشوء انظمة جديدة على اعتبار انها تمثل مراحل حتمية في تطور الحضارة ، مراحل قد تتأخر بعض الوقت ولكنها آتية ، ما في ذلك ريب . واذا كانت معلوماتنا الحالية عن نمو الثقافة وتنظيمها تدل على شيء ، فانما تدل على انه ليس هناك ما يمكن ان نسميه « الحتمية » او « الجبرية » الثقافية . فالتقدم التكنولوجي الحديث ، شأن اي تقدم مماثل في الماضي ، يتبح امكانات واسعة لاعادة التنظيم الثقافي والاجتماعي ، ولـم تنجح الشيوعية ولا الفاشية الا في استغلال عهدد قليل من هذه الامكسانات . وسبق ان بينا ان اية ثقافة ، اذا اريد لها النجاح او الدوام ، لا بد لها من ان تلبي حاجات الانسان النفسية بالإضافة الى حاجاته الفسيولوجية . وكلا النظامين ، الفاشي والشيوعي ، ينطوي على خصائص عديدة لا يقبلهـــا

اولئك الذين نشأوا في ظل التقاليد الغربية القائمة على التسامح وعلى حرية الفرد في التفكير والعمل . هذه التقاليد اصبحت الآن عميقة الجذور في نفوس معظم الامريكيين حتى انهم لا يمكن ان يرضوا باية ثقافة موجهة لا تحسب حساب هذه التقاليد ولا تقر باهميتها . حتى لو عادت مثل هذه الثقافة ببعض الفوائد المؤقتة على الفئات الحاكمة الصغيرة ، فانها تحمل في طياتها من بذور السخط والحرمان النفسي ما يحول دون بقائها مدة طويلة . ولذا كان من المستبعد ان تجد الشيوعية او الفاشية موطىء قدم دائما لها في اوروبا الغربية . أما احتمال قيام مثل هذه الانظمة في امريكا فهو ضعيف جدا .

وثمة كلمة ختامية يجب ان نقولها في هذا المقام . لو افترضنا ان الشعوب الغربية ستظل خاضعة لسحر الاعيبها العلمية والآلية الجمديدة وبالتالي عاجزة عن اجراء التكيف اللازم في الوقت المناسب ، فــان ذلك لا يعني نهاية العالم . فعلى الرغم من انتشار الطيارات والمصانع ، فان سواد سكان العالم ما زال يعيش في ظل ثقافات متكاملة ومستقرة نسبيا ، ثقافات اقيمت صروحها على اساس الطفرة الثانية . ومع أن أثر الحضارة الغربية احدث بعض الارتباك في هذه الثقافات ، فانه لم يؤد بعد الى انحلالها . ويلاحظ ان معظم الشعوب النامية ، بخــ لاف الشعــوب الغربية ، لا تتمادى في تركيز اهتمامها في التحسين التكنولوجي من اجل ذاته . ومن المرجح جدا ان تتمكن الشعوب النامية ، بعد تحررها من ضغط الامم الغربية ، من الاستفادة من اخطاء الغرب وادخال التكنولوجيا الحديثة بسرعة ابطأ وممارسة درجة اعلى من الانتقائية . وستهدف هذه الشعوب آنئذ ، عن وعي او غير وعي ، الى تكييف الآلة على متطلبات الانسان بدلا من تكييف الانسان على متطلبات الآلة . واذا قامت الحضارات على أي اساس آخر ، فمن المستبعد جدا ان يكتب لها الاستقرار والدوام .

## هوارد أ. مېېرهوف

درجت البحكومات ، منذ زمن طويل ، على تقدير قيمة المسوارد الطبيعية من وجهة النظر القومية ، وعلى السعي الى حيازة المواد الخام الرئيسية او اخضاعها لسيطرتها السياسية . ولم تستطع اية دولة كبرى ان تتحرر كليا من فلسفة الاكتفاء الذاتي . ولكن نظرة النازيين الى المشكلة تُبرز بشكل أوضح نمط التفكير الّذي ينبثق حتما من التعصب القومي المتطرف . فمن الاهداف الاولى التي سعى هنلر الى تحقيقها تحويل المانيا الى دولة تكفى نفسها بنفسها . وحيثما تعذر تحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام ما توافر من الموارد الطبيعية المحلية ، ومجهت بــراعة الالمان ومهارتهم التكنولوجية نحو اصطناع منتوجات بديلة . واذ عجزت المهارة التكنولوجية عن تحقيق هذا الهدف من حيث الكم أو الكيف ، فان الهوس الذي اقترن بفكرة الاكتفاء الذاتي كان يظهر علىشكل فلسفة سياسية تقوم على اذكاء نار العداوة بين الدول ذات الموارد الغنية والدول ذات الموارد الشحيحة . اما حيازة المانيا للفحم الحجري ــ وهو من أهم المواد الخام اللازمة للصناعة \_ فقد زعم النازيون انها ضئيلة الاهمية بالمقابلة مع النقص في الموارد الاخرى . ويبدو ان النازيين تجاهلوا الحقيقة التالية وهي انه لا يمكن لاية دولة اخرى أن تملك بمفردها تشكيلة كاملة من

المنتوجات الطبيعية وان خاصة الاكتفاء الذاتي لا يمكن ان تنطبق الا على العالم باعتباره كلا متكاملاً . وهكذا وضع النازيون نصب عيــونهم تهدفا الزاميا تقيدوا به ، وهو محاولة بسط سيطرتهم العسكرية \_ وبالتالي اشرافهم السياسي ـ على جميع المواد الاساسية اللازمة للانتاج الصناعي . أما الحرب العالمية التي نشبت في نهاية العقد الرابع من هذا القرن فانها ، بالنسبة لالمانيا ، سرعان ما فقدت مظهرها الاولي ألذي شدد على ضرورة حماية حقوق الاقليات الالمانية ، واندفع في تيار آخر يستهدف تأمين قوة صناعية دائمة لالمانيا ، أو بالحري تقرير مصير المانيا « لالف سنة » . ونجح النازيون في تطوير مفهومهم حتى اصبح يقرن بين القـوة البشرية وبين منتوجات الارض . ومما لا شك فيه انَّ النظم الجمـاعيــة الجديدة التي قامت في كل من اوروبا وآسيا سخرت السكان لخدمـــة المصلحة العليا للدولة واعتبرتهم جزءا ملازما لاقتصادها الموجه ، شأنهم في ذلك شأن المحاصيل والحيوانات والمعادن . ومع ان المجتمع الامريكي قد ينفر من فكرة تسخير الناس لخدمة المصلحة العلّيا للدولة ، فان الجمع بين الشعب والناتج يمشمل مفهوما اساسيما في النظريمات الجغرافية والسياسية التي نادى بها النازيـون او في نظريتهم الخـاصة بالمجال الحيوي الالماني . وبناء على هذا المفهوم لا تعتبر اصناف المواد الخام المختلفة الا مجرد دليل يشير الى وجود قوة كامنة غير مستغلة ، في حين تعتبر طريقة استغلالها المعيار الوحيد للتقدم الفعلي للامم والاجناس البشرية . ويذكرنا الموقف النازي بالسؤال الذي اثاره قدماً، فسلاسفة الاغريق: اذا سقطت شجرة في برية قاحلة خالية من السكان ، فهل يحدث سقوطها صوتا ؟ اجاب النازيون عن هذا الســؤال في ضوء الاعتبارات العملية فقالوا: لا يحدث سقوط الشجرة صوتا الا اذا كانت هناك اذن بشرية تسمعه . فسقوط الشجرة يبعث تموجات جوية لا تترجم الى صوت الا عند اصطدامها بطبلة الاذن .

من المهم اذن ، عند دراسة الموارد الطبيعية التمييز بين الاحتياطي والانتاج ، ففي اي بلد تشكل النسبة بين الاثنين احصاء اقتصاديا حيويا ذا مدى واسع جدا حتى انه يتراوح بين الصفر واللانهاية . ولا مفر من ان يسرح فكر الصناعي ، وبالتالي خيال السياسي ، الى تلك الاجزاء من العالم حيث نسبة الاحتياطي الى الانتاج تكاد تبلغ اللانهاية . ويبين تاريخ شركة خليج هدسون او نمو الامبراطورية البريطانية الخطوات العسلية التي قد تنبثق من هذا النوع من التفكير . وبعد انتهاء الحسرب العالمية الاولى ساد الاعتقاد عند البعض ان الاحلام التي كانت تراود الدول في تأسيس امبراطوريات جديدة قد استنفدت اغراضها ، ولكن هذا الاعتقاد تحطم اثر ظهور الفاشيين ، ومن بعدهم النازيين الذين انتهجوا سياسة جريئة ، وكذلك اليابانيين المتطرفين الذين كانوا اجرأ حتى من النازيين . ويجدر بالشعوب الديمقراطية ان تستفيد الى اقصى حد ممكن مسن ويجدر بالشعوب الديمقراطية ان تستفيد الى اقصى حد ممكن مسن الدروس تنضح الاهمية الدولية لموارد الثروة في العالم ،

وفي الانظمة الجماعية التي تحتكر جميع موارد الدولة لا تكتسب المواد الخام اهميتها الا باعتبارها وسائل للتوسع القومي ، فهذه الانظمة لا تعلق اهمية كبيرة على الملكية السياسية الاصلية نظرا لان تطبيق «المبادىء الاشتراكية القومية » يشمل المالكين والاملاك على حد سواء ، ونحن لا ننكر ان الانظمة الديمقراطية تحتاج الى ايضاح في بعض تفصيلاتها ، ولكنها واضحة ومحدودة بشأن النقطة المهمة التالية وهي : مع انها تصر على حرية الوصول الى الموارد الطبيعية بالنسبة لجميع الامم ، فان هذه الحرية في نظرها لا تنطبق الا على الفائض الذي يسزيد عن الحاجات المحلية للاقطار التي تملك هذه الموارد ، فالتدويل الاقتصادي هو من الاهداف المحددة لميثاق الاطلسي ، ولكن ذلك لا يعني تدويل المواد النروة في الخام بالمفهوم السياسي ، ويحسن بنا أن نعالج مشكلة موارد الثروة في

العالم من هذه الناحية الاقتصادية الخاصة -

منذ الثــورة الصناعية والعــالم يتجه بانتظــام نحو التخــصص الاقتصادي . وقبل تطور وسائل فعالة للنقل كان مبدأ الاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني او الاقليمي اساسيا في النظم الاقتصادية التي كانت تسعى كلها الى تلبية الحاجة الاولية الى الغذاء والكساء والمأوى . وبعد تأمين هذه المتطلبات ، كان الاهتمام يتجه البي التجارة بالمنتوجات التخصصية عِلَى الصعيد الاقليمي . أما اليوم فقد انقلب الوضع رأسا على عقب . ففي الظروف العادية تستطيع المملكة المتحدة ( بريطانيا ) اهمال الارض والاعتماد على قيمة مصنوعاتها مِن اجِل استيراد العداء لمجتمعها الصناعي. ويستطيع الارجنتينيون الاعتماد على قيمة ما يصدرون، من الحبوب واللجوم الى البلاد الصناعية مقابل استيراد ما يحتاجونه من المنتوجات الصناعية . واثر انتعاش الروح القومية بعد الحرب العالمية الاولى في سير هذا الاتجاه بعض الشيء ، ولكنه اثبت بشكل قاطع ان سياسة الاكتفاء الذاتي ، اذا لم تقم على الموارد الطبيعية المحلية ، بأهظة النفقات وغــير اقتصادية . فالحملة التي شنها الفاشيون في ايطاليا لزيادة منتوج القمح في اراض اصلح لزراعة الزيتون والعنب منها لزراعة الحبوب ادت الى تخفيض المستوى المعيشي للايطاليين . والعبرة التي نخرج بها من الفلسفات القومية التي انتشرت في العقود الثلاثة الاخيرة هي ان الاكتفاء الـــــذاتي الذي يقوم على أسس مصطنعة غير مجز من الناحية الاقتصادية .

وقام الاتحاد السوفييتي ، بدافيع من نظرياته وطرقه الخياصة ، باستقصاء امكانات التخصص الى ابعد مدى ممكن ، وتطرف في هذا الاتجاه المعاكس لاتجاه الفاشيين ونزع الى تكبير وحدات الانتاج ، فبنى اكبر المصانع للجرارات والقاطرات والاحذية وهلم جرا ، ولكن الامكانات الجغرافية المحدودة لعمليتي التوريد والتوزيع سرعان ما خلقت مشكلات شائكة أبطلت الكفاية النظرية لسياسة التخصص ، والعبرة التي نخرج بها

من هذه التجربة هي خطأ التمادي في سياسة التخصص وتشير العبرتان اللتان استخلصناهما من تجارب الفاشيين والشيوعيين الى ان هناك نهجا مثاليا يتطلب اتباع سياسة حكيمة في استعمال الموارد المحلية من اجل التخصص ، وان اهمال هذا النهج قد يؤدي بسرعة الى نتائج سلبية .

وتقدم لنا بريطانيا والارجنتين والاتحاد السوفييت امثلة توحي بعدة تعميمات قد تصلح لان تكون مقدمات لتحليل موارد الثروة الطبيعية في العالم . ومع أن هناك نسقا علميا في التوزيع الطبيعي لانواع التربة والمناخ والنبات والحيوانات والصخور والمعادن التني تؤلف في مجموعها ثروة العالم الطبيعية ، فإن التوزيع السياسي لهذه الموارد عرضي ولا يتقيد بنظام معين ، فالدول التي حققت درجة عالية من الكفاية الذاتية النسبية للتحاد السوفييتي ـ قليلة ، أما الاغلبية الكبرى لدول العالم فتعتمد على مصادر خارجية في تأمين المواد الخام الاساسية التي تحتاج اليها للمحافظة على اقتصاد متوازن الجوانب في عهود السلم .

وأدى التوزيع العرضي لموارد الثروة الطبيعية الى وفرتها في بعض الحالات وشحها في البعض الآخر . فالمانيا ، مثلا ، تحظى باجود انواع الفحم الصناعي في اوروبا ، ولكنها لا تملك الا القليل من الثروة المعدنية اللازمة لاستكمال الحركة الصناعية . وتملك ايطاليا احتياطيا غنيا من الالومنيوم والزئبق والكبريت وموارد لا بأس بها من السرصاص والخارصين والمنغنيز ، ولكنها تفتقر الى البترول والفحم الحجري . وتستطيع اوروغواي أن تمون معظم بلاد امريكا الجنوبية بالقمح والذرة ولحم البقر . ولكنها تفتقر الى خامات الحديد والفحم الحجري ، ولذلك ولحم البقر عنع طن واحد من الفولاذ من المواد الخام المتوافرة محليا .

ان دراسة اسهام امم معينة في الاقتصاد العالمي تقودنا الى تتيجتين اساسيتين هما : اولا ، تنزع موارد الثروة الطبيعية في العالم الى ان يتمم بعضها البعض الآخر ، وهذا يتطلب اعادة توزيع بعض الموارد عن طريق

التجارة الدولية . وثانيا ، ان الدول التي تقترب من الاكتفاء الذاتي اكثر من غيرها انما تقترب منه بسبب اتساعها ومحالفة الحظ لهـــا ، وليــس بسبب اي تصميم مسبق ، فالولايات المتحدة والامبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي هي الدول الوحيدة التي تستطيع ان تدعي بحق انها حققت الاكتفاء الذَّاتي النسبي . فبريطانيا العظمى تسيطر على ١٣٣٥٥٠٠٠ ميل مربع ، اي على ٧٤ / من مساحة سطح الارض البالغة ٥٥٨٨٥٠٠٠ ميل مربع . ويسيطر الاتحاد السوفييتي على ٨٣٤٨٠٠٠ ميل مربع ، اي على ما يقارب ١٥ ٪ من مجموع مساحة الارض . ومــن الطبيعي ان تضم الامبراطورية البريطانية التي تنتشر ممتلكاتها في جميع القارات كل نوع من انواع الاقاليم الطبيعية ، وان تملك بالتالي اكثر مــوارد الثروة كماً وتنوعا . أما الاتحاد السوفييتي فيشكل وحدة متصلة الاجزاء ، ولكن مزايا وحدته الجغرافية يقابلها تنوع محدود في الاقاليم الطبيعية وموارد الثروة . ومهما يكن الامر ، فان رقعته الواسعة تضم اقاليم كثيرة لكل منها موارد طبيعية خاصة به ، وتشكل هذه الموارد في مجموعها الاجمالي ثروة كبيرة جدا . ولا بد من الاشارة هنا الى ان المجموع الاجمالي للموآد الخام في الاقاليم الطبيعية الكثيرة التي تضمها كل من هاتين الوحدتين السياسيتين الكبيرتين هو الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي ، اما اذا اخذنا كل اقليم على حدة ، تبين لنا انه لا يكفي نفسه بنفسه وانه ، من حيث اتساعه واعتماده على الاقاليم الاخرى ، يشبه احدى الدول التي لم تحقق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي .

اما الولايات المتحدة الامريكية فتختلف عن الامبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي في انها أصغر مساحة من أي منهما ، فمساحتها تبلغ ٢٠٠٠ ٣٧٣٠ ميل مربع أي ما يعادل تقريبا مساحة كل من الصين (٣٧٥٠٠٠) وكندا (٣٢٨٥٠٠٠) والبرازيل (٣٢٨٥٠٠٠) واوستراليا (٢٩٧٥٠٠٠) والدول الاوروبية مجتمعة (٣٦٩٥٠٠٠). ولكنها ، من حيث

موارد الثروة الطبيعية ، تعادل كلا مــن الامبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي. ويجدر بنا ان نقف قليلا عند هذه الظاهرة لنتناولها بشيء من التحليلوالايضاح.فالولاياتالمتحدةوممتلكاتهاتعولحوالي ٥٠\مليون نسمة في حين تعول اوروبا ٥٤٠ مليون نسمة والصين ٤٢٢ مليون نسمة . وحتى لو اخذنا بعين الاعتبار الفروق في مستويات المعيشة ، امكننا القــول ان اوروبا والصين حققتا درجة اعلى مـن الانتاج الزراعي مـن الولايــات المتحدة • أما المستوى العالمي الذي تتمتع به الولايات المتحدة فيعود ، في المكان الاول ، الى انتاجها المعدني الذي يدعمه استغلال فعال للاراضي الزراعية والغابات والثروة الحيوانية • وكثافة السكان في الولايات اشد كثيرا منها في كندا والبرازيل واوستراليا ، وهذا يدل على انها تتمتع بمزايا اقليمية ومناخية بالمقابلة مع الاقطار الثلاثة الاخرى • ففي البرازيل توجد مساحات واسعة من مناطق الغابات الاستوائية الماطرة التي لا يمكن ابدا ان تصبح كثيفة السكان . وكذلك الحال بالنسبة لاوستراليا وكندا ، ففي الاولى مساحات واسعة مــن الصحارى المدارية الجنوبيــة ، وفي الثانية مساحات واسعة من المناطق القطبية او شبه القطبيــة • ويمكن القول ان الولايات المتحدة تتفوق على الاتحاد السوفييتي والامبراطورية البريطانية في مزاياها الاقليمية والمناخية ، فمعظمها يقع ضمن خطي العرض ٣٠ و ٥٠ شمال خط الاستواء ، في حين يقع القسم الاكبر من الاتحاد السوفييتي شمال خط عرض ٥٠ شمالا ، ويقع القسم الاكبر من الامبراطورية البريطانية خارج نطاق خطي عرض ٣٠ و ٥٠ شمالا ٠

ويشبه الاتحاد السوفييتي الولايات المتحدة في نقطة مهمة جدا . فهناك تماثل جيولوجي بين المركز الذي يحتله الاتحاد السوفييتي في اوراسيا والمركز الذي تحتله الولايات المتحدة في امريكا الشمالية . ومع ان الاتساع الهائل لاوراسيا يوفر للروس مساحة اكبر من الارض ، فان

التركيب القاري لامريكا الشمالية المشابه لنظيره في أوراسيا يوفير للولايات المتحدة تنوعا مماثلا في الموارد والتشكيلات الارضية في منطقة تبلغ ٤٠ ٪ مـن مجموع مساحتها ، وليس ثمــة بلــد آخر في العــالم يتمتع بمثل هذا التنوع الفريد في التكوين الجيولوجي ، هذا مع العلم بان كندا واوستراليا تتمتعمان بالكثير ممن مزايا التنوع الجيولوجي ولكنهما لا تبلغان درجة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة • أما تنوع الموارد في الامبراطورية البريطانية فيعتمد بوجه عام على مجمل الثروة في مستعمرات وممتلكات متفرقة تنتشر في اجزاء متباعدة من الكرة الارضية. ومع أن الثروة الطبيعية المعروفة او المحتمل وجودها في هذه الامبراطورية المترامية الاطراف كبيرة، فان قيمتها تنقص بسبب افتقار هذه الامبراطورية الى الاتصال الجغرافي او الاندماج السياسي الذي تحقق على نحو اوثق في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي • وباستثناء هذه الدول الثلاث ، لا توجد اية دولة في العالم تتمتع بعلاقات مماثلة بالنسبة للتركيب الاعتبارات ، ان نفهم سبب تفوق هذه الدول الثلاث . ومن اليسير علينا أيضًا أن ندرك اثر الوحدة الجغرافية والظروف المناخية المواتية في تقـــدم الولايات المتحدة الامريكية ، وسبب تفوقها على غيرها في استغلال ثروتها

ومن العسير علينا اجراء مقابلة دقيقة بين التقديرات العالية التي نسبناها للامبراطورية البريطانية والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والواقع انه يصعب الاتفاق على مقام مشترك يصلح اساسا لتقويم الثروة الطبيعية للدول المختلفة ، فما من احد يستطيع اجراء مقارنة مباشرة بين الثروة الزراعية والحيوانية في الارجنتين وبين الثروة المعدنية في تشيلي ، ومهما يكن من شيء فان تحليل الحركة التجارية في العالم يشير في الحال

الى ان المواد الخام ، ايا كان نوعها ، تعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر القوة المحركة • حتى لو سلمنا بان المنتج والمستهلك يعتمد كل منهما على الآخر ، فان القوة المالية والصناعية ـ والقوة السياسية اجمالا ـ تنضاعف بسرعة فائقة في المناطق التي تتوافر فيها موارد للطاقة يمكن استخدامها في استعلل المواد الخام • ولذا يحسن بنا ان نستهل دراستنا للموارد الطبيعية في العالم بتحليل لموارد الطاقة التي تعتبر افضل دليل لتصنيف الامم ولوضع معايير تصلح للتقويم •

## موارد الطاقة

يعتبر الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي والماء من المصادر الرئيسية للطاقة الصناعية ، وفي الولايات المتحدة يسد الفحم الحجري ما يعادل ، في المائة من حاجة البلد من الحرارة والقوة المحركة والطاقة اللازمة لاغراض التعدين والصناعة المعدنية ، اما البترول فيسد ٣٠٪ تقريبا من هذه الحاجة ، في حدين يشترك الغاز الطبيعسي والطاقة الايدروكهربائية في سد ما تبقى من هذه الحاجة بنسبة ١٠٪ لكل منهما وتختلف هذه النسب في الاجزاء الاخرى من العالم ، كما انها تختلف من ولاية لاخرى في الولايات المتحدة نفسها ، واذا نظرنا الى البيانات الاحصائية لهذه المصادر الاربعة للطاقة في العالم كله ، تبين لنا انها كانت في عام ١٩٣٧ (١) موزعة على النحو الآتى :

440

<sup>(</sup>۱) اختير عام ۱۹۳۷ لانه يمثل آخر عام قبل الحرب العالمية الاولى 
توافرت عنه بيانات احصائية كاملة ، ولان العمليات الصناعية كانت عادية 
وحسنة التوازن . فالصناعات الحربية تؤدي الى زيادة استهلاك الفحم 
الحجري دون أن يقابل ذلك زيادة متناسبة في انتاج مصادر الطاقة الاخرى . 
ويعود ذلك ، في المكان الاول ، الى أن الفحم الحجري هو الوقود الوحيد 
الذي يستجيب بسرعة للطلبات المتزايدة كما يعود ، في المكان الثاني ، الى 
اتساع نطاق الصناعات المعدنية .

| النسبة المئوية | مصادر الطاقــــة |
|----------------|------------------|
| 77             | الفحم الحجري     |
| 71             | البشرول          |
| ١٢             | القوة المائية    |
| <u> </u>       | الغاز الطبيعي    |
| \ • •          |                  |

ومع أن الفحم الحجري يحتل المقام الاول ويتفوق عملى الموارد الاخرى باشواط بعيدة ، فان مركزه النسبي قد تغير كثيرا منـــذ الحرب العالمية الاولى • ففي عام ١٩١٠ كان يسد حوالي ٨٦٪ من حاجة الولايات المتحدة الى الطاقة ، وحوالي ٩٠٪ من حاجة العالم الاجمالية . ولكن التحسن الكبير الذي طرأ على وسائل النقــل اسهم في انتشار استعمال البترول بسرعة في اغراض مختلفة . فاستعماله لم يقتصر على المجالات التي يصلح لها اكثر من غيره من مصادر الطاقة ، انما اخذ يحل محل الفحم الحجري حنى تحت الغلايــات الثابتة والمنشآت الاخرى حيث الوظيفــــة الوحيدة للوقود هي توليد الحرارة • وتنبأ البعض ان البترول ، عملي افضل تقدير ، سيحل محل الفحم الحجري في معظم اطروار الصناعية باستئناء صناعات التعدين ، غير ان هذا التنبؤ لـم يأخذ بعين الاعتبار الكفاية التي يمكن تحقيقها نتيجة لزيادة فاعلية طرق استعمال الفحم الحجرى ، ولا الكميات المحدودة لاحتياطي البترول في العمالم • ومن المشكوك فيه ، على ما يبدو اليوم ، ما اذا كانت آبار البترول الجديدة تستطيع ان تحقق اكثر من مجرد مسايرة المتطلبات الاساسية المتزايدة • وتبين ايضا ان استعمال البترول كوقود لتوليد الحرارة اغلى تكلفة مــن استعمال الفحم الحجري الا في المناطق التي تكـون فيها رواسب الفحم بعيدة المنال ، كما تبين في بعض الحالات ان هناك قيودا اقتصادية صارمةً

تحول دون الاستعاضة عن الفحم الحجري بالبترول • واخيرا لا بد من ان نشير الى ان اكتشاف محدودية الموارد البترولية في العالم اقترن بنطور اصطناع المنتوجات البترولية مسن الفحم الحجري والزيت الخام والايدروجين •

هذا وان اختراع عمليات التركيب الاصطناعي للمنتوجات البترولية ييسر لنا تقويم المصادر المختلفة للطاقة بمزيد من الروية والدقة • ففي الولايات المتحدة لم يكن انتاج الفحم الحجري في عام ١٩٣٧ أقل منه في عام ١٩١٠ • أما الزيادة الهائلة في انتاج البترول والغاز الطبيعي والطاقة الايدروكهربائية فقد اقتصر دورها على تلبية الحاجات الاضافية السي الحرارة والقوة التـــي ما انفكت تتزايد بتسارع منتظـــم • وفي الاجزاء الاخرى من العالم ، حيث النطور التكنولوجي في استخراج البترول كان ابطأ منه في الولايات المتحدة ، ازداد انتاج الفحم الحجري بانتظام منذ عام ١٩١٠ . ويتضح من اية دراسة للتاريخ الصناعي الحديث ، مهما كانت سطحية ، ان الدول التي تمتلك احتياطيا كبيرا من الفحم الحجري هي اكثر الدول استهلاكا للبترول • فالمكسيك ، مثلا ، هي من اكثر الدول ا انتاجا للبترول في العالم ، فقد كانت فيما مضى تحتل المرتبة الثانيــة ، ولكنها هبطت الى المرتبة السادسة في عام ١٩٤١ . وعلى الرغم من ثروة المكسيك البترولية ، فان اسهامها في تعجيل التصنيع في هذا البلد كان معتدلاً • ونلاحظ ، حتى في العهد الحالي ، ان البترول المستخرج مـن فنزويلا وكولومبيا وايران والعراق ورومانيا يصب في خزانات ناقلات البترول لتنقله الى اوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حيث توجد اقطار متفوقة في تقدمها الصناعي، يمتلك معظمها ثروة كبيرة من الفحم الحجري. أما المادة الخام الاساسية في البترول الاصطناعي فهي الليجنيت الذي يعتبر وقودا منخفض المرتبة في مجموعة الاصناف المختلفة للفحم الحجري. وتبلغ نفقات التركيب الاصطناعي ضعفين ونصف السى خمسة أضعاف

تفقات تكرير البترول الخام، ولذا يستبعد ان يحل هذا المنتوج الاصطناعي محل البترول الطبيعي اكثر ندرة مما هو عليه الان ولكن عندما يأتي هذا اليوم، سيجد العالم نفسه في وضع حرج بالنسبة لموارد الفحم الحجري ايضا، نظرا لان الثروة البترولية تساير اجمالا احتياطي العالم من الفحم الحجري و

وكان الفحم الحجري وما زال المصدر الاساسي للحرارة والقوة • وسيظل كذلك حتى تصبح الطاقة الدرية ميسورة اكثر مما هي الان • وقد يقوم في بعض المناطق الفردية اقتصاد صناعي محدود على البترول او الغاز الطبيعي او القوة المائيــة • ولكن لما كانت القوة الاقتصادية والعسكرية تعتمد على الصناعات الثقيلة ولما كانت هذه الاخيرة تعتمد على صناعـة الكوك من الفيحم ، فان إمكانات دولة من الدول يمكن قياسها استنادا الى ما تملكه من احتياطي الفحم الحجري • أما قوتها الفعلية فيمكن قياسها استنادا الى نسبة الاستعمال الى مجموع الاحتياطي • وقد تستعمل اشكال اخرى من الطاقة في صناعات هامة في بعض البلاد التي تفتقر اني الفحم المحجري ، ولكن هذا القول يصدق ، في المكان الاول ، على القوة المائية • ومهما يكن من شيء ، فإن نسبة استهلاك موارد الطاقة الاخرى لكل شخص تبلغ اقصاها في الاقطار المتفوقة في ثروتها من الفحم الحجري. ومــن المعروف ان الفحم هو نبــات متفحم ومتحجر ، ولذا ينتظر وجوده في طبقات الصخور الرسوبية • أما نوعية الفحم الحجري فتعتمد الجيولوجي ، فان افضل أنــواع الفحم هي ، مــن الناحية الجيولوجية ، اقدمها ، ولذا يستخرج فحم الكولة من اكثر الرواسب قدما • ويمكن القول أن اليابان وأيطاليا هما الدولتان الوحيدتان اللتان طورتا صناعــة تقيلة دون ان تتيسر لهما موارد كبيرة من وقود صناعي من صنف جيد . وتوجد رواسب لا بأس بها من الاصناف الجيدة مــن الفحم الحجري في

اوستراليا وغرب سيبريا ، ولكن معظم الاحتياطي من هذه الاصناف يوجد في اوروبا والقسم الشرقي من امريكا الشمالية ، اما الاصناف المنخفضة المرتبة كفحم الليجنيت والفحم القاري فتنتشر في انحاء مختلفة من العالم ، هذا مع العلم ان امريكا الشمالية تملك اكبر احتياطي من هذه الاصناف ، وان آسيا تحتل المرتبة الثانية بعد امريكا الشمالية ، وقد اكتسبت بعض الاصناف المنخفضة المرتبة خصائص فحم الكوك ، بحيث يمكن استعمالها في الصناعات المعدنية ، والواقع ان استعمال هذه الاصناف في الصناعة قد ازداد في العقدين او العقود الثلاثة الاخيرة ، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة في كل من المانيا وروسيا السوفييتية ،

وتشمل الارقام في الجداول الآتية الكميات الاحتياطية والمنتجة من جميع انواع الفحم الحجري ، من الليجنيت الى الانشراسيت ، وهي لا تتضمن تصنيفا لهذه الانواع بحسب جودتها او مرتبتها ، ويتضح من هذه الجداول ان الطبيعة جادت بهذا المورد للظاقة في نصف الكرة الشمالي وضنت به في نصف الكرة الجنوبي ، ويتضح ايضا الاساس الثابت الذي يقوم عليه تفوق الولايات المتحدة الامريكية ، وكذلك المركز المهم الذي تحتله المانيا والصين وروسيا السؤفييتية وبعض الوحدات السياسية الداخلة في الامبراطورية البريطانية ، وتحملنا هذه الجداول على الاعتقاد بان تطور القوة الصناعية سيظل من نصيب الاقطار المنتجة للفحم الحجري، ومع أن الاقطار الاخرى قد تحقق تقدما ملموسا في ميدان الصناعة ، فان افتقارها الى الفحم الحجري يشكل عاملا محددا لا يمكن تجاهله عند التنق بالمستقبل او التخطيط له ،

ومن المعروف ان الاقطار التي تملك كميات احتياطية كبيرة من الفحم الحجري تتفاوت في مدى استغلالها لهذه الثروة • وتشير البيانات الاحصائية للانتاج ايضا الى ان هناك ٥٣ دولة تنتج الفحم الحجري وان بعضها ينتج كميات كسيرة جدا نسبيا ، حتى انها تعرض نفسها لخطر

استنفاد الاحتياطي في مدة قصيرة • فاليابان ، مثلا ، تستخرج ٤١٩٠٠٠٠٠ طن في السنة من احتياطي يقدر بثمانية بلايين طن •

## احتياطي الفحم الحجري في العالم

| ' <del></del>             |                  | ************************************** |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|
| النسبة المئوية من المجموع | لبلايين )        | القـــارة أطنان مترية ( با             |
| ٥٧٤٥                      | 20               | امريكا الشمالية                        |
| <b>YA4A</b>               | 770+             | T سيا                                  |
| 1+64                      | ۸••              | اوروبا                                 |
| 767                       | \Y+              | اوستراليا                              |
| +64                       | (¹) <b>Y</b> •   | افريقيا                                |
| +65                       | ·*(i)            | امريكا الجنوبية                        |
| ول المختلفة               | لحجري في الد     | احتياطي الفحم ا                        |
| النسبة المئوية من المجموع | بلاي <i>ين</i> ) | القطـــر أطنان مترية ( با              |
| ٤٠٤١                      | 4/0+             | الولايات المتحدة                       |
| 7164                      | 1700             | الاتحاد السوفييتي                      |
| 1064                      | 14++             | كندا                                   |
| 1.61                      | ۸۰۰(ب)           | انصين                                  |
| 062                       | \$70             | المانيا                                |
| 748                       | 19+              | المملكة المتحدة                        |
| 160                       | 114              | اوستراليا                              |
| 444                       | 444              | اقطار اخرى                             |

<sup>(</sup>۱) دلت الاعمال التنقيبية الحديثة على وجود رواسب اضافية في كل من افريقيا وامريكا الجنوبية . ومع أن الاكتشافات الجديدة قد تؤثر أيجابا في تقدير الاحتياطي في هاتين القارتين ، فأن مركزهما بالنسبة للقارات الاخرى يظل على حاله ، كما أن النسب المئوية المختلفة لا تتأثر كثيرا .

<sup>&</sup>quot; (ب) التقدير الخاص بالصين ربّما كان اكثر من الواقع ، وقد ينخفض بعد اخضاعه لمزيد من التدقيق .

والاقطار التمي تتطمرف في سرعة استغلالها للاحتياطي المتوافر عندها تعرض نفسها لخطر بعيــد لا يلمس حاليا ، وهو امكــان استنفاد هـــذا الاحتياطي خلال مائتي عام . اضف الى ذلك ان هنــاك صعوبات عمليــة تتصل بارَّتفاع نفقاتُ الانتاج للطن الواحــد . ففي معظم حقــول الفحم الحجري ، لا يتيسر الوصول بسهولة الا الى جزء مــن الرواسب ، وهذا الجزء هو الذي يمكن استخراجه بنفقات قليلة . ومما لا شك فيه ان سرعة الاستغلال لا تلبث ان تتطلب القيام باعمال التعدين على مسافات اعمق او استخراج الفحم من طبقاتارق او الاضطرار الى قبول اصناف اقل جودة او الجمع بين هذه الامكانات الباهظة النفقات . ومن الممكن تخفيض النفقات بابقاء اجور العمال منخفضة ، ومن المعروف ان اليابان تطبق هذه السياسة المشكوك في سلامتها . ومهما يكن من شيء ، فان القاعدة العامة هي ان الصناعة لا يمكن ان تزدهر طويلا اذا كانت تقوم على طاقة يتطلب استخراجها نفقات باهظة . ومع ان نسبة الانتاج الى الاحتياطي لا تمثــل دليلا دقيقا على تكلفة الوحدة ، فانها تزودنا بوسيلة مقبولة لتقدير النفقات النسبية التقريبية ، وذلك على الرغم من التباين في الاجور وفي مستويات المعيشة في الاقطار المنتجة للفحم الحجري .

|                | أتتاج الفحم الحجري ــ ١٩٣٧ |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| النسبة المئوية | أطنان مترية ( بالملايين )  | القطــر           |
| <b>Y</b> 96.   | <b>{o+</b>                 | الولايات المتحدة  |
| 7260           | <b>۳۸</b> ۰                | المانيا           |
| 1064           | 7 £ £                      | المملكة المتحدة   |
| ٨٢             | <b>\YY</b>                 | الاتحاد السوفييتي |
| 469            | ٤٥                         | قرنسيا            |
| 764            | <b>£</b> Y                 | اليابان           |

| <b>\                                    </b> | 100+     | العالنغ       |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>V</b> 4\                                  | <u> </u> | اقطار اخری    |
| 164                                          | 47       | الهند         |
| 164                                          | **       | الصبين        |
| 144                                          | 44       | بلجيكا        |
| 444                                          | ٣٤       | تشكو سلوفاكيا |
| 764                                          | 444      | بو لندا       |

ومن الطرق المتبعة في تحديد المراكز النسبية للاقطار المنتجة للفحم الحجري تقدير ما يعرف بمصطلح « الغمر المتوقع للاحتياطي » . و نقصد بالعمر هنا عدد السنوات التي سيعيشها الاحتياطي في قطر معين على اساس السرعة الحالية للاستغلال ، هذا التقدير مفيد ، ما في ذلك ريب ، ولكنه ابسط من أن يفي بالغرض ، لانه لا يعكس كفاية الانتاج الحالي ، اضف الى ذلك انه يهمل حقائق مهمة اخرى ، فاحتياطي ايطاليا من الفحم الحجري ، مثلا ، قدر له ان سيعمر ٥٠ سنة على اساس سرعة الاستغلال العالي ، ولكن لو افترضنا انه امكن استغلاله بسرعة تماثل سرعة استغلال الفحم الحجري في بريطانيا العظمى ، فانه سيستنفد بكامله خلل ٢١ السبوعا فقط ، وإذا حسب الاحتياطي على اساس نصيب الشخص الواحد وليس على اساس العمر المقدر له ، فإن الولايات المتحدة ستحتل المرتبة الثانية بعد كندا ، كما ان تعديلات هامة ستطرأ على ترتيب الاقطار الاخرى ،

| الحجري     | العمر المتوقع لاحتياطي الفحم |         |
|------------|------------------------------|---------|
| عدد السنين |                              | القطــر |
| ۸٥٠٠٠      | •                            | كندا    |
| 4          |                              | الصين   |

| 14         | الاتحاد السوفييتي |
|------------|-------------------|
| λ•••       | اوستراليــا       |
| V•••       | الؤلايات المتحدة  |
| \•••       | المانيا           |
| ۸++        | المملكة المتحدة   |
| Ÿ+*        | اليابان           |
| 14+        | فن نشب            |
| <b>4</b> 0 | ايطالينا          |

ويمكن القول ، في هذه المرحلة من تاريخ البشرية ، ان الحمولة الاجمالية ( بالطن ) المتوافرة تجاريا في اجزاء مختلفة من المالم اكثر اهمية من التقدير المطلق للمرتبة النسبية التي تحتلها كل من الدول المنتجة للفحم الحجري . حتى لو اغفلنا الاستشهاد بتعداد السكان او بمرحلة التصنيع التي بلغها قطر معين ، فان تقديرات الكميات المتوافرة فعلا تشير بوضوح الى نوع الاقتصاد الذي يمكن تطويره او التمسك بـــه . فمن الواضح ، مثلاً ، ان مستقبل ايطاليا لا يكمن في الاتجاه نحو الصناعة الثقيلة ، وكلما وجه السكان الى مجالات اخرى تنطوي عـــلى امكانات اوسع للانتاج ، ازداد امل ايطاليا في احتــــلال مكانها اللائـــق في الاقتصادين الاوروبي والعالمـــي . ومن الواضح ايضا ان روسيا السوفييتية وكنــــدا تملكــــانّ امكانات للتصنيع لا حد لهــا ، وان العوائق الوحيــدة التي قد تقف في سبيل السير قدمًا في هذا المضمار هي الاحوال الطبيعيـــة والمناخية مضافا اليها \_ بالنسبة لكندا \_ انخفاض مرتبة معظم الاحتياطي من الفحم الحجري الذي يغلب عليه صنف الليجنيت . اما المركز المتفوق الفريد الذي تتمتع به الولايات المتحدة فهو واضح جدا بحيث لا يحتاج الا الى تعليق تحذيري واحد : ان تقديــر الاحتياطي هو مقياس دقيــق لكميات الفحم الحجري التي يمكن استخراجها ، ولكنه لا يدل بالضرورة على الكميات التي ستستخرج فعلا . فالاهمال في عمليات التعدين ، وبخاصة في منطقتي ابلاش والينوي حيث الطبقات مركبة بعضها على البعض الاخر ، قد ينقص كثيرا كمية الاصناف الصناعية الجيدة من الفحم الحجري . والواقع ان احتياطي الولايات المتحدة من فحم الانتراسيت لن يدوم اكثر من . به الى . ه سنة ، في حين يقدر ان يدوم الاحتياطي من الفحم القاري حوالي الف سنة . أما الموارد التي لا حد لها فتقتصر على فحم الليجنيت والفحم القاري من المرتبة الثانية . وقد حان الوقت لسكان الولايات المتحدة ان يدخلوا اجراءات تستهدف المحافظة على الفحم الحجري ، اذا هم ارادوا الافدادة افادة كاملة من أهم مواردهم الطبيعية واكثرها قيمة .

نتقل الآن الى احتياطي العالم من البترول . ونستهل بحثنا بالاشارة الى ان هذا الاحتياطي لا يمكن تقديره بالدقة ذاتها التي قدرنا بها رواسب الفحم الحجري ، نظرا لان طبقات الفحم صلبة وقابلة للقياس ، في حين لا يمكن قياس البترول السائل الا في مرحلة الانتاج . وما لم يعثر على البترول فعلا في احد الحقول ، فان مسن الصعب التوصل الى حكم جازم بشأن وجود البترول في المنطقة التي تجري فيها عمليات التنقيب . وما لم يعبر بانتظام قياس الدفق من عدد من الابار في حقل بترولي ، فانه مسن الصعب الاهتداء الى طريقة دقيقة لتقدير المردود التقريبي لهذا الحقل ، ولهذا السبب يجب ان تقوم تقديرات احتياطي البترول على اساس بيانات واقعية تجمع في فترة معينة مسن الزمن ، والولايات المتحدة هي القطر الوحيد الذي بنى تقديره للانتاج الاجمالي التقريبي في المستقبل استنادا الى البيانات التي حصل عليها من الآبار المحفورة فعلا . ومن المحتمل ان الى البيانات التي حصل عليها من الآبار المحفورة فعلا . ومن المحتمل ان تعتمد طرق مماثلة بالنسبة للمكسيك ورومانيا ، كما اننا في سبيل الحصول على بيانات ادق عن احتياطي البترول في فنزويلا ، اما بالنسبة المناطق الاخرى فان التعبير « التقدير التخميني » الذي درجت مجلة المناطق الاخرى فان التعبير « التقدير التخميني » الذي درجت مجلة المناطق الاخرى فان التعبير « التقدير التخميني » الذي درجت مجلة

« تايم » على استعماله يصدق ، مع شيء من التساهل ، على البيانات الاحصائية الخاصة باحتياطي البترول .

ونأتي الآن على ذكر عدد من الحقائق الواضحة . كانت الولايات المتحدة في طليعة الدول المنتجة للبترول لعدة عقود خلت ، ومن المنتظر ان تظل كذلك في السنوات القليلة القادمة . وبفضل المعلومات الكاملة التي حصلت عليها الولايات المتحدة عن حقولها البترولية ، يمكن تقدير الكمية القابلة للانتاج الفعلي في المستقبل بـ ١٨ ـ ٢٠ بليون برميل . واذا اخذنا بعين الاعتبار معدل الانتاج السنوي الحالي ( ١٥٠٥ مليون برميل في عام ١٩٤٣) فان هذا يعني ، من الناحية النظرية ، ان احتياطي البترول في الولايات المتحدة سيستنفد في مدة تتراوح من ١٢ الى ١٤ سنة . غير ان من خصائص الحقول البترولية تناقص المردود على مر السنين ، ومعدل التناقص عامل ثابت يمكن تحديده بالنسبة لكل بئر بترولي . حتى لو افترضنا ، على سبيل التشاؤم ، انه لن تكتشف آبار جديدة في الولايات المتحدة ، فان بعض الآبار ستستمر في انتاج البترول مدة ثلاثين سنة اخرى ، ومهما يكن من شيء ، فان الفجوة بين العرض والطلب ستزداد اتساعا سنة بعد سنة .

ولما كانت الولايات المتحدة اكثر دول العالم استهلاكا للبترول ، فان انظارها اتجهت الى اجزاء اخرى من العالم لتجد مصادر جديدة لهذه المادة المحيوية ، وأقرب مصدر مهم منها هو منطقة الخليج والبحر الكاريبي حيث تنتج فنزويلا وكولومبيا والمكسيك وترنداد كميات لا بأس بها من البترول ، غير ان الانتاج الاجمالي لهذه الدول مجتمعة لا يزيد عن ٢٠٪ من انتاج الولايات المتحدة ، ومن المستبعد ان تتمكن هذه الدول من زيادة انتاجها الى درجة تكفي لسد الفجوة المتوقعة بين الانتاج والاستهلاك في الولايات المتحدة ، فالمكسيك بلغت ذروة انتاجها منذ مدة ، وليس ثمة اي مجال للزيادة ، ويجري استغلال كل من فنزويلا وكولومبيا استغلالا

مركزا يعطي مردودا كبيرا ، ولكن يستبعد ان تتمكن هاتان الدولتان من زيادة انتاجهما زيادة كبيرة . وتملك ترنداد امكانات جيدة . ولكن هناك عقبات جغرافية تحول دون التوسع كثيرا في الانتاج . ولا يمكن لامريكا الجنوبية ان تلعب دورا اهم في حل مشكلة الموارد البترولية الا اذا اكتشفت حقولا بترولية جديدة في مناطقها الداخلية . ومع اننا لا نستطيع استبعاد اكتشاف منابع بترولية جديدة في هذه القارة ، فاننا لا نجد اساسا يسوغ لنا التنبؤ بامكان تحقيق اكتشافات عظيمة الشأن في هذا الميدان . فالمعلومات المتوافرة عن الاحتياطي الموجود في امريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي تشير الى انه يمكننا ان تتوقع كمية اجمالية تتراوح بين ه و ٨ بلايين برميل ، ولكن هذه الكمية لا تكفي لد حاجة العالم مدة طويلة .

أما في نصف الكرة الشرقي فان افريقيا واوستراليا لا تسهمان الا بنرريسير من انتاج العالم من البترول. وتنتج مصر كمية صغيرة ولكنها آخذة بالريادة و في المنطقة المحاذية للبحر الاحمر، وقد يكون مسن الافضل، بسبب موقع آبارها البترولية، تصنيفها مع دول الشرق الادنى. وتشير البيانات الاحصائية أن الاجزاء الاخرى مسن افريقيا انتجت ٢٧٠٠٠ برميل في عام ١٩٤٠، في حسين لم تنتج اوستراليا ونيوزيلندة معا في ذلك العام أكثر من ٤٠٠٠٠ برميل، وفي الشرق الاقصى انتجت اليابان في عام ١٩٤٠ كمية صغيرة نسبيا قدرت بـ ٣٤٠٠٠٠ برميسل، وانتجت سخالين ما يربو قليسلا على ٣٤٠٠٠٠ برميل، وجزر الهند الشرقية هي المنطقة من البترول واذا درسنا الزيادة المنتظمة في الانتاج منذ اكتشاف البترول في هذه الجزر حتى احتلال اليابانيين لها في الحرب العالمية الثانية ، امكننا المتخلاص النتيجتين التاليتين: أولا، أن هذه الجزر، سواء كانت خاضعة المولئذا أو لبريطانيا، يمكسن أن تلعب دورا هاما لمدة طويلة أذا احسن لهولندا أو لبريطانيا، يمكسن أن تلعب دورا هاما لمدة طويلة أذا احسن المولئذا أو لبريطانيا، يمكسن أن تلعب دورا هاما لمدة طويلة أذا احسن

استغلال مواردها البترولية . وثانيا ، الاحتياطي ليس كبيرا ، وربما كان اقل من ثلاثة بلايين برميل ، ولذا لا ينتظر ان تكون هذه الجزر من المصادر الكبرى للبترول الا بالنسبة لاوستراليا والمناطق الجنوبية والشرقية من آسيا .

وتنتشر في اماكن متباعدة من اوروبا منابع بترولية ضئيلة المردود نسبياً . وتوجد هذه المنسابع في رومانيا والمانيا وبولندا وهنغاريا والبانيا الاقطار الاوروبية التي تنتج كميات لا بأس بها من البترول ، ولكن مردود منابعها الرئيسية في بلويستي آخذة بالتناقص منــذ عدة سنوات. ولــم تستطع مهارة التكنولوجيين الالمان ، ولا الحاجة الملحة الى البترول خلال الحرب العالمية الثانية ، وضع حد للهبوط المستمر في معدل الانتاج الذي بدأ منذ عام ١٩٣٨ . ويبدو أن الحقل البترولي الكبير في رومانياً ، شأنه شأن نظيره في المكسيك ، يمر الان بمرحلة الأستنفاد التدريجي . وقسد يكون من الخطأ ان نقول ان سائر اجزاء اوروبا لا تملك امكانات افضل من التبي تم تطويرها حتبي الان . وقعد ذكر بعض العلماء الجيولوجيين الأمريكيين أن الطرق الامريكية في الاستكشاف والتنقيب لم تطبق قط في اوروبًا . وليس من المستبعد ان يكسون في اوروبًا ثروة بترولية لا تقل شأنا عن الثروة البترولية في امريكا الوسطى . ومع اننا قد نسلم بوجاهة مثل هذا الافتراض فانعه لا يشكل اساسا لتقديم الموارد البترولية في هذه القارة ، وذلك على الرغم من النتائج المشجعة للمحاولات التي بذلت في مقاطعة برم على السفوح الغربية لجبالَ الاورال في روسيا . ففي هذه المنطقة قامت الحكومة السوفييتية \_ بطريقتها الخاصة \_ بحفر الآبار ومد الانابيب وانشاء الخزانات ومعامل التكرير قبل المباشرة بانتاج البترول من الحقل الجديد الذي اكتشف • وادى نشوب الحرب مع المانيا في ٢٢ حزيران ١٩٤١ امـــا الى ايقاف عمليات التوسع في الانتاج وآما الى

فرض رقابة صارمة على النشاط البترولي في المنطقة كلها . ولذا لا نعرف شيئًا عن امكانات الحقل الجديد . وكل ما نستطيع قولـــه هو ان الوضع البترولي قد يتحسن بالنسبة للقارة الاوروبية اذا كَانت الثروة البترولية في هذه المنطقة معادلة للثروة البترولية في المناطق الوسطى من الامريكيتين . أما المنطقة الوحيدة في نصف الكرة الشرقي التي ستنافس انتاج الولايات المتحدة وسجلها التاريخي في استخراج البترول فهي الشرق الادني . وتبدأ هذه المنطقة مـن الساحل الغربـي للبحر الاحمر في مصر وتمتند عبر شبه الجزيرة العربية الى الخليج العربسي ومن ثم تتجه شمالا عبر العراق وايران حتى تبلغ جبال القوقاس . وتعتبر هذه المنطقة ، في نظر العاملين في الصناعة البترولية الذين ينزعون دائما الى التفاؤل ، مستودعا هائلا للثروة السائلة • ويبلغ احتياطي البترول في هذه المنطقــة ، استنادا الى التقديرات المحافظة او المعتدلة ، من ١٦ الى ٢٠ بليون برميل. ويتمادى البعض في تقديراته فيدعي ان « الاحتياطي المحتمل » يتراوح بين ٥٠ و ٥٥ بليون برميل ، في حين يشتط البعض الاخر فيقدر « الاحتياطي الممكن » بكمية هائلة تتراوح بين ٨٠ و ٩٠ بليون برميل . صحيح ان مساحة هذه المنطقة تبلخ حوالي ٢٠٠٠٠٠ ميل مربع وان تاريخها الجيولوجي موات لتكون وتراكم كميات كبيرة من البترول المنخفض المرتبة. والجدير بالذكر ايضا ان ٩٠ ٪ او اكثر من الانتاج السوفييتي ( ٢٤٠٠٠٠٠٠ برميل في عام ١٩٤١ ) ومجموع الانتاج في ايران ( ٧٨٠٠٠٠٠ ) وفي العراق (١٥٠٠٠٠٠٠) ومصر ( ٨٠٠٠٠٠ ) والعربية السعوديت ( ٦٠٠٠٠٠ ) والبحريسين ( ٨٠٠٠٠٠ ) ، كــل هذا ينتجه الشرق الادنى ويقيــم الدليل على الثروة البترولية الهائلة التي تملكها هذه المنطقة • غــير ان ألآمال العريضة التي يعلقها الكثيرون على احتياطي الشرق الادنى قد لا تمثل الواقع ، اذ يبدو انه لا يتجاوز تقدير « الاحتياطي المحتمل » اي من ٥٠ الى ٥٥ بليون برميل. واذا اعتبرنا الهند وبرما امتداداً لمنطقة الشرق الادنى ، فان ذلك يزيد من

الانتاج البترولي لهذا القسم من العالم . ولكن حتى لو كنا متفائلين وافترضنا ان جميع الآمال العريضة ستتحقق ، فان المناطق البترولية في الشرق الادنى والشرق الاوسط والشرق الاقصى لا تستطيع ان تضيف اكثر من .٤ سنة الى العمر المتوقع للموارد البترولية في العالم .

واذا اخذنا بالتقدير القائل بان احتياطي البترول في العالم لن يدوم اكثر من ٧٥ سنة ، امكننا القول ان الدول الصناعية تعيش ليومها وان المردود السنوي لا يكاد يجاري الطلبات المتزايدة . ولاول وهلة يبدو هذا الوضع مثيرا للقلق الشديد . والواقع ان الشؤون البترولية احتلت مكانا بارزا في السياسة الدوليــة والستراتيجية العســـكرية منذ عام ١٩١٤ . وازدادت اهمية البترول بعد عام ١٩٣٩ ، وذلك على الرغم من ان اكتشاف الطرق التركيبية لاصطناع المنتوجات البترولية جرد مشكلة البترول من دلالتها السياسية . فالبترول يمكن الحصول عليه من الطين الصفحسي الزيتى والرمال القارية بكميات تعادل الانتاج المحتمل للموارد البترولية الطبيعية . ويمكن اليوم ، بفضل تطور الادرجة في المانيا ، صنع المنتوجات البترولية من الفحم الحجري ، وبخاصة من الليجنيت الذي يعتبر ادنسى انواع الفحم مرتبةً . صحيح ان البترول المستخرج من هذه المصادر اكثر تكلفة من البترول الطبيعي السائل ، ولكننا لا نستطيع ان نغفل الحقيقة المهمة التالية وهي ان احتياطي العالم من البترول ، بفضل التركيب الاصطناعي ، سيجاري احتياطي الفحم . وقد يكون من المحبذ ، من وجهة نظر الاسعار العالمية والاستقرار الدولي ، استغلال البترول الطبيعي المنخفض التكلفة انى وجد ، والاستمرار على هذه السياسة حتى يصبح المردود السنوي منه غير كاف لتلبية الطلبات السنوية . وعندئذ يمكن اللجوء الى تطوير طرق باهظة النفقات نسبيا كتقطير البترول من الطين الصفحي الزيتي او صنعه عن طريق ادرجة الفحم الحجري . وهذه السياسة تغنى الدُّول عن الاضطرار الى معاناة صعوبات اقتصادية قبل حلول أوانها.

ومن العسير علينا ان نقوهم اهمية الغاز الطبيعي باعتباره احد مصادر الطاقة في المستقبل ، نظرا لان تقدير الاحتياطي في هذه الحالة هو ضرب من التخمين او التكهن . ومع ان معظم الحقول البترولية تنتفع به بشكل او آخر ، فان استعماله على نطاق تجاري واسع تكاد تنفرد به الولايات المتحدة الامريكية . فهو ينتج في ٢٢ ولاية وينقل بواسطة الانابيب الى مراكز المدن في ٢٤ ولاية . ولا بد من الاشارة هنا الى ان توزيـــج الغاز الطبيعي بالانابيب لا يمكن تحقيقه الاحيث توجد مراكز كبيرة للاستهلاك تبرر توظيف الاموال في مثل هذا المشروع . ومن المعروف ان كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي في العالم تنتج في مناطق تفتقر الى تجمعات سكانية كبيرة او الى التقدم التكنولوجــي او الى الثروة الفرديـــة او الجماعية اللازمة لاستغلال الغاز الطبيعي . والاتحاد السوفييتي هو القطر الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي بلغ تطوره التكنولوجي وكثافته السكانية درجة تكفي لتبرير استعمال الغاز الطبيعي استعمالا فعسالا . وإلواقع ان الروس تبنوا وطوروا اقتراحا امريكيا لتغويز طبقات فحمية رقيقة لا يمكن الانتفاع بها عمليا في الاحوال العادية . وقد يؤدي هذا التطور الَّى توسيع قاعدة الانتاج بالنسبة للغاز الطبيعي ، كما قد يؤدي في الوقت نفسه آلي زيادة احتياطي العالم من الطاقة عن طريق الانتفاع برواسب كانت الى عهد قريب غير قابلة للاستعمال . والطريقة السوفييتيَّة الجديدة حديثة العهد جدا حتى انه يصعب علينا سبر غور امكاناتها . ولا شك في ان نجاح الامريكيين في استغلال الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البترولية في سد ١٠ ٪ من حاجتهم إلى الطاقة والتجارب الرائدة التي يجربها السوفييت على تغويز الفحم الحجري عن طريق التحكم في اجتراق الطبقات الفحمية الرقيقة تحبت الارض ، لا شك في أن هذين العاملين سيوسعان كثيرا الآفاق الصناعية في العالم ، وبخاصة بالنسبة للدول التي تملك البترول او الفحم الحجري ، وكذلك بالنسبة للدول

التي لا تملك من طبقات الفحم ما يبرر استغلاله تجاريا ولكنه يكفي لسد متطلبات التغويز . وعلى هذا الاساس يمكن تحقيق التصنيع على نطاق محدود في بعض المناطق التي لم تقم فيها صناءات في الماضي . ولكن يمكن القول بوجه عام ان الاقطار التي تملك رواسب فحمية بكميات تجارية تملك ايضا ، في اغلب الحالات ، طبقات فحمية رقيقة لا تصلح للاستغلال التجاري ولكنها تكفي لاغراض التغويز . ومهما اتسع نطاق استخراج الغاز من الحقول النفطية او الفحمية وازداد بالتالي احتياطي العالم من الطاقة ، فانه من المستبعد ان يؤدي هذا التطور الى تغيير المعالم الجغرافية . والسياسية الكبرى للنمط الصناعي المحلي .

وثمة نزعة في الولايات المتحدة الى المبالغة في تقدير اهمية الماء كمصدر من مصادر الطاقة .وتعود هذه النزعة ، في المكان الاول ، الى ان السياسة تسربت الى الشؤون الخاصة بالقوى المائية . والواقع ان المحاكم اصدرت سلسلة من القرارات حولت بموجبها معظم اماكن القوة المائية في البلاد الى امـــلاك عامة . ويرى الموظفون المختصون في الدولـــة اليوم ان الطاقة الايدروكهربائية يمكن او بالحرى يجب توليدها في اماكن القوة المائية عن طريق توظيف جزء من الاموال العامة في سبيل الصالح العام . وبصرف النظر عن النقاط الوجيهة في الحجج التي يوردها البعض بصدد هذه المشكلة ، يمكن القول ان هناك اربع حقائق أساسية يجب الا تغيب عن بالنا عند البحث في القوة المائية باعتبارها احد مصادر الطاقة ، اولا ، ان القوة المائية تنجدد على الدوام ، ولذا يمكن القول انها غير معرضة للزوال. ثانيا ، انها لا تتوافر الا ضمن الحدود الضيقة التي تفرضها الاوضاع الاقتصادية الخاصة بالنقل والارسال. ثالثًا ، لو سخرت كل القوة المائية في الولايات المتحدة لانتاج الطاقة ، فانها لن تسد اكثر من ٢٠ ٪ من حاجة البلاد العادية الى الطاقة . رابعا ، ان منفعتها الصناعية محدودة ، وفي حالات كثيرة لا تستطيع ان تنافس الاشكال الاخرى للطاقة من حيث التكلفة ،

وليس الغرض من هذا التحليل الاستخفاف باهمية الطاقة الايدروكهربائية، وانما عرض امكاناتها المحدودة بقصد مساعدتنا على النظر اليها مسن زاويتها الصحيحة.

ومن دواعي الاسف الشديد ان الكثيرين من سكان العالم ليس لديهم الاستعداد للتكيف على الاوضاع المناخية والطوبوغرافية المواتية لتطوير القوى المائية على نطاق واسع . فمعدل سقوط الامطار يبلغ اقصاه في مناطق الغابات الاستوائية حيث الرجل الابيض لا يستطيع ان يعيش او يدير مشروعات صناعية . ولهذا السبب نلاحظ ان معظم مصادر الطاقة التي يمكن توليدها من القوى المائية في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ما زالت غير مستغلة - فالانهار الافريقية ، اذا استغلت ، تستطيع ان تنتج طاقة تقدر ب ٢٧٥٠٠٠٠٠ قدرة حصانية اي ما يعادل ٣٥ ٪ مـن المجموع الاجمالي للعالم المقدر بـ ٧٠٥٠٠٠٠٠ ، في حين يقدر ان الانهار الآسيويَّة يمكنُ ان تنتج ١٥٠٠٠٠٠٠ او ٢٢٪ ، وامريكا الجنوبيـــة .....۷۰ او ۱۱ ٪ وهكذا نرى ان مجموع الطاقة التي يمكن انتاجها من القوى المائية في القارات الثلاث يبلغ ٦٨ ٪ من احتياطي العالم . ولا بد من الاشارة هنا الى ان قسما صغيرًا من هذه النسبة العالية يقع في مناطق ظروفها المناخية افضل من الغابات الاستوائية الرطبة ، ولكن هذه المناطق جبلية ووعرة المسالك جدا بحيث لا يتيسر استغلال قواها المائية بسهولة . وفي الاقطار المزدحمة بالسكان مثل اليابان ثبت عمليا انه يمكن التوسع في استغلال الانهار الصغيرة التي تنحدر من سفوح الجبال . ومن الظاهرات التي تستلفت النظر ان اليابان تستغل قواها المائية في تــوليد ٧٧ ٪ من مجموع الطاقة الكهربائية التي تولدها آسيا .

وفي الاجزاء الاخرى من العالم توجد اشد مساقط الانهار انحدارا في مناطق جبلية وعرة المسالك نسبيا . ومن المصادفات الحسنة ان شلالاً

كشلال نياغارا يسقط ماؤه من ارتفاع ١٦٨ قدما ليصب في سهل منبسط نسبيا ، او ان نهر الدنبير يتدفق في اخدود صغرى تساعد طبيعته على اقامة السدود والخزانات . وفي بعض المناطق الجبلية تقع مراكز القوة المائية على مسافة قريبة نسبيا من المجتمعات التي تنجه الى الصناعة ، ولهذا يسهل نقل الطاقة الكهربائية اليها بنفقات معقولة . وينطبق هـــذا الوضع على ايطاليا حيث الانهار الالبية توفر الكهرباء للمدن الواقعة في وادي البو ، وعلى القسم الشــرقي من كندا حيث الانهــار تنحدر من المرتفعات اللورنشية المحيطة بخليج هدسون الى منطقة اوتاوا المزدحمة بالسكان والى المنخفضات المحيطة بنهر سانت لورنس. وهناك منساطق كثيرة من العالم تملك احتياطيا كبيرا من القوة المائية ، ولكن استغلال هذا الاحتياطي غير مجز الآن من الناحية الاقتصادية ، ويتوقف على استعداد الوكآلات العامة واصحاب رؤوس المال الفردية للتنبؤ بحاجات المستقيل والمغامرة باقامة المنشآت اللازمة لسد هذه الصاجات. وتنطوي مثل. هذه المشاريع الرائدة على شيء من المخاطرة كما ان مردودها قد يظل ضئيلا مدّة طويلة ، ولذا يصعب على الشركات الخاصة التي تعمل على اساس الربح ان تقوم بها في الظروف العادية. اما الوكالات الحُكومية فلا تخضع لذات الالتزامات التي تخضع لها الشركات الخاصة نحو المساهمين . ولا شك في ان السياسة الحكيمة التي اتبعت في توظيف الاموال العامة في مشاريع القوى المائية ساعدت كندا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة على تطوير بعض الاقاليم وتشجيع الاستيطان فيها هُ كما انها ساعدت ايطالياً والمانيا واليابان على توفير المزيد من الطاقــة للصناعات وتعزيز قدرتها على اتاحة فرص العمل للسكان الذين يتزايدون سرعة كبرة .

وكما هي الحال بالنسبة للبترول والفحــم الحجري ، نلاحظ ان التوزيع السياسي لمصادر القوى المائية عرضي ولا يتبع نظاما معينا . اما

من الناحية التكوينية ، فقد سبق ان اشرنا الى ان الجانب الأكبر من كميات الاحتياطي يوجد في مناطق تعاني من ظروف مناخية او طوبوغرافية صعبة نسبيا . واما الاستغلال الفعلى للقوى المائية المتوافرة فيعكس نمطا مألوفا يمكن وصفه على النحو الآتي : بالاضافة الى المظهر العرضي لمتوزيع القوى المائية على التقسيمات السياسية المختلفة ، نلاحظ ان الاقطار التي سخرت هذه القوى هي ، في اغلب الحالات ، الاقطار ذاتها التي طورت صناعتها منذ البدء عن طريق استغلال الاشكال الاخرى للطاقة . وفي بعض الاقطار ، وبخاصة في ايطاليا والنرويج ، نلاحظ ان النشاط الصناعي الحالي يعتمد اعتمادا كبيرا على القوى المائية المحلية . اما معظم الاقطار الاخرى التي استغلت انهارها فان قوتها الاقتصادية تقوم ، في المكان الاول ، على الفحم الحجري . وليس من قبيل الصدفة ان تسعة اقطار في العالم تستأثر بـ ٨٥٪ من الطاقة الكهربائية المولدة من القوة المائية ، مع انها لا تملك اكثر من ٢٥ / من مجموع احتياطي العالم من هذه القوة . والجدير بالذكر ايضًا ان ستة من هذه الاقطار التسعة تملك ٨٠ / من احتياطي العالم من الفحم الحجري وتنتج ما لا يقل عن ثلثي الانتاج العالمي من هذه المادة ، وان اثنين منها ينتجان حوالي ثلثي انتاج العالم من البترول ، وان واحدا منها ينتج الجانب الاكبر من مجموع ما ينتجه العالم من الغاز الطبيعي .

توزيع الطاقة الايدروكهربائية بين القارات

| ية                | القدرة الحصان    |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| -<br>المستغل فعلا | الاحتياطي المقدر |                 |
| \Y0               | 740              | افريقيا         |
| ٠                 | 10               | آسيا            |
| ۲٩٠٠٠٠٠           | <b>******</b>    | امريكا الشمالية |

| نة | الحصا | ő | لقدر | ١ |
|----|-------|---|------|---|
|    | _     |   | ,    |   |

| <br>المستغل فعلا | الاحتياطي المقدر |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| \\\              | ٧٥٠٠٠٠           | أمريكا الجنوبية |
| YY0              | ¥\$ * * * * * *  | اوروبا          |
| ٦                | 72               | اوستراليا       |
| 78               | 7/0+++++         | العيالم         |

# اكثر الاقطار استغلالا للقوى المائية

## القدرة الحصانية

| الاحتياطي     | المستغل فعلا   |                     |
|---------------|----------------|---------------------|
| *******       | مریکیة ۱۹۰۰۰۰۰ | لولايات المتحدة الا |
| 70            | A*****         | كندا                |
| ۲             | 7              | ايطاليا             |
| 7             | 070***         | فرنسا               |
| <b>V·····</b> | ٤٢٥٠٠٠         | اليابان             |
| <b>V</b> *    | ۳۰۰۰۰۰         | الاتحاد السوفييتر   |
| \7            | ۳              | <br>النرويــج       |
| ٣٦            | YA****         | سويسرا              |
| 70            | 70++++         | المانيا             |

ومن السهل جدا التسرع في اصدار احكام عامة تستند الى العرض الذي قدمناه عن مصادر الطاقة ، ولكن حتى لو تبصرنا في الامر ، لاحظنا ان هناك عددا من النتائج التي لا مفر من ان يتوصل اليها كل باحث : ١٠ بلغ التقدم الصناعي ابعد شأو في الدول القليلة التسي تملك ثروة كبيرة من الفحم الحجري ، هذا مع العلم انه انتشر ايضا في عدد من

- البلاد المجاورة التي تستطيع استيراد الفحم الحجري دون ان تتكبد نفقات باهظة .
- هذه الدول هي ايضا اكثر دول العالم استهلاكا للبترول ، وذلك بغض النظر عن مصدره الجغرافي .
- ٣. هذه الدول نفسها هي ايضا اكثر الدول انتاجا للطاقة الايدروكهربائية
   والغاز الطبيعي .
- ٤٠ اذا استثنينا هذه الدول المحظوظة التي لا يزيد عددها عن ١٠ او ١٢ دولة ، امكننا القول ان الصين هي الوحيدة التي تملك امكانات واسعة نسبيا لتطوير اقتصادها الصناعي ، اما الدول الاخرى فهي تفتقر الى الفحم الحجري ، ومن المحتمل ان يستنفد احتياطها من البترول والغاز الطبيعي خلال قرن ، واذا لم تطور اشكال اخرى من الطاقة الصناعية ، فإن القوة المائية هي الوحيدة التي لا يمكن ان تستنفد على مر الزمن .
- و، اذا استثنينا الصين ، امكننا القول ان الدول الصناعية قد وطدت مراكزها على اسس ثابتة ، ومع ان مركز كل منها بالنسبة للاخرى قد يتغير ، فأنه من المستبعد ان يطرأ تغيير كبير على النمط السياسي والاقتصادي العام ، وهذا لا يعني ان الدول الاخرى ستحتل مرتبة ثانوية ، وانما يعني ان اقتصادها سيظل يعتمد ، في المكان الاول ، على الزراعة او استغلال الثروة الحيوانية او على الصناعات الاستخراجية ، المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة ، من بين الدول الصناعية الكبيرة ، التي كرست جهودها للصناعة والتجارة والنقل على حساب الاهتمام بالزراعة ، اما في الدول الصناعية الاخرى ، فإن الصناعات تتركز في اقاليم معينة ، في حين تمارس نسبة كبيرة من السكان نشاطا زراعيا او استخراجيا او نشاطا متصلا باستغلال الثروة الحيوانية . ويمكن القول بشيء من التحفظ ان عدد العاملين في الصناعة او في

بيع او تسليم المنتوجات الصناعية لا يتجاوز ٢٠ ٪ من عمال العالم ، وان نسبة كبيــرة من سكان العالم لم تمارس بعد نشـــاطا يتصل بمنتوجات الصناعة .

### الوارد المعنية

قامت الصناعة الحديثة على الفحم الحجري او موارد الطاقة الاخرى. وثمة عامل اساسي آخر وهو المعادن ، فالالتاج الصناعي لا يمكن ان يشحقق ما لم يجر تطبيق الحرارة والطاقة على المعادن . وفي المراحل الاولى من النهضة الصناعية الحديثة كان امتلاك المعادن لا يقل حيوية عن امتلاك الوقود . ولكن تطور وسائل النقل الحديثة غير الاهمية الجغرافية والسياسية للموارد المعدنية ، واصبحت النفقات تتحكم بشدة في مشاريع استغلال الخامات . ومن الامثلة على ذلك ان خامات الحديد في تشيلي تنقل الى بلطيمور ليجري تحويلها الى فولاذ ، وان النحاس المستخرج من قلب افريقيا يباع في الولايات المتحدة بسعر اقل من النحاس المستخرج من شمال مشيجان ، وبفضل وسائل النقل الحديثة الفعالة ، اصبحت خامات المعادن في العالم ، شأنها شأن البترول ، سهلة المنال بالنسبة للدول الصناعية ، ومع ان استغلال بعض الرواسب المعدنية لا يزال يعتمد على سهولة الوصول اليها ، فان موقع صناعات معينة يعتمد ، في المقام الاول، على الموقع الجغرافي للوقود وعلى توفر وسائل نقل فعالة ،

واقترن تحسن وسائل المواصلات بزيادة كبيرة في استهلاك المعادن . ويقدر الخبراء بالاحصاء المعدني ان كميات المعادن التي استخرجت منذ عام ١٩٠٠ تفوق كل ما استخرج منها قبل هذا التاريخ . وتحولت عمليات التعدين من مشاريع صغيرة تقتصر على رواسب من مرتبة عالية الى مشاريع استخراجية واسعة النطاق تشمل رواسب من اية مرتبة طالما انها متوفرة بكميات كبيرة . وانصب الاهتمام ، في عمليات التعدين والطحن ،

على استخراج المعادن مسن خامات منخفضة المرتبة ، وذلك في محاولات ناجحة لجعل الكميات الاحتياطية المعروفة تساير الطلبات التي ما برحت تزداد يوما بعد يوم ، واتسع نطاق التنقيب عن المعادن على سطح الارض وتحته على اعماق بعيدة ، واخذ استعمال المعدات الجيوفيزيقية يزداد باستمرار بقصد الاهتداء الى الكنوز المعدنية المطمورة تحت سطح الارض على اعماق يمكن ان تنفذ اليها الثقابة او المهواة .

وفي معظم الحالات نجحت المحاولات التي بذلت للبحث عن المواد الخام او لتطوير طرق اقتصادية لاستخراجها ، وثمة معادن ، كالبيرليوم والراديوم ، لم يعثر عليها بكميات مركزة كبيرة تكفي لان تغطي الطلبات المنتظرة في المستقبل ، غير ان هناك معادن اخرى عثر عليها بكميات وفيرة تفيض عن الحاجة ، كالفوسفات في وايومنج واداهو ، اما بالنسبة للمعادن المنتشرة الاستعمال ، فيبدو ان هناك احتياطيا من الخامات يكفي لاستمرار سد الحاجات المتزايدة للصناعة لمدة طويلة ، وذلك على الرغم من خطأ بعض التقديرات او عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي ، حتى الحرب العالمية الثانية لم ترهق طاقة المناجم الحالية ، الا بالنسبة لبعض المعادن الستراتيجية كالميكا ، ولكن الزيادة الكبيرة في استغلال المعادن للاغراض الحربية ارغم الدول الصناعية ، وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية ، الحربية ارغم الدول الصناعية ، وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية ، على اعادة تقدير الثروة المعدنية المتوفرة للصناعة زمن السلم ، وتبين مسن اعمال الاستكشاف الحديثة انه لا يمكن الاعتماد على التقديرات التي احربت قبل الحرب العالمية الثانية .

ومن ناحية الحمولة ، تعطي الصناعات الحديدية والفولاذ اكبر انتاج معدني ، وهي اكثر الصناعات استغلالا لاحتياطي المواد الخام . وعلى الرغم من ازدياد مزاحمة المعادن الخفيفة والبلاستيك للمنتوجات الفولاذية ، فانه من المستبعد ان تطمس المعادن الخفيفة البديلة اهمية الفولاذ ، ومما لا شك فيه ان المعادن الخفيفة البديلة ستشق طريقها الى

اوضاع جديدة كثيرة وستحل محل الفولاذ في بعض الصناعات ، ولكن من المستبعد ان يؤثر هذا التطور في جسامة الانتاج الفولاذي ، ولذلك تعنى جميع الدول الصناعية بضمان استمرار تدفق الحديد الخام والخردة والسبائك المعدنية .

وفي بدء الحرب العالمية الثانية كانت المناطق السبع التالية تنتج ما يقارب ٩٠ ٪ من مجموع انتاج العالم :

- (١) منطقة بحيرة سويبرير (مينسوتا ومشيجان ووسكونسن ) .
  - ( ٢ ) اللورين في فرنسا .
  - (٣) كريفوي روج في اوكرانيا .
  - (٤) منطقة كيرونا في شمال السويد .
    - ( ٥ ) المنطقة الوسطى في انجلترا .
  - ( ٦ ) منطقة ماجنيتوجورسك في جبال الاورال الجنوبية .
    - (٧) منطقة برمنجهام في الباما .

رتبت المناطق المذكورة اعلاه حسب انتاجها الفعلي ، وبالتالي حسب اهميتها الحالية . غير ان اهميتها الحالية ليست دليلا على مقدارالاحتياطي الموجود فيها ، وانما على مواقعها الملائمة بالنسبة لمراكز الاستهلاك الكبيرة ، ومما يستلفت النظر ان لا المانيا ولا المملكة المتحدة تستطيع ان تنتج من الحديد الخام ما يكفي لادارة مصافعها الفولاذية الكبيرة ، ولذا تعتمد المملكة المتحدة كثيرا على الخامات الحديدية العالية المرتبة التي تستوردها من شمال السويد ومن منطقة بلباو في شمال اسبانيا ، اما المانيا فتستورد خامات الحديد من اللورين والسويد لتسد النقص في انتاجها المحلي ، واما الاتحاد السوفييتي فيكفي نفسه كليا ، وسيظل يكفي نفسه حتى في حالة التوسع في صناعاته الفولاذية ، واغلب الظن ان يتقديرات السوفييت لاحتياطي الحديد من المرتبة العالية في جبال الاورال هي اعلى من الواقع ، ومهما يكن الامر، فان انتاج منطقة ماجنيتوجورسك

في جبال الاورال من الحديد المغناطيسي كان وحده كافيا لتأمين استمرار عمل الافران في الاتحاد السوفييتي ابان الحرب العالمية الثانية . ولم يتأثر انتاج الفولاذ الا بنسبة ضئيلة جدا نتيجة لاجتياح الجيوش الالمانية لمنطقة كريفوي روج عند منعطف الدنيبر في اوكرانيا .

ومع ان الولايات المتحدة الامريكية تستورد بانتظام كميات قليلة من الحديد الخام ، فان مواردها المحلية كانت ولا تزال تكفسي لتعطية حاجاتها . ولكن الاحتياطي المعروف ، ويخاصة مــن الحديد الّخام ذي المرتبة العالية ، تعرض لانهاك خطير حتى ان الاوساط المختصة اخذت تعرب عن قلقها بشأن الموارد المحلية في المستقبـــل . ومن العسير تكوين فكرة دقيقة عن الوضع الحالي نظرا لان السلطات المسؤولة في منطقة بحيرة سوبيرير التي تنتج ٨٥٪ من مجموع انتاج الولايات المتحدة من الحديد الخام تطبق سياسة خرقاء تشترط بموجبها فرض الضرائب عملى احتياطي الحديد . ولذا لا يشعر المعنيــون بالامر بحافز قوي لمعرفــة كميات الاحتياطي ولا للمحافظة على الاحتياطي الذي تم تحديده عن طريق التنقيب والاستكشاف . وفي عام ١٩٤٠ قدر الاحتياطي المعروف في منطقة بحيرة سوبيرير بـ ١٣٤٢٠٠٠٠٠ طن . واذا استمر معدَّل الانتـــاج على ما كان عليه في عام ١٩٤٠ ، فان كمية الحديد الخام الجيد ( نسبة الفلز حوالي ٥٠٪) لن تدوم اكثر من ٢٠ عاما ، اما اذا ارتفع معدل الاتتاج الى ما كان عليه في عام ١٩٤٣ ، فان هذه الكمية ستستنفد خلال ١٤ عاماً . غير ان الواقع هو ان معدل الانخفاض في كمية الاحتياطي كان اقل من معـــدل الانتاج السنوي ، ولذا لا نغــالي اذا قلنا ان احتياطي منطقة بحيرة سوبيرير من الحديد الخام الذي ترتفع فيه نسبة الفلز الى ٥٠/ قد يكفي لاربعين سنة اخرى على اساس الحد الاعلى للاستعمال لل السنوي ، او لستين سنة اخرى على اساس الاستغلال العادي . اما الحديد الخام من المرتبات المنخفضة فهو اكثر وفرة ، ولكن قد يكون من الافضل أن نستبعد من قائمة الكميات الاحتياطية تلك الخامات التي مواقعها واصنافها تجعل فائدتها محدودة أو ثانوية في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة .

هذا وان التقديرات المحافظة للاحتياطي في اكثر المناطق اتناجا للحديد في الولايات المتحدة أثارت بعض القلق بشأن مستقبل صناعة الفولاذ في امريكا ، ومن حيق المسؤولين ان ينظروا الى المشكلة نظرة جدية وان يبذلوا محاولات للمحافظة على الاحتياطي الموجود ولاستكشاف موارد جديدة ، ولكن ليس ثمنة اي موجب للفزع ، فاحتياطي الحديد في امريكا ، من وجهة عامة ، لا يزال هائلا ، وذلك على الرغم من انه لا يشكل اكبر احتياطي محلي في العالم ، ونشبت فيما يلي جدولا بتقديرات الاحتياطي في المناطق المختلفة :

كمية الاحتياطي مقدرة بملايسين الاطنسسان

منطقة بحيرة سوبيرير

المنطقة

المجمسوع

77\*\*

الولايات الجنوبية الشرقية ( بخاصة في الباما ) 19۰۰ الولايات الشمالية الشرقية (بخاصة في ولاية نيويورك) 300

مناطق اخرى متفرقة

**\*+** 

ونستطيع ان نضيف الى هـذا المجموع مـا لا يقل عن ٤٠ مليـون طن من الحديد الخام الكندي الموجود في منطقـة بحيرة سوبيرير . وقـد يزداد تقدير مجموع الاحتياطي ٤٠ في المائة او اكثر اذا جاز لنا ان نأخذ بالرأي القائل ان الخامات من المستوى الادنى يمكن ان تخضع للاساليب الحديثة في الفرز والتعدين .

وتلــوح في الافق امكانات اخرى اوسع حين نأخذ بعين الاعتبار الموارد الاجنبية للحديد الخام التي تقع على مسافة قريبة من الولايات المتحدة والتي يمكن شحنها اليها بالسفن بنفقات منخفضة نسبيا . فاحتياطي الحدّيد في نيوفونلاند يقدر باربعة بلايين طن ، هذا مع العلم ان الانتاج الفعلي قد اقتصر حتى الان على كميات صغيرة نسبياً تكفى فقط لسدُّ حاجات صناعة الفولاذ في سدني . ومنذ سنوات كثيرة وشركة بيت لحم لصناعة الفولاذ في سباروبوينت ، ماريلاند ، تستورد كميات. كبيرة من الحديد الخام مـن منطقة كوقمبو في تشيلي ، وكـانت ايضا تستورد كميات معتدلة من مقاطعة اورينتي في كوبا ، وهي الان في سبيل استغلال كميات من الحديد الخام الموجود في فنزريلا . وكان من نتائج التطورات التي حدثت ابان الحرب ان اصبح احتياطي البرازيل المقدر بسبعة بلايين ونصف بليون طن جاهزا لتلبية ليس حاجّة صناعة الفولاذ الناشئة في البرازيل فحسب ، وانما ايضا حاجة اي من المصانع الامريكية التي تستطيع استغلال الكميات التي ينتجها اكبر مناجم الحديَّد في العالم على اساس اقتصادي مربح . وهكذا نرى ان مجموعُ الموارد الاضافيةُ التي يمكن اعتبارها في متناول الولايات المتحدة تجاريا لا تقل عن ١٦ الكمية قد تزداد زيادة ملموسة . ومما لا شك فيه أن استغلال هــذه الموارد الاجنبية سيؤدي حتما الى اقامـة افران عاليـة عـلى سواحل الاطلسي والخليج على مسافة قريبة نسبيا من مناجم الفحم الحجري في منطقة جبال الابلاش . ومهما يكن من شيء ، فانه من المستبعد ان يحدث تغيير واسع النطاق في التوزيع الجغرافي الحالمي لمصانع الفولاذ فممي الولايات المتحدة .

وتملك اوروبا الغربية ايضا ثروة كبيرة من الحديد الخام . ويوجد. اكبر احتياطي منه في منطقة اللورين في فرنسا التــي يعتقد انها تملك

احتياطيا يزيد على مجموع الاحتياطي في جميع مناطق الولايات المتحدة . ونسبة الفلز في الخامات الموجودة في اللورين منخفضة ، والسبب الوحيد الذي يجعل استغلالها مجزيا من الناحية الاقتصادية هو قربها من مناطق الفحم الحجري في حوض الرور والسامبر والموز ، وتملك المملكة المتحدة ١٠٠ بليون طن من الحديد الخام ذي المرتبة المنخفضة ، ولذا عمدت الافران البريطانية الى مزجه مع الاصناف الجيدة المستخرجة من السويد واسبانيا ، وتعتمد المانيا ايضا على خامات السويد من اجل « تجويد » وفرنسا ولكسمبورج تعتمد على اربع مناطبق رئيسية منتجة للحديد وفرنسا ولكسمبورج تعتمد على اربع مناطبق رئيسية منتجة للحديد الخام ، هي :

المنطقة المعالين الاطنان

اللورين ( مرتبة منخفضة )
اللورين ( مرتبة منخفضة )
النطقة الوسطى في بريطانيا ( مرتبة منخفضة )
السويد ( مرتبة عالية )
اسبانيا ( مرتبة عالية )
الحمد ع

لمجموع ت « دام منا مید افراقی الله بالله خامات مید می

وتستورد اوروبا من افريقيا الشمالية خامات من مرتبة عالية « لتجويد » اصنافها ، كما تستخرج كميات صغيرة تتراوح مرتبتها من المتوسطة الى العالية من الاحتياطي القليل الموجود في تشكوسلوفاكيا والمانيا والنمسا وبولندة ، ومع ان هذه الاقطار تظهر في البيانات الاحصائية للانتاج ، فانها لا تكاد تستحق الذكر في تقديرات الاحتياطي ، اما الاحتياطي في الاتحاد السوفييتي فهو ، على اقل تقدير ، يعادل

اما الاحتياطي في الاتحاد السوفييتي فهو ، على افل تفدير ، يعادل مجموع الاحتياطي في اوروبا الغربية ، ويدعي البعض ان الاحتياطي الثابت وجـوده في الاتحـاد السوفييتي يعـادل مجموع الاحتياطي في

سائر الاجزاء الاخرى من العالم ، ولكن هذا الادعاء يكتنفه الشك ، ومنذ مدة طويلة والروس يستخرجون خامات ممائلة للصنف الموجود في منطقة بحيرة سويبرير من منطقة كريفوي روج الواقعة عند منعطف نهر الدنيبر على مسافة ، ٢٤ ميلا تقريبا إلى الغرب من مناجم فحم الكوك في حوض الدونتس ، اما الحديد الممائل للحديد السويدي مسن حيث الصنف والجودة فينتشر بكميات كبيرة في اماكن متباعدة في مناطق جبال الاورال ، وبخاصة في المنطقة الواقعة بسين سفردلوفسك وماجنيتوجورسك ، ولكن فحم الكوك من النسوع الجيد ليس قريب المنال ، ولذا قامت صناعة الفولاذ على الفحم الحجري الذي يمكن توفيره من منطقة واسعة تمتد مسن مراكز الصناعات الثقيلة في جبال الاورال حتى منطقة نوفوسبرسك قرب حوض كوزنتسك حوالي الاورال حتى منطقة نوفوسبرسك قرب حوض كوزنتسك حوالي

ومع ان التقديرات الاخيرة للاحتياطي من خامات الحديد في الاجزاء الاخرى من نصف الكرة الشرقي ربما كانت اقل من الواقع ، فاننا لا نغالي اذا قلنا ان مجموع الاحتياطي في هذه الاجزاء لا يكاد يعادل الاحتياطي في اي من المناطق الكبرى المنتجة للحديد في اوروبا ، ونجحت اليابان في اقامة صناعة للفولاذ ، ولكن مردودها لا يكاد يعادل تفقات الانتاج ، كما ان الخامات الحديدية المستخرجة من منشوكوان لا تفي تماما بطلبات هذه الصناعة ، ولذا اضطرت اليابان الى الاعتماد على الحديد الخام المستورد من الفلبين لتحسين نوعية خاماتها ، كما انها لجأت الى شراء واستعمال الخردة بكميات كبيرة ، وشهدت الحرب العالمية الثانية محاولات لاستغلال الخامات الحديدية المحلية لسد حاجات الصناعات الفولاذية في اوستراليا والمنطقة الشمالية الشرقية من الهند واتحاد جنوب افريقيا ، وهناك دلائل تشير الى وجود خامات من انواع واتحاد جنوب افريقيا ، وهناك دلائل تشير الى وجود خامات من انواع تجارية تكفي لتلبية طلبات مصانع الفولاذ والحديد في هذه الاقطار

الثلاثة . ومهما يكن من شيء ، فانه من المستبعد ان يؤدي توزيع احتياطي العديد في العالم الى تغيير النمط الجغرافي العالي لتوزيع الصناعة الثقيلة في العالم ، نظرا لان هذا النمط يعتمد على رواسب الفحم الحجري في شرق الولايات المتحدة وغرب اوروبا والاتحاد السوفييتي ، وستواصل مصانع الحديد والفولاذ الاستفادة من مناجم الحديد الخام القريبة منها ، ولكن ذلك لن يمنعها من استيراد الحديد وسبائك الحديد من مصادر بعيدة ، والشرط الوحيد الذي ستراعيه هذه المصانع هو ان تكون النفقات الاجمالية للمواد الخام على مستوى يصمد للمنافسة .

ومنذ اكتشاف البوكيست ( في )، خام الالومنيوم، اصبحت فرنسا من اهم الدول المنتجة لهذه المادة ، ولكنها لا تحتل المركز ذاته بالنسبة لاستخراج فلز الالومنيوم من البوكسيت ، والبوكسيت هو من اشد الخامات مقاومة للصهر ، وتتطلب ازالة الماء المتحد كيميائيا حرارة عالية ، في حين تتم ازالة الاكسجين بعملية كهربائية لليميائية تتطلب توفر قوة ايدروكهربائية بمقادير وفيرة ورخيصة ، ولذا يعتبر التوزيد عالجغرافي لخام البوكسيت عاملا ثانويا في صناعة الالومنيوم ، ويصدق هذا القول اليوم اكثر من اي وقت مضى في تاريدخ تطور صناعة الالومنيوم الذي يعتبر قصيرا بالنسبة لتاريخ تطور الصناعات الاخرى ، فالخام المستخرج معن اركنساس وسورينام يصل في النهاية اللي ما المانع الكيميائية للكهربائية الواقعة شمال وغرب نيويورك ، وتصدر الخامات الفرنسية والهنغارية واليوغسلافية والإيطالية الى مراكز القوة الايدروكهربائية في جبال الالب والحبال الاسكندنافية ، اما الالومنيوم البريطاني فيسير في رحلة دائرية طويلة قبل ان يصل الى انجلترا ، فقد يبدأ الخام رحلته من

<sup>🚜</sup> نسبة الى Baux في فرنسا ·

غيانا البريطانية ثم ينقل لتجرى عليه عمليات الاختزال في المنطقة الجنوبية الشرقية من كندا حيث القوة الكهربائية متوفرة بمقادير كبيرة تفيض عن الحاجات الصناعية والمنزلية .

غير اننا اذا دققنا النظر في التوزيع الحالي لمناطق تعدين البوكسيت، تبين لنا ان الموقع الجغرافي عامل لا يمكن اغفاله كليا . فالرواسب الموجودة في مناطق نائية في الهند وافريقيا والبرازيل مهملة بسبب ميل الدول الصناعية الى تفضيل الخامات القريبة من مراكز القوة الكهربائية والاسواق المستهلكة . وقد اكتشف العلماء مؤخرا انه يمكن تكوين سبائك من المغنسيوم والالومنيوم ، وانه يمكن الحصول على المغنسيوم بنفقات معقولة عن طريق اختزاله من الاملاح او المحاليل الملحية او بعض أنواع الصخور الواسعة الانتشار . وارتاح الصناعيون كثيرا لهذا الاكتشاف ، اذ ادركوا انهم يستطيعون الانتفاع بفلز تجاري جديد يمكن الحصول عليه بسهولة من خامات محلية .

وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية ان استنزفت موارد البوكسيت في المناجم التي تقع في مواقع جغرافية قريبة من مراكز القوة الكهربائية والمراكز الصناعية . ولذا بذلت جهود كبيرة لاستكشاف موارد جديدة ليس للاغراض الحربية فحسب ، وانما لتلبية الطلب المتزايد على المنتوجات المعدنية الخفيفة . وليس ثمة سبب يحملنا على الاعتقاد بان تغييرا كبيرا سيطرأ على النمط الحالي الواضح للتوزيع الجغرافي لصناعة الالومنيوم . ومن المرجح ان يبذل كل جهد ممكن لاكتشاف طرق تجارية لاستخراج الالومنيوم من خامات نسبة الفلز فيها اقل منها في خام البوكسيت ، وذلك بدلا من العمل على توسيع عمليات التعدين بخيث تشمل المناطق النائية في العالم ، فالالومنيوم اكثر المعادن وفرة في العالم ، فهو موجود بكميات هائلة في كل تربة طينية وفي معظم انواع الصخور الواسعة الانتشار ، ودفعت حاجات الحرب المسؤولين الى

اعتماد مخصصات مالية كبيرة لاجراء تجارب على الخامات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الالومنيوم ، واذا ارتفعت نفقات الشحن بالسفن، فان ذلك قد يشجع الكثيرين عملى استخراج الالومنيوم مسن اشيع الخامات المتوافرة محليا .

اما الفلزات القاعدية فهي اندر كثيرا من الحديد والالومنيوم . ولا يمكن استفلال هذه الفلزات استفلالا مجزيا مئن الناحية التجارية الا حيث نشأت احوال جيولوجية خاصة تسمح بتجمع كميات كبيرة مركزة في مناطق معينة . ويصدق هذا القول حتى عملى الفلزات القاعدية التي تعتبر اكثر وفرة من غيرها كالنحاس والرصاص والزنك ، وأنشئت مشاريع لاستخراج واحد او اكثر من هذه الفلزات في مناجم غنية بعيدة نسبياً عن مراكز الصناعة ، ككاتنعا في افريقيا الوسطى ، ويونان في جنوب الصين وشوقيكاماتا في جبال الانديز في تشيلي . غــير اننا اذا درسنا تطور صناعة الفلزات القاعدية من النواحي التاريخية والجغرافية والاقتصادية ، تبين لنا انها هي ايضا تسير في ذات الاتجاه العام الذي لاحظناه في مشاريع استغلال الحديد والالومنيوم . فالتكلفة هي العامل الذي يتحكم في الامر . والرواسب الموجودة في مناطق نائيــة لا تستغل الا اذا توافرت شروط معينة كوجود اصناف ممتازة او كميات كبــيرة ، او انخفاض اجور العمــال ، او سهولة الشحن بنفقــات معقولة . ولذا نلاحظ ان عمليات التعدين قرب المراكز الصناعية في العالم اكثر منها في المناطق النائية . ويؤدي الاستغلال المركز للمناجم القريبة الى استنزاف مواردها المعدنية ، وهــذا ما حدث فعلا في منــاجم الرصاص والزنك القديمة في منطقة جالينا في الينوي وايوا ووسكونسن في الولايات المتحدة الامريكية ويندر أن يتمكن أي راسب فلزي من الصمود طويلا بمفرده في وجه الاستغلال المركز ، وان كان يبدو ان مناجم ريوتنتو في اسبانيا زودت موسوليني بكميات من النحاس لا تقل عن الكميات التي وفرتها

VI3

لاسلافه الرومان او للقرطاجنيين والفينيقيين قبلهم .

ولا بد من الاشارة هنا الى ان المناجم التــي مضى على استغلالها زمن طويل هي الان في سبيل الاستنفاد . والواقع انــه كانت في اوروبا الوسطى ثروة معدنية هامــة زمن اجريكولا (١٤٩٠ ــ ١٥٥٥ ) الذي الثروة استنفدت حتى قبل بدء النهضة الصناعية الحديثة . واشتهرت شبه جزيرة كيويناو في شمال مشيجان مدة طويلة بمناجمها الغنية بالنحاس ، ولكن ثروة هذه المناجم اوشكت على الاستنفاد . ويتوقع خبراء التعدين قرب استنفاد مناجم الرصاص والزنك في ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي بلجيكا والمانيا في اوروبا . وسيضطر العاملون بالتعدين، من اجل سد النقص الناجم عن استنزاف بعض الموارد الحاليــة ، الـــى التوسع لا يمكن ان يتجاوز حدودا معينة بالنسبة للحديد والالومنيوم والنحاس والرصاص والزنك . ولكنه قــد يتجاوز هذه الحدود بالنسبة لخامات الفلزات النفيسة مثل القصدير والتنجستن والبلاتين والراديوم . والجدير بالذكر ان انفس المعادن واندرها وجودا هي الوحيدة التسي تستدرج الناس الى استخراجها في اماكن بعيدة عن مراكز الصناعة الرئيسية في العالم او تكبد نفقات عالية نسبيا في سبيل الحصول عليها . فملاءمة الموقع الجغرافي وسهولة الوصول اليه هما من الامور النسبية . اما المراكز الصناعية فهي قليلة ومحددة بسبب ارتباطها بوجـود الفحم الحجري . وقــد تنطور المراكز الصناعيــة او تتعرض لبعض التغييرات الاخرى ، كما ان تطور وسائل النقل قد يؤثر في سرعة الانتاج ونفقاته . اما العقبات الجغرافية المرتبطة بالمسافات والاحوال المناخية والطوبوغرافية فهي ثابتة لا يمكن تغييرها ، ولا بد من النظر اليها من هذه الزاوية عند بحث موارد الثروة في العالم ، وعندما تستنزف بعض الموارد المعدنيــة ،

تبذل الجهود لاستكشاف موارد جديدة واستفلالها ، ولكن من المرجح ان تكون مواقع الموارد الجديدة ضمن ذات المجال الاقتصادي او الجغرافي الذي تعمل فيه المناجم الحالية ، ولعلنا نغيالي في التفاؤل اذا اخذنا بالرأي القائل بانه سيجري في المستقبل القريب استغلال الثروات المعدنية الهائلة التي يقال انها موجودة في المناطق القطبية من سيبريا او في الهضاب الداخلية في منطقة جبال الهملايا ، فارباب الصناعة ، الذيب يمتازون بنظرتهم الواقعية العملية ، يؤثرون التحري عن موارد بديلة قرية المنال على تكبد نفقات باهظة في سبيل استغلال موارد في مناطق قريبة المنال على تكبد نفقات باهظة في سبيل استغلال موارد في مناطق نائمة .

وبناء على ما تقدم ، يجدر بنا ان ننظر الى الموارد المعدنية المتوافرة للاستغلال بعد الحرب العالمية الثانية من زاوية واقمية وعملية . ومما لا شك فيه ان الحرب استنزفت مقادير كبيرة من الاحتياطي الموجود في مواقع ملائمة من وجهة نظر المراكز الصناعية الحالية . وتعرضت الولاياتُ المتحدة لاكبر خسارة من هذا القبيل بالنسبة لكل معدن . ولكن ، لحسن الحظ ، هناك كميات كبيرة من الخردة والخامات المختزنة فــوق سطح الارض تكفي لتسبير مصانعها حتى يتسنى لها اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من موارد الثروة المعدنية في نصف الكرة الشرقي . وستحتاج المراكز الصناعية في الولايات المتحدة الى استيراد المزيد من الحديد مسن نيوفونلاند والباما ومنطقة البحر الكاريبي والقسم الشمالي من امريكا الجنوبية ، وبالتالي الى تخفيض اعتمادها عـــلى منطقة بحـــيرة سوبيرير بالنسبة ذاتها . ويتوقع ان تستورد الولايات المتحدة ايضا المزيد مسن الالومنيوم من منطقة البحر الكاريبي ، وان يقل اعتمادها على اركنساس. اما النحاس الامريكي فانــه لن يفقــد مكانته الحالية في امريكا لصالح النحاس المستخرج من افريقيا وامريكا الجنوبية الا بعد صراع عنيف . وازمة الموارد المعدنيــة اخف حدة في اوروبا منهــا في الولايات

المتحدة الامريكية . ويعسود الفضل في ذلسك الى وفرة خامات الحديد والبوكسيت في اوروبا . وتشكو اوروبا نقصا خطيرا في ثروتها النحاسية، ولكنها تستطيع سده باستيراد ما تحتاج اليه من النحاس من القارة الافريقية . ومع ان معدل استهلاك الزنك والرصاص للفرد الواحد اقل كثيرا في اوروباً منه في الولايات المتحدة ، فان معظم الرواسب الاوروبية من هذين المعدنين قد بلغت مرحلة ابعـــد في طريقها نحو الاستنفاد . ففي الاتحاد السوفييتي تطورت ثلاثة مراكز كبيرة للصناعة الثقيلة في حوض الدونتس وجبال الاورال وحوض الكوزنتسك . وادى هذا التطور الى مضاعفة الجهود المبذولة في مشاريع استخراج المعادن محليا وفي الاقطار المجاورة للاتحاد السوفييتي . واذا أستثنينا المنغنيز في نيكوبول ، امكننا القول ان روسيا الاوروبيةُ ليست غنية بالمعادن ، وذلك على الرغم من كثرة المناجم الصغيرة المنتشرة في اماكن متفرقة . ويلاحظ ان منطقة جبال الاورال تتجه الى التخصص في استغلال معـادن معينة ، نخص بالذكر عليها الصناعة السوفييتية فهي المناطق المحيطة باعالي انهار اوب ـ ارتش وينسى بالقرب منحدود سنكيانج وفي منطقة بحيرة بلكاش. وفي الاجزاء الاخرى من العالم قامت مشاريع تعدين في مناطق متباعدة لتزويد مصانع اقليمية صغيرة بما تحتاج اليه من المعادن كما هي الحال في هونشو ـــ شنغهاي وسدني ــ مُلبُورن وكلكتا وجوهانسبرج ــ بريتوريا . كذلك قامت محاولات لاستخراج المعادن النفيسة في مناطق بعيدة عن المراكز الصناعية نظرا لان استغلالها يعتبر من المشاريع المربحة بصرف النظر عن مكان وجودها . ومن الامثلة على ذلك مناجم الذهب في وتواترسراند ، والرصاص والزنك والفضـة في بروكن هل في اوستراليا ، والبتشبلند الفضى في منطقة بحيرة غريت بير في كندا .

واذا كانت معرفتنا باحتياطي الفلزات ــ باستثناء الحديد ــ تقع ،

على ما يبدو ، خارج فئة العلوم الدقيقة ، فان ذلك لا يعني وجود نقص خطير في كمية هذا الاحتياطي . لا بل يمكن القول ان عدم المبالاة بشأن قوائم الموجودات دليل على كفاية الاحتياطي . والواقع ان العالم في الاوقات العادية يعاني من كثرة العرض بالنسبة لاشياء كشيرة ، في حين تبدي بعض الدول الفردية قلقا بالنسبة لنقص بعض المواد الخام الحرجة. وليس ثمة سبب علمي واضح يفسر لماذا حبت الطبيعة ماليزيا بكميات من القصدير تبلغ ٨٠٪ من مجموع احتياطي العالم من هذا المعدن ، او لماذا وضعت ٨٠٪ من مجموع الانتيمون في الصين ، وذات النسبة تقريبا من النيكل في اونتاريو ، وحوالي ٨٠٪ من مجموع الموليدنوم في كولورادو ، واذا كانت الكيات المتوافرة من هذه المعادن صغيرة في الكثير من الدول ، فان ذلك لا يعني ان هذه المعادن غير مهمة او ان الدول التي لا تملكها لا تحتاج اليها ، والواقع ان الحاجة الى هذه المعادن تؤكد انه ما من دولة في العالم تستطيع ان تكفي نفسها بنفسها من الناحية المعدنية ، حتى الاقتراب من درجة الاكتفاء الذاتي لا يمكن ان يتحقق المعدنية ، حتى الاقتراب من درجة الاكتفاء الذاتي لا يمكن ان يتحقق الا في بعض المناطق الصناعية الواسعة .

#### الموارد الغذائية

خصصنا القسم الاكبر من هذا المقال لدراسة الخامات المعدنية اللازمة للصناعة ، وقد يبدو ان اهتمامنا بهذا الجانب من موارد الثروة يفوق اهميته النسبية ، ولا سيما ان عدد الذين يؤمنون معيشتهم عن طريق العمل المباشر في الصناعة لا يتجاوز ٢٠/ من مجموع سكان العالم، ولكن هذه النسبة الصغيرة التي تكيفت على المتطلبات الصارمة للمصانع والمحركات والآلات هي التي اخذت تؤثر في اتجاهات الاغلبية وتصوغ شكل اقتصادها وعاداتها ، حتى وسيكلوجيتها ، وبالنسبة للمواد الغذائية اصبحت المجتمعات الصناعية تعتمد على نمط حديث نسبيا من

الزراعة التخصصية . اما الزراعـة العـامة التي تحـاول تأمين مختلف الحاجات العذائية المحلية فقد اخذت تنحسر وتقتصر على الاماكن النائية، لا بل هي في سبيل الزوال في نصف الكرة الشرقي . والواقع ان استعمال الارض اخذ هو ايضا يكتسب نمطا موجها صارما ، وذلك على الرغم من انه قد يبندو للمزارع او صاحب العزبة انمه ما زال يحتفظ بفرديته . فالتعبير عن الذات في النشاط المتصل بالزراعة او تربية الحيوانات قد لا ينطوى على درجة عالية من الحرية الفردية ، شأنه في ذلك شأن الحرية الفردية التي يمارسها الرجل في اختيار الزي المناسب للاشتراك في وليمة تقيمهما احدى الغرف التجاريمة . وليس المقصود هنا اتهمام النماس بالاستعداد للمطاوعة . ولكن المزارع يتعرض حتما للافلاس أذا هو لم يجار متطلبات موسم الانسات وسقوط المطر وطوبوغرافية الارض والتربة . صحيح ان لديم شيئًا من الحرية في اختيمار بعض المحاصيل الثانوية ، ولكن حريته محدودة جدا في اختيار المحاصيل التجارية-وممآ يستلفت النظر أن الزراعة التخصصية قد بلغت درجة عالية من الانتظام والكفاية في الولايات المتحدة حتى انها اصبحت انموذجا يحتذى في الكثير من افضل الاراضي الزراعية في نصف الكرة الجنوبـــي . وادخل نظام الزراعة التخصصية والموجهة في اغنى الاراضي الزراعية في اوراسيا، وذلك ضمن نطاق برنامج المزارع الجماعية الذي طبقه ستالين في اوكرانيا والمناطق الشرقية من روسيا الاوروبية والمناطق الغربية من سيبريا . وهكذا يمكن القــول ان الزراعة والعنايــة بالثروة الحيوانيــة اخذتا تكتسبان بعض خصائص الصناعة .

ومن حق اي خبير بالاقتصاد المعدني ان ينظر الى مشكلة استغلال الارض بشيء من الوجل ، نظرا لان هذا الميدان من البحث حديث جدا حتى انه لسم يتجاوز بعد مرحلة الجدل العنيف بسين انصار النظريات . ومهما يكن من شيء ، هناك مبادىء اساسية ثابتة لا تقبل النقاش . فمن

الثابت ، مثلا ، ان طول موسم الانبات يختلف تبعا لاختلاف الاقاليم وخطوط العرض ، وما من احد يستطيع ان يجادل بشأن الحد الادنى من الرطوبة اللازمة لمحاصيل معينة ، هذا مع العلم بان الرطوبة المتوافرة قد تختلف باختلاف التوزيع الموسمي للمطر ومعدل التبخر وتركيب التربة وتضاريس الارض وطوبوغرافيتها ومستوى الماء الباطني وتركيب الصخور التي تكسوها التربة .

واذا اخذنا بعين الاعتبار هــذه العوامل المتغيرة المهمة ، امكننا ان تتقصى نمط استغلال الارض ، خاصة في المنطقة المعتدلة . ففي المناطــق

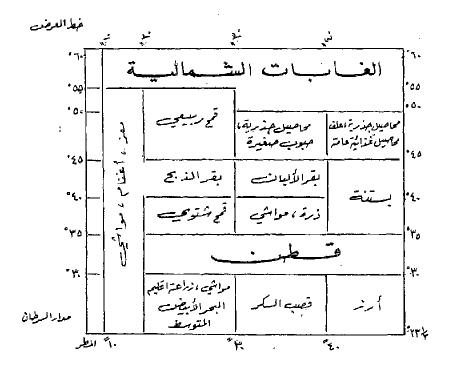

منعط استغلالالاض في المنطقة المعسدالة

القطبية هناك عوامل مناخية صعبة تحدد موسم الانبات تحديدا شديدا . اضف الى ذلك انه لا توجد اتربة بالمعنى الزراعي العلمي . فالصقيع هو العامل الوحيد الذي يسبب التعرية او التفكك ، والقطع الصغرية التي تنتج من هذه العملية لا تؤدي الى ظهور اتربة صالحة . وقد اقيمت مشاريع لتربية حيوان الرنة في اقليم التندرا ، ولكنها كانت على سبيل التجربة ، ولم يتضح بعد ما اذا كان هذا النوع من الرعي سيكتسب اهمية تجارية ، ومن الواضح ان دولة كالاتحاد السوفييتي ستعنى بمثل هذه التجربة اكثر من كندا ، نظرا لان الاولى مأهولة اكثر من الثانية .

وتبدأ الزراعة التجارية باشجار التايكا او باقليم العابات الشمالية َ الصنوبرية القريب من الدائــرة القطبية . واذا اتجهنا مــن هذا الاقليم جنوبا ، تبین لنا ان کل منطقة کبری تکاد تصلح للزراعة او للرعي علی اساس تجاري بشرط ان يزيد سقوط المطر على ١٠ بوصات في السنة . وفي امريكا الشمالية اتبع استغلال الارض نمطا يكاد يكـون مثاليا في انتظامه ، وهذا النمط يتكرر ، بشيء من التعديل او بدون اي تعديل ، في اجزاء اخرى من العالم . هذا وان وجود الجبال او المرتفعات والهضاب قد يحطم انتظام هذا النمط . وهناك تعديلات اقليمية في درجة الحرارة كالتي تنشأ من أثر تيار الخليج في سواحل اوروبا الغربية ، وهذه بدورها قد تدفع النطاق الزراعي خمس درجات شمالا . اضف السي ذلك ان تقلبات الحدود السياسية والعادات القومية قد تطمس بعض معالم هذا النمط ، ولكنها لا تبطل الاساس الذي يقــوم عليه . فقد اثبتت الخبرة الشاقة الطويلة ان هذا النمط هو افضل طريقة لاستغلال الارض ، وان كان لا يمثل الحدود التي تفرضها الطبيعة على زراعة المحاصيل . فالذرة، مثلا ، يمكن ان تستنبت في اقليم القطن ، ولكن زراعة القطن في الاقليم الخاص به يعطي افضل مردود مباشر . وكذلك الحال بالنسبة للقمح ، فهو ايضا يمكن استنباته في اقليم الدُرة . ولكن القاعدة العامة هي ان زراعة المحصول في الاقليم الذي يصلح له من حيث خط العرض ومعدل سقوط الامطار هي افضل توظيف لاموال وجهود المزارعين .

وفي المناطق المدارية لم تطغ الزراعة التجارية بعد على مساحات واسعة من الارض . ولا يزال السكان يعمدون كشيرا الى زراعة المحاصيل الغذائية اللازمة لسد الحاجات المحليبة حيثما تتوافر احوال مناخية ملائمة للاستقرار . وفي معظم الحالات كانت الزراعة التجارية - مرادفة للاستغلال الاجنبي أو توظيف رؤوس الاموال الاجنبيــة . وفي جهات كثيرة من العالم اسهم نظام المستعمرات الزراعية الحديثة عرضا في استصلاح بعض الاراضي والنهوض بالمستوى الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . ولكن لهذا النظام جوانب قاتمة ، فهو المسؤول عن شرور كثيرة كانتشار اقنان الارض وتدمير الغابات وانهاك التربة . وليس في نيتنا في هذه المقالة استنكار هذا النظام او الدفاع عنه به وحسبنا ان نقول انه يخضع الناس والاقطار التي تتبناه لقيود صارمة ، كما انه كثيرا ما يزعزع الكثير من القيم التقليدية . ومن جهة اخرى اتاح هذا النظام فرصا للتحسين الاجتماعي والاستخدام الدائم ، واليه يعود الفضل في الحصول على مردود اكبر من الارض. والشرق الاقصى هو المنطقة الوحيدة التي استطاع فيها صاحب الارض او المزارع الحصول على اقصى فائدة ممكنة من كل فدان من الارض بدون اللَّجوء السنى الاساليب المتبعة في نظام المزارع الحديثة . ففي هذه المنطقة ادى ضغط السكان وغزارة الامطار الى زراعة الارز زراعة مركزة. ولم تقفالعوامل الطوبوغرافية ولا النباتات الطبيعية عقبة في سبيل استغلال الاراضي الزراعية استغلالا كليا . فالقوة البشرية المتوافرة كبسيرة جداً ` حتى انها تستطيع القيام باعمال جسيمة كانشاء المدرجات وازالة اشجار الغايات التي لا تُقتأ تنمو بسبب غزارة الامطار ، والمحافظة عملي الماء والتربة والحيلولة دون ضياع اية كمية منهما سدى . ويدفع السكان في

هذه المنطقة ثمنا باهظا مقابل ازدحامهم الشديد ويكون هذا الثمن على شكل جهد بشري ، ولكن المكافأة التبي يجنونها صغيرة نسبيا ، ومهما يكن من شيء ، فقد اثبت هؤلاء السكان للرجل الابيض الذي لا يكاد يصدق ما يرى ، انه يمكن التحكم حتى في الغابات الاستوائية الرطبسة ويمكن تحويلها الى مناطق مأهولة اذا ما بذلت فيها جهود كبيرة .

ولن نقوم هنا بمحاولة لوصف الزراعة المدارية والاستوائية على النحو المنتظم الذي انتهجناه بالنسبة لمنتوجات المنطقة المعتدلة ، واذا استثنينا سلاسل الجبال العالية ، امكننا القول ان موسم الانبات دائم في المنطقة الحارة ، والتفاوت في الارتفاع عن سطح البحر يضمن التعديلات في درجة الحرارة التي قد تحتاج اليها بعض المحاصيل كالبن ، أما هطول الامطار فيختلف تبعا لاختلاف خط العرض ، فاكبر صحاري العالم توجد في المناطق الواقعة على مداري السرطان والجدي ، وكلما اتجهنا نحو خط الاستواء ازداد هطول الامطار الفصلية ، وهو في اقساليم السفانا المدارية يكفي لنمو الحشائش واشجار الغابات ، اما الاراضي القريبة من خط الاستواء فتتعرض لامطار غزيرة جدا حتى ان الاشجار الكثيفة المتشابكة تغطي سطح الارض ولا تفتأ تنمو بسرعة غريبة ، فلا تترك مجالا لنمو المحاصيل الزراعية ما لم تبذل جهود جسارة متصلة لحمايتها من طغيان الادغال واشجار الغابات الاستوائية .

ويتضح من نظام توزيع الامطار ان الانسان يستطيع الاستفادة من المنطقة الحارة الى اقصى حد ممكن في اقليمين يوازيان تقريبا خط الاستواء، وهما الاقليمان اللذان تهطل فيهما امطار تكفي لنمو الحشائش والسفانا ولكنها ليست غزيرة جدا بحيث تؤدي الى نشوء الادغال الكثيفة، وتعتبر الصحاري التي تأتي بعد هذين الاقليمين باتجاه القطيين عديمة الفائدة، ولكن منطقة الحشائش تصلح لازدهار اقتصاد قائم على الرعي والثروة الحيوانية، وتوجد في مناطق السفانا المدارية قائم على الرعي والثروة الحيوانية، وتوجد في مناطق السفانا المدارية

مواقع تصلح لاستنبات قصب السكر ، كما تصلح الجهات المرتفعة منها لزراعة البن وبعض المحاصيل التخصصية الاخرى . ويمكن القول ، على وجه الاجمال ، إن الغابات الاستوائية الرطبة تتحدى عمادة محاولات الانسان للاستقرار فيها على نطاق واسع او لاستغلال اراضيها ، ولكن. يجب ان نستثني من هـــذا التعميم قسماً مــن منطقة الملايو واندونيسيا الذي يزدحه بالسكان عملى الرغم من وقوعه ضمن نطاق الغابات الاستوائية الرَّطبة . وانشئت في هذه المنطقة ، زمن الحكم البريطاني والهولندي ، مزارع كبيرة حديثة نجحت في تطوير زراعة اشجار المطاط والكينا وجوز الهند واستغلال محاصيلها تجاريا حتى انها احتكرت انتاج المطاط والكينين ولباب جُوز الهند المجفّف في العمالم . وفي بعض الجزر والمناطق القريبة منها على البر الاسيوى اجتثت اشجمار الغابسات الاستوائية واستغلت الاراضي المنظفة في زراعة الارز المركزة ، وبخاصة على المرتفعات التي تتحدى المحاولات التي تبذل لادخال الزراعة الآلية . ويلاحظ ان ظاهرة الازدحام السكاني في الملايو واندونيسيا لا تتكرر في جهات اخرى من منطقة العابات الاستوائية الرطبة . فالاراضي الساحلية في منطقة البحر الكاريبي ، وبخاصة في امريكا الوسطى ، قليلةً انسكان نسبيا ، وهي التي تزود اسواق الولايات المتحدة بالموز الذي يضطر الاهالي الى تبديل مواقع زراعت بسبب فتك الآفات في المزارع التي يتقادم عليها العهد . وقد خسرت البرازيل شهرتها بصناعة المطاط . اما الجهود الكبيرة التي بذلت ابان الحرب العالمية الثانية لمضاعفة العناية يالمطاط في البرازيل وليبريا فلم تنته الى نتائج قاطعــة ، غير انها اثبتت الحقيقة التالية وهي ان المطاط البري لا يمكن ان يزاحم مطاط المزارع الحديثة الكبيرة من حيث الفاعلية في جمع عصارة شجر المطاط . فشجرة المظاط ، سواء كانت من انتاج الطبيعة أو من انتاج الانسان ، لا تعطي مردودا الاحيث يكثر العمال النابهون الذين يقبلون باجور منخفضة .

ويبدو ان الموقع الجغرافي ثانوي الاهمية طالما ان وسائل النقل ميسورة، وهناك ادلة كثيرة اليوم تشير الى ان اقليم الفابات الماطرة ، بخلاف الاقاليم المناخية الاخرى ، يمكن استغلاله الى ابعد حدود الفاعلية اذا ما اقست مشاريع لتصريف المياه الفائضة ، ويبدو ان التلال وسفوح الجبال انسب لزراعة المحاصيل الغذائية والتجارية ، نظرا لامكان تصريف المياه الفائضة او التحكم فيها بسهولة ، اما عملى السهول فمن الصعب التحكم في المياه التي قد تحول دون فلاحة الارض ، كما انها قد تودي بحياة الكثيرين وتوقع اضرارا جسيمة في الثروة الحيوانية والنباتية عن طريق الامراض الفطرية والبكتيرية والاوبئة التي تنقلها الحشرات .

واذا استثنينا مناطق الغابات الحارة الماطرة ، امكننا القول ان السهول ووديان الانهار كانت ولا تزال موضع اهتمسام الشعوب إلتي السهول والوديان حوض الدانوب وسهول اوكرانيا ووادي البوفي اوروبا ، ووديان المسيسيبي وميسوري والنهر الاحمر في امريكا ، وبتاغونيا واوستراليا، ووديان المند والغانج وينغتسي كيانغ وهوانغ هو في آسيا . فالانسان ادرك منذ زمن بعيد ان الجهود التي يبذلها لتأمين معيشته تحقق اكبر نجاح لها في السهول التي ترويها الانهار والتي يدوم فيها فصل الانبات مدة طويلة . وباستثناء بعض الحالات ، يمكن القول. ان الانسان استوطن هـــذه السهول منــند اقدم العصور التاريخيــة ، وتنعكس هذه الظاهرة على كثافة السكان الحالية التي تبلغ نسبا عالية مروعة في وديان الانهار في الصين والهند ، ويليها مباشرة وادي النيل الضيق الذي يعول معظم سكان مصر . وفي اوروبا نلاحظ اتجاها مماثلا في سهول البو والدانوب الاوسط واوكرانيا . وفي جميم هذه المناطق من العالم القديم ادى ازدحمام السكان والتقسيم الوراثي المتكرر للاراضي الزراعية الى نشوء الملكيات الصغيرة التمي تتطلب استغلالا

مركزا من اجل انتاج المحاصيل الغذائية الاساسية . وينتظر الاهالي ان يعطي الفدان في هذه المناطق مردودا يكاد يعادل ما ينتجه الفدان مسن اراضي الارز في جافا وجنوب الصين . ولا يمكن استخلاص هذا المردود العالمي من الارض الا بتسميد التربة وتعهدها بالعناية المستمرة والقيام باعمال اخرى تنظلب جهودا جسمية مضنية .

اخضع الانماط الزراعية في السهول لاصلاحات وتجديدات جذرية . فقد طبقتُ السلطات المسؤولة نظام المزارع الجماعية الذي « حرر » الفرد من اعباء الملكية الخاصة وأنشأ وحدات زراعية كبيرة من المتاهة المعقدة من الملكيات الخاصة الصغيرة . واثار نظام شيوع الملكيات الزراعية ، من حيث المبدأ والتطبيق ، عاصفة من الاستنكار والاستحسان في آن واحد . ومهما كان الموقف الذي يتخذه البعض من المبدأ الذي يقــوم عليه هذا النظام او من طرق تطبيقه ، فان العالم الجغرافي قد يستعرض النتائج استعراضا موضوعيا وحياديا مسن وجهة نظر الاقتصاد الزراعي ويخلُّص الى القول بان برنامج المزارع الجماعية قد حقق نجاحا كبيراً . فالمزارع الصغير كان ، قبل تطبيق هــذا البرنامج ، عاجزًا عن العنايـــة بالتربة ، فكان مردود الفدان منخفضا جدا . وادى برنامج المزارع الجماعية الحديثة الى المحافظة على خصب الارض او تحسينه والى زيادة الميكانيكية إلى زيادة الانتاج والدخل ، وذلك على الرغم مــن الخفاض عدد المستخدمين فيها . اما البرنامج الجديد للعناية بالثروة الحيوانية فقد اخفق اخفاقا ذريعاً . وهكذا يمكن القول أن البرنامج الزراعي الجديد في الاتحاد السوفييتي نجح في جانب واحــد فقط ، وهو الجانب الذي يقترب كثيرا من نظام الملكية الخاصة للوحدات الزراعية الكبيرة التي تنتشر في سهول الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين واوروغواي .

أثبتت التجربة السوفييتية ، بوضوح لا يتطرق اليه اي شــك ، تفوق الاساليب الآلية الحديثة في المزارع الواسعة على الاساليب القديمة التي كانت مطبقة في المزارع الصغيرة الخاصة . ولكن من المشكوك فيه ما اذا كان من الحكمة تطبيق النظام الجديد في سهول اوروبا وشمال الهند وشمال الصين . فالتجهيز بالمعدات الآلية يوفر عددا كبيرا مسن العمال . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو : ماذا سيفعل العاطل ون عن العمل من المزارعين الذين لم يتلقوا الدريبا تكنولوجيا في حــوض الدانوب ووادي البو وشمال الصين ، واي عمل سيتخذونه بديلا عـن الزراعة لكسب معيشتهم ؟ لقد وجد ستالين مناجم ومصانع جديدة يسرت له سبل اعادة استخدام الفلاحين الذين استغنى عنهم في ظل النظام الزراعي الجديد . وما لم تنوافر في المناطق الاخرى من العالم القديـــم امكانات مماثلة لاعادة استخدام الفلاحين في اعسال جديدة فانه من الضروري ، على ما يبدو ، الابقاء على النظام الحالي بسيئاته المعروفة حيث يكد الفلاح في وسط فقير مزدحم ليؤمن لعائلته مستوى معاشيـــا منخفضًا ، وبذلكَ يمكنها من البقاء على قيد الحياة والتكاثر ، وبالتالـــي انجاب الكثيرين من الافراد المستعدين للعمل باجور منخفضة والسيد ثانية على نهج آبائهم وأجدادهم .

واثبت الهولنديون والبريطانيون ،على نحو مماثل ،المزايا الاقتصادية لتنظيم صناعة المطاط وتجهيزها بالمعدات الآلية . غير انهم نجحوا في الوقت نفسه في توفير العمل للملايين من سكان الريف ، ويعدود بعض الفضل في ذلك الى طبيعة صناعة المطاط نفسها . ويلاحظ ان الهولنديين والبريطانيين لم يدخلوا تجديدات على زراعة الارز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للشعوب التي كانت خاضعة لسيطرتهم في جنوب شدرق آسيا، وقد يشعر البعض بشيء من الارتباح حين يدرك ان الغذاء بالنسبة لنصف سكان العالم سيظل الى حين ينتج بمشقة كبيرة ، اي ببذل جهد

انساني مضن للفاية . وقد اكتشف الامريكيون ، بفضل بسراعتهسم التكنولوجية ، انه يمكن تطبيق الاساليب الالية الحديثة على زراعية الارز في السهول الطميية في لويزيانا واستخدام هذه الاساليب لتلبيبة المتطلبات الكثيرة لهذا النوع من الزراعة . غير ان هذه الاساليسبب الامريكية لا يمكن تطبيقها على الاراضي الوعرة في جنوب شرق آسيا ، كما انها لا تستطيع مزاحمة الاجور المنخفضة للعمال في هذا الجزء مسن العالم .

#### خاتمية

قد يبدو العرض الذي قدمناه عن المواردالطبيعية مغاليا في التفاؤل، وخاصة بالنسبة لاصرارنا على از العالم غير مهدد بقرب استنفاد اي من المواد الخام الرئيسية ، فبالنسبة لموارد الطاقة تبين ان احتياطي الفحم الحجري يكفي لقرنين آخرين وان عمر الكميات الاحتياطية المنتشرة في الماكن مختلفة تمكن اطالته عن طريق استخدام الطاقة الإيدروكهربائيسة التي تتجدد على الدوام ، ويكفي احتياطي العالم من البترول السائل مدة لا تقل عن جيلين ، ومن المحتمل اطالة عمره بتحسين فاعلية الاحتراق ولكن حتى لو افترضنا ان العالم قد اقترب من مرحلة استنفاد احتياطي البترول ، فان هناك من الادلة ما يثبت المكان استخراج البترول ومشتقاته من الحجر الزيتي او البتوميني والرمل القاري والنبات السريع النمو في المناطق الاستوائية الماطرة ، أما بالنسبة للمعادن ، فان الشكوك لا تحوم الاحول الاحتياطي الموجود في مواقع ملائمة او قريبة من مراكز الصناعة ، ويختمل ان تشهد الولايات المتحدة تحولا في المصادر الرئيسية للحديد والالومنيوم ، وينتظر ان يكون هذا التحول سريعا بالنسب

اجيال . ويحتمل ايضا ان تواجه الولايات المتحدة تعديلات مماثلة في طرق تلبية ما تحتاج اليه من النحاس والرصاص والزنك . ومن الواضح ان الولايات المتحدة لم تعد تكفي نفسها بنفسها كما كانت حتى عام ١٩٣٨ ، غير ان الكميات الاحتياطية الهائلة التي تملكها من الفحم الحجري وتسهيلاتها التكنولوجية المتفوقة لا تدع مجالا للشك في انها ستظل تحتفظ بمركزها القيادي في القرن القادم .

وأدى التخصص في الصناعة والتجارة في بعض الدول والمناطق السى تخصص مماثل في الزراعة وتربية المواشي والعناية بالغابات في مناطق اخرى . كذلك ادى التخصص الى زيادة منتظمة في المشاريع التي تقوم على اساس الاستغلال التجاري والتي تحتاج الى تجهيز بالمعدات الآلية . ويلاحظ ان هذا الاتجاه بلغ ذروة تطوره في تلك الاجزاء من العالم التــــي تعتبر « جديدة » من وجهة نظر التاريخ البشري . وهناك اراض صالحة للزراعة الآلية في المناطق المعتدلة وبعض المناطق الحارة ، وبخاصة السهول والهضاب المنخفضة والمنبسطة . وأدت قابلية هذه المناطق للزراعة الآلية الى زيادة الاهتمام بها . اما المناطق الجبلية التي توجد عادة على اطراف القارات فقد بطل استغلالها جزئيا او كليا لاغراض الزراعة ، واخذت اهميتها تقتصر على توفير المعادن والقوى المائية . وكان من جراء تطبيق الاساليب الزراعية الآلية على السهول في الولايات المتحدة الامريكية ان اصبح في مقدور. حوالي ٤٠٪ من السكان ان يوفروا المواد الغذائيـــة للنسبة المتبقية وقدرها ٦٠٪ ، وان ينتجوا نصف ما يحتاج اليه العالم كله من القطن . وكان من نتائج تطوير الزراعة في السهوب الرطبة في روسيـــا ان اصبح بالامكان توفير المواد الغذائية لـ ٠٠٠ر٠٠٠٠ نسمة على الرغم من الانخفاض التدريجي في عدد العاملين في قطاع الزراعة .

وينصب الاهتمام في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على تلبية حاجات الاعداد الكبيرة من السكان المحليين . اما في نصف الكرة الجنوبي حيث تقل كثافة السكان فان الحاجات المحلية يمكن سدها بسهولة ، ولذا ينتج الاهالي فائضا كبيرا للتصدير الى الخارج . ويصدق هذا القول بوجه خاص على القمح والابقار والاغنام والصوف . وتقل كثافة السكان بشكل ملحوظ في الارجنتين وأوروغواي وباراغواي وأوستراليا ونيوزيلندة والى حد ما في افريقيا الجنوبية . أما في نصيف الكرة الشمالي فتقل كثافة السكان بوجه خاص في كندا . وقامت هذه الاقطار ولا تزال تقوم بسد النقص في اوروبا المزدحمة بالسكان وتلبيــة الاقطار على سد النقص في الاقطار الاخرى المزدحمة بالسكان يدل على الاقطار استمرار تدفق المهاجرين اليها وأن تبلغ درجة الاشباع فسى مدة تعتبر قصيرة من وجهة النظر التاريخية . وكلما ازداد السكان فسي هذه الاقطار ، ازدادت نسبة ما تستهلكه من منتوجاتها الغذائية المحلية ، وضعفت قدرتها على سد النقص في المناطق المزدحمة من السكان . ومــن المحتمل ان يؤدي هذا الوضع الى انتشار الزراعة الآلية بصورة منتظمة في جميع سهول اوروبا ومنها الى سهول آسيا والمناطق المدارية والاستوائية . فالزراعة تعكس تناقضا ظاهريا ، وهو ان الاقلية المزودة بمعينات آلية تستطيع أن توفر من الغذاء للاغلبية اكثر مما بستطيع الاغلسة أن توفره لنفسها .

واذا صدقت هذه النبوءة ، فان هناك من الاسباب ما يحملنا على التفكير في ازمة البطالة التي قد تنشأ من استمرار التقدم التكنولوجي ،

473

اي في مشكلة توفر كل شيء ما عدا فرص العمل . وهذه هي الورطة التي جابهتها الولايات المتحدة في العقد الرابع حين اخذ انصار الفلسفـــة الانهزامية يندبون وجود حدود وقفت في وجه استمرار عمليات التوسع والاستيطان في مناطق متاخمة تستطيع استيعاب العاطلين عن العمل من الامريكيين . ولو افترضنا ان وظيفة المناطق المتاخمة كانت استيعاب العاطلين عن العمل ــ وهو افتراض لم تثبت صحته قط ــ فان مثل هذه الامكانية ما زالت موجودة . وكل ما في الامر ان هذه الامكانية انتقلت من الولاياتِ المتحدة نفسها الى مناطق اخرى . اضف الى ذلك ان طبيعة هذه الامكانية تغيرت نظرا لان المشكلة لم تعد تقتصر على تحويل القفار الى اراض زراعية ، وانما اصبحت تشمل ايضا توفير الغذاء لعالم جائمه وتزويد الحضارة الصناعية الحديثة بما تحتاج اليه من المواد الخام . واخذ المسؤولون في كل من كندا والاتحاد السوفييتي يتحرون عن امكانات الاصقاع القريبة من الدائرة القطبية ، وبدأت البرازيل وباراغ ــواي والارجنتين تستغل السهوب ومناطق السفانا شبه المدارية . وتتجه انظار ارباب الصناعة في اوروبا وامريكا اليوم الى امكان استيراد المواد الخام من مناطق نائية والى ايجاد اسواق خارجية جديدة لاستهلاك منتوجاتهم الصناعية . وسيؤدي توسيع الآفاق الى ما وراء الحدود السياسية الى اتناحة الفرص للافراد لنوسيع مجال نشاطهم في الاتجاه ذاته . ولا يعنسي ذلك بالضرورة مزاحمة رعايا الدول الاجنبية ، نظرا لان هذه الــدول تحتاج في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى منتوجات وخدمات. جديدة لم يسبق لرعاياها ان تعاملوا بها .

وقد ينشأ ارتباك محلي خطير في الدول الصناعية نتيجة لاتساع الافاق واتجاه الانظار الى اسواق الاقطار الاجنبية ومواردها الخام . فبالنسبة للشعوب التي كانت منطوية على نفسها واعتادت في السابق

ان تكفي نفسها بنفسها ، كالامريكيين مثلا ، قد تسير عملية التكيف السيكلوجي على الخدمات الخارجية ببطء وقد تستغرق بالتالي بعض الوقت قبل ان تتحقق . ولكن يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الاوضاع التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمتاز بكثرة متطلباتها وتعدد مشروعات التأهيل والتعمير واعادة البناء . هذه المتطلبات والمشروعات تستطيع استيعاب القوى العاملة المتوافرة اذا ما تيسرت لها العبقرية التنظيمية التي تملك القدرة على التوفيق بين العمال ومتطلبات المشروعات التي لا بد من انجازها .

## . کارل ساڪس

بناء على رواية رئيس أساقفة أشر خلق الانسان في عام ٤٠٠٤ ق.م. ولو افترضنا ان رئيس الاساقفة كان مصيبا في ما رواه ، وأن بندورا لم تطلق مختلف الشرور من عقالها لتزرع بذور الهلاك والفساد بين بنسي البشر، وان الهة الأرض سيريس زودت الانسان بموارد لا حد لها من المــواد الغذائية ، وان الانسان كان قادرا على الانتقال بحرية في جميع أنـحاء الارض ، لو سادت هِذه الاوضاع كلها ، لكان في مقدور ذرية آدم وحواء أن تضاعف سكان العالم مرة كل ٢٥ سنة . ولنفترض من جهة أخرى أن. معدل تكاثر السكان كأن مساويا للمعدل الذي بلغه الانسان الحديث في القرن التاسع عشر حين تضاعف عدد سكان العالم مرتين خــلال. مائة عام على الرغم من الامراض والمجاعات والحروب . ولو أن سكان العالم كانوا يتكاثرون حتى بهذه السرعة المعتدلة نسبيا ، لبلغ عددهم في. عام ١٠٠٠ ق .م. ٢١٠٠ مليون نسمة ، أي ما يعادل تقريبًا عددهـم. الحالي . ولو استمر التكاثر بهذه النسبة الفرضية ذاتـــها حتى عــام ٠٠٠ ق.م. لبلغت كثافة السكان في العالم كله في ذلك التاريخ ٧٠٠ نسمة. تقريبا في الميل المربع ، أي ما يعادل الكثافة الحالية ، في أشد الاقطار الاوروبية ازدحاما بالسكان . ولو واصل سكان العالم تكاثرهم بـــذاتــ النسبة ، لبلغت كثافتهم ٤٣٠٠٠ نسمة في كل ميل مربع في بداية العهد المسيحي ، ولبلغت في عام ٨٠٠ ب .م. حدا يتعذر عنده ايجاد مكان لوقوف الجميع على سطح الارض .

ومن المعروف الآن أن جنس الانسان « الهومو » يعيش على هذه الأرض منذ عدة مئات الآلاف من السنين ، وأن نوع الانسان العاقل يعيش عليها منذ ما لا يقل عن ٤٠٠٠٠ سنة . ومما لا يرقى اليه شـــك . ان المراحل الاولى من تاريخ الانسان على الارض كانت محفوفة باشـــد الاخطار ، فقد كانت الامراض والمجاعات والاصابات المفاجئة تودي بحياة الكثيرين . وأغلب الظن أن الانسان كان يتكاثر بالسرعة التي سمحت بها أوضاعه البيولوجية والبيئية . ولكن تعداد سكان العالم لم يبلغ بليون تسمة الاحوالي عام ١٨٢٥ . وبغد مرور قرن أصبح عدد السكان زهـاء ضعفي ما كان عليه في عام ١٨٢٥ . ويعود الفضل في هذه الزيادة السريعة الى تطبيق الاساليب العلمية على الزراعة والصناعة والطب ووسائسل النقل. ويلاحظ أن معدل التكاثر هبط في الكثير من أجزاء العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة ، ولكن مجموع السكان في العالم عامة كان وما زال يزيد بمعدل واحد في المائة في السنة ، أي انه يصبح ضعفين كل سبعين سنة (١) . وفي بعض المناطق يتكاثر السكان بسرعة ، وفي البعيض الآخر تنزع سرعة التكاثر الي الانخفاض . وهذا التفاوت في سمرعمة التكاثر وكثافة السكان بين أجزاء العالم المختلفة من شأنه أن يخلق مشكلات تؤدي الى النزاع الاقتصادي والعسكري بين الشعبوب المختلفة .

- 1 -

صاغ مالثوس ، قبل اكثر من ١٥٠ سنة ، القوانين الاساسية التي تتحكم في نمو السكان (٢) ، فقال في هذا الصدد : « اعتقد انني لا أجانب

R. Pearl, «The Natural History of Population» (New York, 1939).

T.R. Malthus, «An Essay on the Principle of Population» (1809).

(Y),

الحقيقة اذا سلمت بصحة المبدأين الآتيين: أولا ، ان الطعام ضروري لوجود الانسان . وثانيا ، ان العاطفة بين الجنسين ضرورية وستظل على وضعها الحالي دون أي تغيير يذكر . ويبدو أن هذين القانونيسن كانا ، منذ أقدم العصور التي نعرفها ، وما زالا من القوانين الثابتة في الطبيعة . وبما أننا لم نلحظ حتى الآن أي تغير يذكر فيهما ، فليس لنا أن نفترض احتمال تعرضهما لأي تغير في المستقبل . »

وبين مالثوس بعد ذلك أن هناك ميلا عند جميع الكائنات الحية ، بما فيها الانسان ، الى زيادة أعدادها الى مدى أبعد مما تسمح بهالوسائل المتوافرة لضمان معيشتها وبقائها ، وأن هناك في جميع الحالات «ضوابط» تعمل على الحد من التكاثر الزائد ، ومن الضوابط التي عملت في الماضي على الحد من التكاثر الزائد للانسان المجاعات والامراض والحروب وقتل الأطفال ، وما زالت هذه الضوابط تلعب دورا كبيرا في جميع أنحاء العالم ، ومما لا شك فيه أن العلم خطا خطوات واسعة في محاولاته الرامية الى قهر المرض ، ومن الادلة على ذلك أن متوسط عمر الانسان فسي الكثير من الاقطار يكاد يبلغ ضعفي ما كان عليه في العصور الوسطى وقد يتجنب الانسان الحروب اذا ما أدرك أنها لا تعود عليه بأية فائدة . أما قتل الأطفال فلم تعد المجتمعات المتحضرة تسمح به ، وأخذت وسائل تحديد النسل تنتشر في أجزاء كثيرة من العالم ، ولكن استعمالها لسم ينتشر بعد في بعض المناطق التي تعتبر أشد مناطق العالم ازدحاما بالسكان. ويمكن القول ان الموارد الغذائية هي أهم العوامل الاساسية الفعالة في تحديد التكاثر .

تقدر مساحة سطح الارض بحوالي ٥١ مليونا من الاميال المربعة . أما مساحة الاراضي الصالحة للزراعة او الرعي الفعال فلا تزيد على أما مساحة الاراضي الصالحة للزراعة العرص (٢٠) ، مليونفدان ،أيحوالي ٢٠٪من مجموع مساحة سطح الارض (٣٠) ،

<sup>«</sup>Two Bulion People», «Fortune», Frebruary, 1944. ( † )

وهذه المساحة يجب أن تعول سكان العالم في المستقبل اذا ما ظل الانسان يعتمد على الزراعة من أجل تأمين موارده الغذائية ، ونحن الآن نستغل ...٤ مليون فدان من الاراضى الزراعية لاعالة سكان العالم الذين يبلغ تعدادهم ٢١٠٠ مليون نسمة ، أي بمعدل فدانين للشخص الواحد . وحتى مع توافر هذه المساحة من الاراضي الزراعية ، نلاحظ أن حوالــي نصف سكان العالم يعيش على مستوى لا يكاد يعلو على المستوى الادنى من القوت الذي يمسك به الانسان رمقه ، وان المجاعات المتكررة تمودي بحياة الكثيرين . واذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط المردود الزراعـــى ، تبين لنا أننا نحتاج الآن الى ٢٥٥ فدان من الاراضى الزراعية للشحص الواحد لنضمن له مستوى مقبولا من الغذاء والكساء والضرورات الأخرى(٤) . واذا نجعنا في استغلال جميع الاراضي الصالحة للزراعة ، فان حصة الفرد من الاراضي الزراعية ستزيّد قليلا على ثلاثة أفدنة . وقد ينجح الانسان في استصلاح بعض الاراضي التي تعتبر الآن غير صالحة للزراعة وفي توسيع عملياته الزراعية بحيث تشمل الاصقاع الباردة مسن العالم . وفي هذه الحالة سيرتفع مجموع مساحة الاراضي القابلة للزراعة الى ١٠ ملايين فدان أي بمعدل خمسة أفدنة تقريبا للشخص الواحد (٥٠) . ولكن من الواضح أن قسما كبيرا من المساحة الاضافيــة المستصلحــة سيكون أقل انتاجا من الاراضي المستغلة حاليا . يتبين مـما تقـدم أن الانسان لن ينجح طويلا في التوفيق بين تكاثر نسله ، حتى بالسرعــة الحالية ، وبين رغبته في توفير مستوى معاشي عال نسبيا لجميع شعوب العالم .

واذا ظل الانسان يعتمد على الزراعة من أجل تأمين لوازمه الغذائية، فان العامل الاساسي الذي سيتحكم في نمو السكان هو القدرة الانتاجية

P.E. Brown, «Land and Land Use», «Science», LXXXIII (1936). ( t )

W.S. Thompson, «Population Problems» (New York, 1985). ( a )

للاراضي القابلة للزراعة . وقد يتمكن العالم الكيميائي من انتاج انــواع من الغذاء من الهواء أو الفحم أو النشارة ، كما قد ينجح العالسم الفسيولوجي في تطوير انتاج الغذاء بطرق التركيب الضوئمي دون اللجوء الى النباتات الحية . ولكن يبدو أننا مضطرون \_ بالنسبة للمستقبل القريب على أقل تقدير ـ الى الاعتماد على الزراعة . ولا شك في أن الاساليب الفنية الحديثة والاصناف المحسنة من البذور ستزيد من الانتاج الزراعي ، ولكننا يجب الا نبالغ في تقدير أثر هذه التجديدات . وتبـــذل محاولات لانتاج الخميرة والاستفادة منها في تأمين المــواد البروتينيــة والفيتامينات اللازمة لغذاء الانسان . وتبشر هذه المحاولات بنتــائــــج مشجعة . ولكن السكر والدبس اللذين يستعملان في انتاج هذا النوع يعتمدان على النباتات الخضراء الحية . ويتنبأ البعض بأن الخميرة يمكن ان تنتج بنفقات قليلة نسبيا وان تباع بسعر ١٠ سنتات للباوند الواحد . ولكن يبدو هذا التنبؤ مغالاة في التفاؤل ، ولا سيما أن الاسعار الحالية بالمفرق هي دولار تقريبا للباوند الواحد من خميرة الخباز ودولاران تقريبا للباوند الواحد من خميرة الجعة . ويتحدث الصحفيون بشيء من الثقة والتفاؤل عن امكان زيادة الانتاج بطرق الاستنبات المائمي وبطرق اصطناعية اخرى تعجل في الاثمار . غير ان انتاج المحاصيل بطــريقة الاستنبات المائي ينطوي على نقائص واضحة من الناحيتين البيولوجيـــة والاقتصادية • أما الطرق الاصطناعية للتعجيل في الاثمار ففائدتها الاقتصادية مشكوك فيها ، ومع انها اكتشفت في الولايات المتحدة الامريكية قبل الحرب الاهلية ، فانها لم تستعمل بعد الا في روسيا .

اذا اردنا ان نقدر مساحة الارض الضرورية لانتاج الكساء والغذاء اللذين تحتاج اليهما مجموعة سكانية معينة ، وجب علينا ان نأخذ بعيسن الاعتبار عاملين متغيرين : قدرة التربة الانتاجية ومستوى المعيشة .ويتباين هذان العاملان تباينا شديدا من قطر لآخر ، ففي اليابان واجزاء من الصين

يعول الفدان الواحد شخصين او ثلاثة اشخاص ، ولكن معدل المردود للفدان الواحد عال ومستوى المعيشة منخفض . وهناك اقطار في اوروبا تتفوق على غيرها في قدرتها الانتاجية كانجلترا والمانيا وفرنسا . ويكفى الفدان من الاراضي الزراعية في هذه الاقطار لاعالة شخص واحد ، هذا باستثناء المواد العذائية التي تستوردها هذه الاقطار من الخارج(١) ويبلغ مردود الفدان في هذه الاقطار حوالي ٥٠٪ اكثر من معدله في العالــم كافة . ومن العوامل التي تساعد المزارعين على انتاج هذا المردود العالي المناخ المواتي والزراعة المركزة والتربة الخصبة . وفي ايطاليا ايضا يكفي محصول الفدان الواحد لاعالة شخص واحد ، ولكن التربة في هـــذا القطر فقيرة نسبيا ومستويات التربة منخفضة . وفي الولايات المتحدة تبلغ حصة الشخص الواحد من الاراضى الزراعية اكثر من ثلاثة افدنة ، اما معدل المردود للفدان الواحد فلا يزيد الا قليلا عن متوسط المردود فيالعالم عامة . وتبلغ التغذية اعلى مستوياتها في الولايات المتحدة الامريكيـــة وكندا واوستراليا ونيوزيلندة ، ولا بد من الاشارة الى ان الفــــدان الواحد لا يكفي لاعالة اكثر من شخصين الا في المناطق التي يمكن فيهــــا استنبات محصولين في السنة والتي لا يرتفع مستوى المعيشة فيهما كثيرا عن المستوى الادنى اللازم لبقاء الانسان على قيد الحياة وسد رمقه.

ونذكر في هذا المقام ان كشافة السكان في الولايات المتحدة تكاد تعادل كثافة السكان في العالم أجمع وأن مردود الفدانلا يزيد الاقليلا عن متوسط مردوده في العالم ، ولذا قد يكون من المفيد ان نجري تحليلا للانتاج الزراعي والاستهلاك في هذا القطر ، يستغل الامريكيون ثلاثة افدنة من الاراضي الزراعية لاعالة الشخص الواحد ، وعلى الرغم من ذلك فان المستويات الغذائية ليست كافيسة بالنسبة للكثيرين من السكان ، فقد جاء في الكتاب السنوي الذي اصدرته بالنسبة للكثيرين من السكان ، فقد جاء في الكتاب السنوي الذي اصدرته

J.D. Black, «Food Enough» (Lancaster, Pa., 1948). (7)

دائرة الزراعة في عام ١٩٤٠ أن تأمين مستوى غذائي جيد لجميع العائلات في الولايات المتحدة يتطلب زيادة محصول الطماطم ( البندورة ) ، والحمضيات بمقدار ٧٠٪ ، وزيادة الخضروات بمقدار ١٠٠٪ ، وريما أيضا مضاعفة الاستهلاك الحالي لمنتوجات الألبان . وذكر اللواء هرشي مــن دائرة التجنيد أن الفحص الطبي الذي أجري على أول مليون من المجندين أدى الى رفض ثلثهم بسبب امراض تعود الى سوء التغذية • ويعود سوء التغذية ، في المكان الاول ، لعوامل اقتصادية ، ولكن الاغذية الوقائيــة تتطلب نفقات باهظة نسبيا في كل من عمليتي الانتاج والتوزيع ، وليس ثمة مجال كبير لزيادة مساحة الاراضي الزراعية لان آلاراضي القابلة للزراعة والتي يمكن استغلالها على أسس اقتصادية سليمة تبلغ حوالي ٣٥٣ فدان للشخص الواحد . وبناء على ما ورد في الكتاب السنوي لدائرة الزراعة لعام ١٩٣٨ يمكن استغلال ٣٤٠ مليون فدان من الاراضي الزراعية الحالمية واخضاعها لافضل الاساليب الزراعية الحديثة ، كما يمكن اضافة ١٠٨ ملايين فدان واستخدامها لاغراض الرعي او التحريج او التحطيب . وثمة مناطق اخرى يمكن استصلاحها عن طريق الري او تصريف المياه . غير ان قسما كبيرا من هذه الاراضي الاضافية يتطلب استصلاحه وقتا طويلا ، وحهدا كبرا.

تساعد الطرق الزراعية الحديثة والاصناف المحسنة على زيادة معدل مردود الفدان الواحد ، ولكن هناك عامل يؤثر تأثيرا معاكسا لهذا الاتجاه الى الزيادة ، وهو هبوط قدرة التربة الانتاجية بسبب انجرافها وانهاكها(٢) . ويقدر الدكتور تشارلز كيلوج ، رئيس قسم التربة في دائرة الزراعة ، أن التسميد المناسب واستخدام الطرق الزراعية الحديثة الاخرى قد يؤديان الى زيادة في المردود لا تتجاوز ٢٥/ ١٨٠٠ ، ومهما يكن

United States Department of Agriculture, «Yearbook» (1938) (v)

Black, op. cit. (A)

من شيء ، يجب أن ندرك أن الزراعة المكثفة قد تزيد النفقات بنسبة تفوق الزيادة في المردود ، ويجدر بالذكر أن جانبا كبيرا من زراعتنا كان استغلاليا في طبيعته ، وأن طرق المحافظة على التربة التي يجب اتباعها في اي نظام زراعي دائم لا بد من أن ينقص مساحة الاراضي المزروعة فعلا ويزيد من نفقات الاتتاج .

واذا استمرت عاداتنا الغذائية على النحو الذي كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية ، فاننا سنحتاج الى حوالي ثلاثة أفدنة من الاراضي. الزراعية للشخص الواحد من أجل تأمين ما نحتاج اليه من المواد الغذائية. وبما ان انتاج الغذاء على شكل لحوم يحتاج الى مساحة من الارض تبلغ ٤ ــ ١٠ أضعاف المساحة لانتاج الانواع الآخرى من المحاصيل الغذائية الاساسية ءفانهمن الممكن تخفيض استهلاكنا للحوم وتأمين كمية كافيةومناسبة من الغذاء باستخدام مساحة لا تزيد عن فدانين للشخص الواحد<sup>(٩)</sup> . واذا خفضنا مستوياتنا الغذائية الى المستوى الغذائي عند الاوروبي العادي ، فان ذلك يعنسي امكان انقساص المساحة المطلوبة السي ١٥٥ قدان تقريبا للشخص الواحــد ، وإذا بــدا لنا أن نعتمــد في غذائنا عــلي الحبوب. والخضروات ، كما هي الحال عند الكثير من الاسيويين ، فان باستطاعتنا توفير المقدار المطلوب من الكالوريات والبروتينات من استغلال ما معدله. نصف فدان للشخص الواحد على اساس مستويات الانتاج الحالية. اضف الى ذلك ان هذه الكمية تفي بالغرض من الناحية الغذَّائية اذا ما دعمت بفيتامينات اصطناعية ومواد معدنية ، ولكن تخصيص نصف فدان فقط للشخص الواحد يتطلب استهلاك جميع الاغذية المنتجة ولا يترك اي احتياطي للمنوات العجاف ، كما ان هذه المساحة المحدودة لا تستطيع ان. تزودنا بما نحتاج اليه مسن المنتوجات النباتية والحيوانية اللازمة للكساء

R.P. Christensen, «Using Resources to Meet Food Needs» (Bureau of ())
Agricultural Economics, Washington, D.C., 1943).

والضرورات الاخرى . ومهما يكن مـن شيء ، فانه من المستبعد جدا ان نضطر الى تخفيض المستوى الحالى للتغذية .

وثمة عامل اخر يجب اخذه بعين الاعتبار . ففي الولايات المتحدة حيث انتشرت الزراعة الآلية على نطاق واسع لا يمارس الزراعة الاحوالي ٢٠٪ من مجموع السكان العاملين . والواقع ان ١٦٪ من مجموع السكان العاملين في الولايات المتحدة يستطيعون انتاج ما يحتاجه الامريكيون من المواد العذائية . وفي اوروبا يعمل حوالي ثلث السكان في الزراعة ، وذلك على الرغم من ان كميات كبيرة من المواد العذائية تستورد من الخارج . اما في آسيا فان ٥٠٪ من السكان العاملين مضطرون الى امتهان الزراعة ، وعلى الرغم من ذلك فان الكميات التي ينتجونها من المواد العذائية قليلة نسبيا ولا تكفى لتأمين مستوى معاشى مقبول (١٠٠) .

ولعل هذا العامل هو من اهم المشكلات التي ستواجه الحضارة العالمية في المستقبل وكشيرا ما تجاهله بعض الذين يغالون في تفاؤلهم ويعتقدون ان قدرة العالم على انتاج المواد الغذائية لا حدود لها ويشير تاريخ البشرية الى ان التقدم الحضاري كان يعتمد على مدى تحرر الانسان من عبه اطعام نفسه . ففي المجتمعات البدائية التي كانت تعيش على صيد الطرائد والاسماك او على الطرق الاخرى لجمع الطعام ، كان الانسان يكرس معظم وقته للبحث عن الطعام الضروري لتأمين كل وجبة على حدة ، ومن الواضح ان اختراع الزراعة كان خطوة جبارة في مسيرة الانسان من الهمجية الى الحضارة ، نظرا لان مزاولة الزراعة مكنت قسما من السكان من انتاج مواد غذائية تكفي للجميع . وهكذا تيسر للقسم الآخر ان يتحرر من النشاط المتصل بجمع الطعام او انتاجه وان يكرس غفسه للفنون والآداب والحرف اليدوية والعلوم ، اي الاسس التي يقوم غفسه للفنون والآداب والحرف اليدوية والعلوم ، اي الاسس التي يقوم

Thompson, «Population Problems». ( ) . )

عليها صرح الحضارة ، ولكن اذا استمر تكاثر السكان في الحضارات الزراعية بدون اي قيد او تحديد ، فان ذلك سيؤدي الى الاضطرار السي فلاحة اراض قليلة الفعالية من ناحية الجهد الانساني المبذول ، وبالتالي الى الزيادة المطردة في نسبة السكان الذيب يضطرون الى العودة الى مزاولة النشاط القديم المتصل بانتاج المواد الغذائية . ويمكن القول ان المجتمعات الزراعية التي تشتد فيها كثافة السكان ليست احسن حالا ولا اكثر اسهاما في التقدم الحضاري من المجتمعات البدائية التي تعتمد على صيد الطرائد والاسماك .

## - Y -

اذا استعرضنا المشكلات السكانية في المناطق الجغرافية الكبرى من العالم ، تبين لنا انها تكاد تطابق المشكلات السكانية للإعراق العنصرية الكبرى للجنس البشري ، اي للاعراق الثلاثة الآتية : الابيض والاصفر البني والزنجي الاسود ، وخلال القرون الثلاثة الاخيرة ازداد السكان البيض بمقدار ٧٠٠/ ، وازداد العرق الاصفر البني بما يربو قليلا على البيض بمقدار ١٠٠/ ، في حين لم يزد السكان الزنوج الا بمقدار ١٠٠/ تقريبا(١١) .

وما كادت أوروبا تخرج من عصورها المظلمة حتى بدأ سكانها يتكاثرون بسرعة حتى ان تعدادهم بلغ في عمام ١٨٠٠ ، ٢٠٠ مليون نسمة تقريبا . واذا اخذنا الظروف الحالية بعين الاعتبار ، بدا لنا أن سرعة تكاثر السكان كانت أكثر من الزيادة في الموارد الغذائية وانه لم يمكن الحد منها الا عن طريق المجاعات والامراض والحرب . ولكن على الرغم من الزيادة المطردة في عمد السكان استطاعت اوروبا تجنب معظم عواقب قانسون مالثوس بالطرق الثلاث التالية : أولا ، زيادة الموارد الغذائية عمن طريق من الزيادة الموارد الغذائية عمن طريق مالتوس بالراعة وادخال اساليب الزراعة الحديثة ، ولا بد من

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق نفسه .

الاشارة هنا الى ان التصنيع اسهم كثيرا في زيادة الانتاج وتحسين وسائل النقل ، فيسر بذلك سبل استيراد المواد الغذائية مقابل المنتوجات الصناعية المصدرة . ثانيا ، هاجر عدد كبير من الاوروبيين الى الامريكتين والسى اجزاء اخرى من العالم ، فساعدت هذه الهجرة على تخفيف وطأة الضغط السكاني في اوروبا ، ويكاد عدد السكان القاطنيين خارج اوروبا ممن يتحدرون من اصل اوروبي يساوي نصف العدد الحالي لسكان اوروبا .

اما العامل الثالث والاهم الذي ساعد على حل المشكلة السكانية في اوروبا فهو تحديد النسل بطرق اصطناعية . ففي معظم اقطار اوروبا الغربية انخفض معدل الولادات خلال الستين سنة الاخيرة من ٣٠ الى أقل من ٢٠ في الالف . والجدير بالذكر هنا ان الوسائل المضادة للحمل عرفت منذ ما لا يقل عن عدة آلاف من السنين ، ولكن الوسائل الفعالة لم تصبح متيسرة ومعروفة على نطاق واسع الاحوالي عام ١٨٨٠ . وانتشرت عمادة استعمال الوسائل المانعة للحمل في الاقطار البروتستانتية والكاثوليكية على حد سواء ، وذلك على الرغم من القيود القانونية والحظر الدينسي واشكال التحريم البدائية وتحذيرات رجال الدين والسياسة ونصائحهم . ففي المجلترا وفرنسا والمانيا والنمسا والسويد ادى تحديد النسل السي انتخفاض معدل الولادات حتى الى دون مستوى التعويض عن الوفيات ، وفي معظم الاقطار الاوروبية الاخرى يكاد معدل الولادات ينخفض السى مستوى التعادل . والشعوب السلافية هي الوحيـــدة في اوروبا التي بلغ معدل الولادات فيها ٤٠ في الالف ، وروسيًا هي القطر الوحيد الذي يملك موارد كبيرة تكفي لاعالة عدد اكبر من السكانُ . ونلاحظ حتى في روسيا ان معدلات الولادات في بعض المدن الكبرى اخذ في احتذاء حذو اقطار اوروبا الغربية . وينتظر ان ينخفض معدل الولادات في الاتحاد السوفييتي تبعا لتحسن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية .

اما الامريكتان فليس من المنتظر ان تواجها المشكلات المتصلحة بالضغط السكاني في المستقبل القريب. فكندا والولايات المتحدة تملكان موارد تكفي لاعالة اعداد اكبر من السكان . واذا استمر تكاثر السكان بسرعته الحالية ، فان تعدادهم في الولايات المتحدة قد يبلغ من ١٥٠ ــ ١٦٠ مليون نسمة في عام ١٩٧٥ . اما بعد ذلك التاريخ فينتظر ان يستقر عــدد السكان عند هذا الحد الاقصى او ان يميل الى الهبوط. وكذلك الحـــال بالنسبة لكندا فان عدد سكانها ينتظر ان يزيد بذات النسبة ، ولكن من المستبعد ان يواجه اي من القطرين كثافة سكانية عالية تتطلب مضاعفة الجهد المبذول في الزراعة او تخفيض مستوى المعيشة . ويتكاثر السكان في اقطار امريكا الوسطى بسرعة . واذا استمر النمو السكاني في هـذه الاقطار بسرعته الحالية ، فان عدد سكانها سيتضاعف خلال ٢٥ او ٣٠ سنة . وما لم تبذل جهود للنهوض بمستوى المعيشة في بعض هذه الاقطار، فان الضغط السكاني قــد تشتد وطأته بعد بضعة اجيــال . وفي امريكا الجنوبية حيث يتكاثّر السكان ايضا بسرعة ، هناك اراض كثيرة للتوسع الزراعــى، ولكــن الاستقرار في حوض نهر الامازون يتطلب حل بعض المشكلات المتصلة بالظروف المناخية والصحية الصعبة .

والمشكلة السكانية بالنسبة للجنس الابيض في اوستراليا تكاد تكون فريدة في نوعها . فالنمو السكاني يكاد يكون مستقرا في هذا القطر الذي يملك امكانات كبيرة لاعالة عدد اكبر كثيرا من العدد الحالي .

ويلاحظ ان الجنس الابيض قد استحوذ على قسم كبير من العالم . فهو يحتل او يبسط نفوذه على القسم الاكبر من المناطق الشحيحة السكان او المناطق التسي لم تطور بعد . اما المناطق المزدحمة بالسكان فمعدل الولادات فيها منخفض ويميل عدد السكان الى الانخفاض او الى الوصول الى درجة التعادل ، في حين نلاحظ معدل الولادات في المناطق الشحيحة السكان عال وان مجموع السكان ينمو بسرعة . ومن المستبعد اذن ان

تواجه الدول الغربية مشكلات سكانية خطيرة ما لهم يتبن زعماؤها السياسيون او الدينيون سياسة تهدف الى اقناع شعوبهم بضرورة الدخول في سباق سكاني مع آسيا او بعضها مع البعض الآخر ، والواقع ان المشكلة السكانية بالنسبة للكثير من هذه الاقطار في المستقبل قد تنحصر في ابقاء السكان على افضل مستوى يستقرون عليه .

ومع ان افريقيا كانت مسرحا لبعض حضارات الجنس الابيض في يعض العصور القديمة ، فانها ما زالت متخلفة في تطورها وقليلة السكان، وتنتمي اغلبية سكانها الى الاعراق الزنجية ، ويلاحظ ان تكاثر السكان الوطنيين من الزنوج في افريقيا كان بطيئا ، وذلك على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية في افريقيا الوسطى ، ويعود البطء في النمو السكاني الى عوامل مختلفة نخص بالذكر منها : الهجرة القسرية للملايين من الزنوج الى خارج افريقيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، واستغلل البيض للاعداد المتبقية من الزنوج في افريقيا ، وعجز السكان عن حل المشكلات المناخية في افريقيا الوسطى ، ويمكن القول ان المشكلات السكانية للزنوج في افريقيا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،

ويعيش اكثر من نصف سكان العالم في آسيا حيث لا يتسع المجال كثيرا لتخفيف الضغط السكاني عن طريق الهجرة او التصنيع او تحديد النسل وتفاوت كثافة السكان من قطر لآخر ، فهي اربعة اشخاص تقريبا للفدان الواحد من الاراضي الزراعية في اليابان ، واثنان في الصين وحوالي شخص واحد للفدان الواحد في الهند ، وهناك اراض يمكن استصلاحها زراعيا في بعض انحاء آسيا ولكنها لا تكفي للتخفيف من وطأة الضغط السكاني ، وليس ثمة مجال لزيادة الانتاج الغذائي زيادة كبيرة نظرا لان معدل الانتاج الحالي للفدان عال بسبب الزراعة المركزة ، ولكن معدل

«۲۹» {{\fontage}

الاتتاج بالنسبة للشخص الواحد منخفض جدا ، فالمزارع الصيني ينفق جهدا كبيرا مدة ثمانين يوما لاستغلال فدان واحد في زراعة الارز واعطاء مردود معدله مليونان من الوحدات الحرارية (١٢٠) ، في حين يستطيع المزارع الامريكي انتاج كمية من الذرة تحتوي على مليوني وحدة حرارية المزارع الامريكي انتاج كمية من الذرة تحتوي على مليوني وحدات الحرارية اذا اشتغل يومين في انتاج القمح ، وثلاثة ايام في انتاج فول الصويا (١٢٠) . يتضح مما تقدم ان المزارع الامريكي ينتج من المواد الغذائية عشرين ضعفا مما ينتجه المزارع الاسيوي على الرغم من تساوي الجهد الانساني في الحالتين . ويعود الفضل الاول للفاعلية العالية للمزارع الامريكي الى استعمال الآليات الزراعية الحديثة ، والواقع ان المزارع الامريكي الى يستهلك طاقة معادنة للطاقة التي يستهلكها المزارع الامريكي قد يستهلك طاقة معادنة للطاقة التي يستهلكها المزارع السرقي او ربما اكثر منها ، ولكن الامريكي يحصل على معظم الطاقة التي يحتاج اليها من الغازولين والبترول ، واذا طبقت الطرق الزراعية الحديثة في آسيا ، فانها لن تؤدي الى زيادة كبيرة في المردود ، ولكنها ستتيح الفرص للكثيرين من السكان لتكريس جهودهم للعمل الصناعي .

ولن يؤدي التصنيع الى زيادة الموارد الغذائية في آسيا الا بمقدار الاغذية التي تستورد من الدول التي تنتج فائضا من المحاصيل الزراعية مقابل المنتوجات الصناعية التي يمكن ان تستوردها من آسيا ، غير ان معظم الاقطار التي تنتج حاليا فائضا من الاغذية ، بما في ذلك روسيا وكندا والارجنتين ، تشهد نموا سريعا في اعداد مكانها ، ولذا يتوقع ان تحتاج بعد بضعة اجيال الى جميع المواد الغذائية التي تستطيع انتاجها ، اضف الى ذلك ان هذه الاقطار قامت ولا تزال تقوم بتطوير صناعاتها الخاصة ،

Pei-sung Tang, «Helios and Prometheus: a Philosophy of Agriculture» ( ) 7)
(1944).

Christensen, «Using Resources to Meet Food Needs». ( \ v )

ولن تحتاج الا الى استيراد السلع التي لا تستطيع مصانعها انتاجها على اساس اقتصادي سليم .

اما مجال الهجرة الى الخارج بالنسبة للاسيويين فهو محدود جدا نظرا لان الجنس الابيض يحتل او يبسط نفوذه على القسم الاكبر من الولايات المتحدة او اقطُ ار امريكا الجنوبية في المستقبل السي الترحيب باعداد كبيرة من الاسيويين او الى تغيير سياستها تجاه هجرة الاسيويين اليها . وليس ثمة سبب اخلاقي يدفع هذه الاقطار التي تتحكم في تحديد نسلها من اجل الحفاظ على مستوى عال من المعيشة ، ليس ثمة سبب اخلاقي يدفع هذه الاقطار الى ايواء الفائض من سكان الاقطار الاخرى التين تسمح بالتكاثر السريع دون ان تتبصر في العواقب الاجتماعية والاقتصادية. ان الحل المعقول الوحيد للمشكلة السكانية في آسيا هو تحديد النسل . فاذا استمر معدل الولادات بنسبة ٤٠ في الالف وانخفض معـــدل الوفيات الى المستويات الاوروبية ، فإن العالم كله لن يستطيع اعالة سكَّان آسيا لاكثر من بضعة اجيال . واذا لــم يتبن الشرقيون سياسة تحديـــد النسل ، فانهم سيظلون يعانون من الضوابط الاخرى التي تحد من التكاثر كالمجاعات والامراض والحروب وقتل الاطفال . غير ان انخفاض مستويات المعيشة قد يقف عائقا في وجه المحاولات التي تبذل لتطبيق سياسة تحديد النسل على نطاق واسع ، نظرا لان التحديد الطوعي لا يبدأ الا بعد بلوغ مستوى معاشي وثقافي معين . فالانسان ، حين يعيش في مستوى منخفض لا يزيد كثيرا عن الحد الادنى اللازم للبقاء ، لا يبالي كثيرا بعواقب التكاثر الذي لا يخضع لاي ضابط . غـير ان الشرقيين لا يؤمنـون بالعقيـدة المسيحية القائلة بان « الانسان يحمل في الخطيئة ، ويولد في الاثم » . ولذا يتوقع ان يكون موقفهم من الوسائل المانعة للحمل اكثر منطقية من الغربيين الذيب يعيشون في اوضاع اقتصادية مماثلة . ومن المعروف ان اليابانيين اقبلوا ، الى حد ما ، على استعمال الوسائل المانعة للحمل ، فانخفض معدل الولادات عندهم قبل الحرب العالمية الثانية الى ٢٨ في الالف ، وقد تنتشر عادة منع الحمل في جميع انحاء آسيا ، اذا ما توافرت للسكان وسائل فعالة ورخيصة واذا ما ارتفع مستوى المعيشة مؤقتا تتيجة لتطوير الصناعة .

## - 4 -

استطاع الجنس الابيض ، كما أسلفنا ، أن يتجنب النتائج الخطيرة لقانون مالثوس. غير أن تحديد النسل أدى الى مشكلات أخرى تهدد رفاهية الشعوب الغربية . ففي جميـع الاقطار التي انتشر فيهــا تحديد النسل ، نلاحظ أن نسبة التناسل عنــد الطبقات الفقيرة اقتصاديا وثقافيا أعتى منها عند الطبقات التسى تعيش في مستويات اجتماعية واقتصادية جيدة . ولعل الوضع في الولايات المتحدة الامريكية يمثل الاتجاه الحالى في معظم الاقطار الغربية . فقد تبين من التحليل الذي اجري على البيانات الاحصائية لمعدل الولادات في مجتمعات المدن في عام ١٩٣٥ أن نسبة التناسل عند عائلات البيض التـــى زاد دخلها السنوى عــــلى ٣٠٠٠ دولار بلغت ١٥٤٦ أي ما لا يزيد عن نصف عدد الاطفال اللازم لابقاء عدد السكان على حاله . وارتفعت النسبة الى ١٤٧٠ عند العائلات التي تراوح دخلها السنوي بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ دولار ، والي ٩٣،. عند العائلات التي لم يتجاوز دخلها السنوي ١٠٠٠ دولار . أما الفئات الوحيدة من مجتمعات المدن التي تجاوزت فيها النسبة المستويات اللازمة للتعويض ، فهي تلك التي كانت تعتمُد على الاغاثة والتي ارتفعت فيها النسبة الي ٣٤ر (١٤) . ولوحظ اتجاه مماثل بالنسبة للمستويات الثقافية المختلفة . فنسبة التناسل

F. Lorimer, E. Winston, and L.K. Kiser, «Foundations of American ( \ f )
Population Policy» (New York, 1940).

عند خريجي الجامعات بلغت ١٥٥٠، وعند خريجي المدارس الثانوية ٧٧٥، وعند الذين لم ينهوا الصف السابع ١٦١٨ و وللحظ حتى في الاوقات العادية أن أقل السكان قدرة ، من الناحية الاقتصادية ، على توفير مستوى عال من الغذاء والكساء والتعليم لاطفالهم ويقدر عددهم بثلث مجموع السكان مم الذين ينجبون ثلثي الجيل الذي يلي جيلهم. أما معدلات الولادات في المجتمعات الريفية فهي أعلى من المستويات اللازمة للتعويض السكاني ، ولكننا نلاحظ هنا ايضا علاقة مماثلة بين حجم العائلة ووضعها الاقتصادي .

هذا وان الاعتماد على الطبقات الفقيرة والجاهلة في انجاب القسم الاكبر من أجيال المستقبل لا يتلاءم كثيرا والمصلحة العليا للفرد أو الامة . واذا كان الفقر والجهل ناجمين عن عوامل وراثية سلبية ، فان الارتفاع الشديد في معدل الولادات عند الفئات الفقيرة والجاهلة سيخفض متوسط القدرة في الامة . واذا كانا ناجمين عن أوضاع اقتصادية وبيئية سيئة ، فان النتائج هنا أيضا لا تبعث على الارتياح ، نظرا لأن الآباء الفقراء والجهلة لا يستطيعون تهيئة الظروف المؤاتية لتنشئة أطفالهم . ويعدود التباين في التطور العقلي والجسمي للفرد لعاملي الوراثة والبيئة كليهما ، ولكن لما كان هذان العاملان متداخلين ويؤثر كل منهما في الآخر ، فانه من العسير علينا أن نحدد الدور النسبي لكل منهما . وهناك دلائل تشير الى وجود بعض العلاقة بين القدرة الفطرية والوضع الاقتصادي والاجتماعي (١٥٠) ، بعض العلاقة ليست وثيقة ، فهي تتناول على الاغلب الحالات المتطرفة . ويبدو ان انجاز الفرد وتحصيله ، بالنسبة للاغلبية الكبرى من السكان ، يعتمدان في المكان الاول على عوامل بيئية بما في ذلك السكان ، يعتمدان في المكان الاول على عوامل بيئية بما في ذلك الاشتفي العائلة والتقاليد الدينية والعرقية .

G. Schweizinger, «Heredity and Environment» (New York, 1933).

ويعتبر العامل البيئي اليوم أخطر جوانب التفاوت في معدل الولادات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . ففي حالات كثيرة يقترن الفقر والجهل بنقص في المسؤولية الاجتماعية والفردية يورَّث للاجيال اللاحقة كما لو كان تقليدا عائليا . وفي ظروف كهذه يبدأ الاطفال حتى الذين يتمتعون بذكاء متوسط او متفوق حياتهم وهم يعانون مسن معوقات خطيرة ، فلا ينجح الاعدد محدود منهم في التغلب على أثر البيئة السيئة . وبما أن البيئة العائلية هي مسن أهم العوامل المؤثرة في تطور الطفل ، فانه من الصعب ايجاد تكافؤ حقيقي في الفرص المتاحة للاطفال . ويتعذر في الواقع تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة لذكاء الآباء وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية . ولعل الوسيلة الوحيدة لايجاد بيئة موحدة ومتسقة نسبيا هي تنشئة جميع الاطفال في مؤسسات ومعاهد . غير أن أغلبية الناس تجمع على ان الغاء النظام العائلي هو ثمن باهظ جدا بحيث التوحيد في البيئة التي قد نجنيها من تحقيق درجة أعلى مسن الاتساق أو التوحيد في البيئة (١٦) .

حتى لو نجحنا في توفير بيئة متسقة ومواتية للجميع ، فان الافراد سيظلون يتفاوتون في الذكاء والقدرة بسبب الفروق في تكوينهم الوراثي ، فمهما ارتفع مستوى التعليم والتدريب الذي نوفره للافراد ومهما كانت البيئة ملائمة لعملية التنشئة ، فان ذلك لا يعوض تماما عن النقائص الجسمية والعقلية التي تأتي بسبب عوامل وراثية متأصلة ، ويجب أن ندرك أيضا أن أثر البيئة المتفوقة ليس وراثيا ، ولا يمكن نقله مباشرة الى الاجيال اللاحقة ، ولو كان النجاح الاقتصادي والتقدم الثقافي يرتبطان وائما بالقدرات الفطرية ، لظلت ظاهرة الفقر أو الجهل ملازمة للذين تحل بهم ، ويبدو أن الآمال العريضة التي نعلقها على امكان تأمين مبستوى عال

S.J. Holmes, «Human Genetics and Its Social Import» (New York, ( \ \ \ ), 1936).

من المعيشة لجميع بني البشر بعيدة المنال ، وأغلب الظن انه لا يمكن تحقيقها الا في مجتمع مثالي خيالي يعمل على اساس المبدأ الماركسي الذي ينادي « بأن نستفيد من كل فرد بحسب قدرته وان نعطي كل فرد بحسب حاجاته » . ومن المستبعد ، على ما يبدو ، ان نستطيع ان نبلغ هذه المثالية المسيحية في ظل الوضع الحالي للتطور الاجتماعي ، اضف الى ذلك أن أيا من المذاهب الاجتماعية او الدينية التي تقوم على قوة السلاح او الارهاب لا يمكن ان يعمر طويلا في المجتمعات السكانية المثقفة .

ويبدو ان اي تحسين دائم للجنس البشري لا بد من ان يعتمد على البنية الجينية او الوراثية للفرد ، وفي المجتمعات البدائية لم يستطع الافراد المتخلفون عقليا ان يعمروا طويلا لأن الطبيعة كانت تملك وسائل كثيرة فعالة للفتك بذوي العاهات العقلية والجسمية ، وبعد ان قطع الانسان شوطا في تقدمه الحضاري اصبح ذوو العاهات العقلية ضربا مسن الترف الذي شق على المجتمعات احتماله ، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر انجاب المتخلفين عقليا ، وازداد انجابهم في ظل الاوضاع الحديثة التي تتفاوت فيها المتخلفين عقليا ، وازداد انجابهم في ظل الاوضاع الحديثة التي تتفاوت فيها النفس المشهورين « ان البلاهة تنزع من الناحية البيولوجية السي القضاء على نفسها » (۱۷) سواء في المجتمع البدائي او في الحضارة الحديثة ، ويبدو ان هذه العبارة لا تستند الى اي اساس مسن الصحة ، فالعبالم هالدين ، وهو من اقوى أنصبار النظرية التي تشدد عبلى أثر البيئة في الانسان ، يقر بأن متوسط حاصل الذكاء قد يتجه الى الهبوط بمعدل ١/ الاجتماعية قائما (۱۸) . وهذا يعني ان المتخلفين او المتأخرين عقليا سيستمر الاجتماعية قائما (۱۸) . وهذا يعني ان المتخلفين او المتأخرين عقليا سيستمر الاجتماعية قائما (۱۸) . وهذا يعني ان المتخلفين او المتأخرين عقليا سيستمر

cA Holy War» (National Catholic Welfare Conference, Washington, ( ) v)
D.C., 1942).

J.B.S. Haldane, «Heredity and Politics» (New York, 1938). ( ) A

انجابهم . واذا عقم جميع المتخلفين عقليا ، فان ذلك قسد ينقص عددهم بمقدار ١٠٪ في الجيل القادم ، مع احتمال انخفاض عددهم بنسب أقل في الاجيال اللاحقة . ولكن لا يمكن التخلص منهـــم كليا نظرا لأن الكثيرين من الافراد الاسوياء يحملون جينات تنطوي على أمكانات التخلف العقلي، ولأن نظام التزاوج العشوائي سيظل ينتـج افرادا متخلفـين إو متأخرين عقلياً . وما زلنا في وضع لا يساعدنا من الناحيتين العلمية والاجتماعية ، على اتخاذ اجراءات فعالة لتحسين التركيب الجيني للجنس البشري . فالافراد الذين يشكون من عاهات جسمية وعقلية خلقيمة بحيث يعجزون عن التكيف حتى على اكثر البيئات الاجتماعية مواتاة لهم ، هؤلاء الافراد يجب اما تعقيمهم واما منعهم من الانجاب بوسائل اخرى . صحيح ان هذه الاجراءات ستحرم المجتمع من الكثيرين من الافراد الاسوياء ، أو على اقل تقدير من الكثيرين من الافراد الذين يستطيعون التكيف على بيئتهم الاجتماعية . ولكن يجب ان نذكر هنا ان الآباء من ذوي العاهات العقليةُ او الجسمية لا يستطيعــون ان يوفروا البيئة المناسبة لتنشئة أطفالهــم ، وينبغي لنا ان لا نعتمد على مثل هذه العناصر في بناء اجيال المستقبل ، أيا كان النظام الاجتماعي الذي ستعيش في ظله هذه الاجيال . ومهما يكن من شيء ، فان اي تقدم حقيقي في الجهود التي تبذل لتحسين التركيب الجيني للجنس البشري يجب الا يقتصر على مجرد منع التدهور الجيني في المجموعة السكانية ، اذ يجب في مقدورنا مع الوقت أن نرفع من مستوى القدرة الجينية للجنس البشري ، ولكن يتوجب علينا ، بادىء ذي بدء ، ان نحصل على معلومات أوفى عن مشكلات الوراثة وان تتخذ من مشكلات الجنس والتناسل موقفا اكثر منطقية من مُوقفنا الحالي .

ومن الظاهرات الطبيعية ان معدل التناسل يفوق كثيرا الامكانات المتوافرة للبقاء ، ولكن هذه الظاهرة تكتسب قيمة تطورية بسبب ظاهرة الخرى هي ظاهرة الانتقاء الطبيعي . وثمة علماء يعتقدون بان المعدلات

العالية للولادات عند الانسان تنطوي على قيمة تطورية . ويبدو انهم يعنون بذلك ان عملية الانتقاء الطبيعي لن تبقي الا اقوى الافراد واكثرهم ميلا الى العدوان . غير أن التخلص من بعض الافراد بهذه الطريقة لا يستند الى اعتبارات اخلاقية في المجتمعات الحديثة المتحضرة ، وقد يعود باضرار اجتماعية في البيئة الاصطناعية التي يمتاز بها عصرنا الحديث . فاللياقة البيولوجية في عالمنا الحديث تختلف عن تلك التي عرفت في البيئات البدائية ، فالكثير من نباتاتنا الزراعية وحيواناتنا الداجنة لا يستطيع ان يعمر طويلا في بيئة بدائية طبيعية ، ولكنه اكثر استعدادا للتكيف على يعمر طويلا في بيئة بدائية طبيعية ، ولكنه اكثر استعدادا للتكيف على القول ان القيمة البيولوجية البقائية في العالم الحديث ليست مقياسا سليما للقيم الانسانية .

وثمة جانب أوسع لظاهرة التفاوت في الخصب التناسلي وأثرها في المقومات العرقية والسلالية للمجموعات السكانية . ويبرز هذا الجانب بشكل واضح في مناطق معينة من العالم . ففي اوروبا كانت نسبة السكان المنحدرين من أصل سلافي ٣٤٪ في عام ١٨١٠ . وارتفعت هذه النسبة الى ١٤٠٪ في عام ١٩٠٠ ، ويتوقع ان تواصل ارتفاعها نظرا لأن روسيا هي القطر الوحيد في اوروبا الذي يملك موارد طبيعية تكفي لاعالة اعداد اكبر من السكان . اما اقطار اوروبا الغربية فتنزع اعداد سكانها الى الهبوط ، اذ ان متوسط نسبة التناسل اقل من ١٠٠ في حين حافظت روسيا قبل الحرب العالمية الثانية على نسبة لم تقل عن ١٥٠ (٢٠٠٠) . واذا استمر هذان الاتجاهان ، فان عدد سكان روسيا في اقل من جيلين ضعفي ما هو عليه الآن . وليس يصبح عدد سكان روسيا في اقل من جيلين ضعفي ما هو عليه الآن . وليس من المهم من الناحية البيولوجية ما اذا كانت هذه الفئة العرقية او تلك

Holmes, op. cit. ( ) 4 )

A.M. Carr-Saunders. «World Population» (Oxford, 1936). ( 7 · )

ستهيمن على اوروبا . فالاثر المحتمل لاتساع السيطرة الروسية لا ينطوي على اهمية الافي ضوء الاعتبارات الخاصة بالمذاهب الدينية ومبادىء النظم الفلسفية الاجتماعية .

وكذلك الحال بالنسبة لكندا فان التفاوت في معدل الولادات بين الفئات السلالية قد يؤدي الى بعض المضاعفات الاجتماعية . فنسبة التناسل عند السكان الناطقين بالانجليزية تقل عن ١٠٠ ، بينما تزيد على ٥١٠ عند الكنديين الناطقين بالفرنسية ، ولن يمضي وقت طويل حتى يزيد عدد الكنديين الفرنسيين على عدد الكنديين الانجليز .

ويبلغ عدد سكان بورتوريكو زهاء مليوني نسمة . ويعيش هؤلاء في جزيرة طولها ١٠٠ ميل تقريبا وعرضها ٣٥ ميلا . والموارد الطبيعية في هذه الجزيرة محدودة ، كما ان الموارد الزراعية لا تكاد تكفي لاعالية السكان الحاليين . وعلى الرغم من ذلك نلاحظ ان عدد السكان يزيد بمعدل ٣٢٠/ كل سنة ، وينتظر ان ينمو بسرعة اكبر اذا توافرت الاغذية الكافية والخدمات الطبية ولكن حتى لو استمر تكاثر السكان بالسرعة الحالية ، فان مجموعهم سيتضاعف خلال ٣٠ عاما . والجديسر بالذكر ان خوالي ٩٠ الف من سكان بورتوريكو هاجروا الى نيويورك خلال فترة الكساد الاقتصادي ، وان حوالي ٢٠ الفا كانوا يعتمدون على مخصصات الكافئة في عام ١٩٣٨ (٢١) . وكان علماء الاقتصاد وما زالوا يحاولون ايجاد حل للمشكلات السكانية في بورتوريكو ، ولكن لم يبد لأي منهم ايجاد حل للمشكلات السكانية في بورتوريكو ، ولكن لم يبد لأي منهم ان يقترح تحديد النسل وهو الاقتراح المنطقي الوحيد لحل هذه المشكلة،

. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : لماذا كـان أقل الناس قدرة على توفير الغذاء والكساء والتربية والتعليم لاطفالهم ، لماذا كانــوا

Lec, Hager, «Too Many People» (Houston, Texas, 1948). ( ∀ \ )

اكتر الناس انجابا للاطفال ؟ اجرى المرحوم الدكتور بيرل دراسة على ٣٠ ألف امرأة في مستشفيات الولادة في بعض مدن الولايات المتحدة . وتبين من هذه الدراسة انه لا يكاد يوجد أي فرق في الخصب الطبيعي بدين الفئات العرقية او الدينية أو الثقافية او الاقتصادية المختلفة (٢٢٠) . وتبين كذلك أن الفروق في المعدلات الفعلية للولادات تعود في الغالب الى فروق في مدى انتشار وفعالية الوسائل الاصطناعية المانعة للحمل ، كما تعود الى حد بسيط الى سن الزواج والى عادة الاجهاض الجنائي . اما فيما يختص بالنساء البيض اللواتي كان لديهن اكثر مـن طفل واحد ، فقــد اكتشف دكتــور بيرل ان ٨٣٪ مــن الامهات الغنيات او الميسورات الحــال كن يستعملن وسائل مانعية للحمل وان متوسط معدل الولادات لكيل مائة سنة من فرص الحمل كانت ٦٦ . أما بالنسبة للامهات ذوات الدخيل المتوسط ، فان ٦٦٪ منهن كن يستخدمن الوسائل المانعة للحمل في حسين بلغ المعدل النسبي للولادات ١٠٩ . واما بالنسبة للامهات ذوات الدخل المحدود ، فان نسبة اللواتي كن يستخدمن الوسائل المانعة للحمل لم تزد عن ٥٠/ في حين ارتفع معدل الولادات عندهن اليي ١٣٢ . واكتشف الدكتور بيرل ايضا أن ٣٥٪ فقط من الامهات الفقيرات جدا استعملن او حاولن ان يستعملن وسائل مانعــة للحمـــل وان المعدل النسبي للولادات عندهن كان ٣٥/ . ومن الطريف ايضا ان الدكتور يبرل لاحظُّ الاتجاء نفسه بالنسبة للفروق في التحصيل العلمي . فعند الامهات اللواتي اقتصر تعليمهن على المرحلة الابتدائية ، كانت نسبة اللواتي استعملن وسائل مانعة للحمل اقل من ٠٠/ ، بينما ارتفعت هذه النسبة الى ٧٦/ عند الجامعيات. وثمة فوارق في معدلات الولادات بين الفئات الدينية والعرقية الكبرى ولكن يمكن عزوها في اغلب الحالات السي فوارق مقابلة بسين

Pearl, «The Natural History of Population». ( ۲ 7 )

المستويات الثقافية والاقتصادية لهذه الفئات . وقد تبين من الدراسة التي اجراها الدكتور بيرل ان نسبة الامهات اللواتي استعملن الوسائل المانعة للحمل بلغت ٢٧٪ عند اليهود ، و ٤٥٪ عند البروتستانت ، و ٣٣ بالمئسة. عند الكاثوليك ، و ١٧ بالمئة عنـــد الزنوج (٢٣) . اما الوضع الثقافي لهذه الفئات فقد تبين من نسبة خريجي المدارس الثانوية والكليات ــ البروتستانت ٤٨ بالمئة ، اليهود ٤٤ بالمئة ، الزنوج ٣٠ بالمئــة ، الكاثوليك ٢٤ بالمئة . وبالاحظ قلبة استعمال الوسائل المانعة للحمل عنـــد الزنــوج ، وقـــد يعود ذلك الى عدم الشعور بالمســـؤوليـــة الذي تتج مـن اوضاع الزنوج الاقتصادية في الماضي والحاضر . وليس ثمة شك في ان الكاثوليك الذين يتمتعون بوضع اقتصادي وثقافي عال يستعملون الوسائل المانعة للحمل بنسبة تكاد تعادل ما نجده عند البروتستانت . اما ارتفاع معدل الولادات عند الكاثوليك وعند المتدينين من الطوائف البروتستانية المختلفة ، فيمكن عزوه في المكان الاول الى انخفاض المستويات الاقتصادية والثقافية الهذه الفئات. ولا يمكن اعتبار الكنيسة عاملا في تفاوت معدل الولادات الا بقدر ما يمكن ان تسهم في تخفيض المستويات الاقتصادية والاجتماعية عهن طريع تمجيع الجهل والفقر . ومع ان عادة استعمال الوسائل المانعة للحمل منتشرة في اوروبا وامريكاً ، فانها لا تستعمل على نطاق واسع او فعــال في اوساط الفئات الجاهلة والفقيرة ، وتعود هـــذه الظاهرة الى عوامل متعددة منها الجهـــل بالوسائل المانعة للحمل ،هذا مع العلم بانه يتيسر لكل شخصيهمهالامر ان يحصل على المعلومات التي يريدها ، ويصدق هذا حتى عملي الولايات المتحدة حيث يصنف قانون كومستوك مثل هذه المعلومات مسع الأدب

Pearl «Contraception and Fertility», «Human Biology», VI (1943), (Yr) 355-401.

البذيء، ويحظر ارساله بالبريد. وثمة عامل آخر هو الخرافات التي تحوم حول الجنس والتناسل والتي نشأت من العقيدة المسيحية القائلة بان « الانسان يحمل في الخطيئة ويولد في الاثم » ولعل اهم عامل هو نقص الشعور بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالعواقب التي قد تنشأ من عدم تحديد النسل ويبدو ان فلسفة اللامبالاة هذه قد نشأت من الاعتقاد بأن الله أو نظام الحكم القائم سيقوم بتلبية حاجات الاطفال بصرف النظر عن الجهود التي يبذلها اباؤهم .

ومن مفارقات عصر العلم الحديث تفاوت الوضع الحالي للمعلومات المتوافرة عن الوسائل المانعة للحمل . ويمكن القول ان الاغلبية الكبرى من الاوروبيين والامريكيين تدرك التحكم في معدل الولادات وتقر اهمية نشر المعلومات المناسبة عن هذا الموضوع . ولكن هناك اقطار كثيرة ما زالت تطبق قوانين واشكالا من التحريم البدائي تهدف الى تقييد استعمال الوسائل المانعة للحمل . حتى في الولايات المتحدة لا تزيد نسبة من يستعملون الوسائل الموثوقة التي تنسبها العيادات الخاصة بتحديد النسل لا تزيد على ه في المائة ، في حين تبلغ نسبة الذيب يحصلون على معلوماتهم من التوراة (سفر التكويس ٣٨ : ٨وه) (٢٤٠ . ٢ في المائك . واكد هذا الوضع المرحوم الدكتور بيرل حين قال : « تجصل هذه الفئة من النساء على معظم معلوماتها عن الوسائل المانعة للحمل من الامهات أو الاوراج أو الاصدقاء العاملين في الصيدليات ، وهؤلاء بدورهم على يستقونها من مصادر مماثلة ، وهكذا دواليك حتى نعود الى عهد نوح . » يستقونها من مصادر مماثلة ، وهكذا دواليك حتى نعود الى عهد نوح . » والجدير بالذكر ان مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تقبل نشر اي مقال والجدير بالذكر ان مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تقبل نشر اي مقال والجدير بالذكر ان مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تقبل نشر اي مقال والجدير بالذكر ان مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تقبل نشر اي مقال والجدير بالذكر ان مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تقبل نشر اي مقال

Pearl, «Contraception and Fertility». (Y €)

عن هذا الموضوع قبل عام ١٩٤٣ .

والكنيسة الكاثوليكية هي الجهة القوية الوحيدة التي تعارض اليوم استخدام اساليب لتحديد النسل ، هذا مع العلم ان هذه الكنيسة عد"لت من موقفها التقليدي بان سمحت بتحديد النسل بطرق طبيعية تقموم على « اعتبارات زمنية » . اما لماذا تعتبر الطرق الاصطناعية غير أخلاقية والطرق الطبيعية القائمة على الدورات الطمثية اخلاقية، فهذا أمر فوق مستوى ادراك العالم البيولوجي ، لا بسل هو فوق مستوى ادراك الذين يتخصصون بدراسة الاخلاق من غير رجال الدين . ولعل السبب الحقيقي هو ان الطرق الكنيسة اجازت التحديد الطبيعي للنسل منذ عام ١٩٣٢ (٢٠) ، فان موظفيها وممثليها لا يزالون يتشبثون بان « تحديـــد النسل مخالف لسنة الله » (٢٦) . ولحسن الحظ هناك الكثيرون من أعضاء الطائفية الكاثوليكية ممن لا يقرون زعماءهم الدينيين على هذا الرأى . فاستخدام الوسائل المانعة للحمل منتشر منذ مدة طويلة في فرنسا والنمسا ، وقد اخذ ينتشر ايضا في ايطاليــا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا . اما في الولايــات المتحدة الامريكيــة فان ٧٠ في المائة مــن النساء الكاثوليكيات اللواتـــي تتراوح اعمارهن بين ٢٠ و ٣٥ يعتقدن ان المعلومات المتعلقة بتحديدالنسل يجب ان تيسر لجميع النساء المتزوجات ، وذلك بناء على استفتاء حديث نشرته مجلة فورتشن (۲۷) . وتشيرالبيانات التي نشرها الدكتور بيرل الى ان الكاثوليك يستعملون وسائل اصطناعية تكاد تعيادل وسائل

Editors of «Fortune», «The Accident of Birth» (New York, 1938). (Y\*)
See the works of Haldane and Holmes, referred to above, and see also (YY)
F.W. Mansfield, «Birth Control Is Against God's Law» (Boston, 1942);
«Knights of Columbus Resolution,» «Boston Globe», May 18, 1942.

<sup>&</sup>lt;The Accident of Birth>. (∀∀)

البروتستانت الذين يعيشون في وضع اقتصادي واجتماعي مماثل . ومسع ان اكثر من ٨٠ في المائة من سكان الولايات المتحدة يؤيدون فكرة نشر المعلومات المناسبة عن اساليب منع الحمل فان هناك قوانين بالية ومحرمات بدائية لا تزال تقيد نشر هذه المعلومات وتجعل التعامل بالوسائل المانعة للحمل في مصاف المهن التي لا تتمتع بصفة شرعية كاملة .

\_ 0 \_

لم يبذل الانسان بعد جهودا واعية كثيرة لحل المشكلات المتصلة بنمو السكان وتوزيعهم . ويستطيع الجنس الابيض الآن تنظيم اوضاعه السكانية وفق موارده ، ولكن الفضل في همذا التقدم يعمود الى المبادأة الفردية وليس الى سياسة مخططة لمعالجة المشكلات السكانية . فالزعماء السياسيون والدينيون والاقتصاديون كانوا يحبذون زيادة عدد السكان في بلادهم . ولكن هذا الموقف ليس له ما يبرره الا في بسلاد ناشئة وقليلة السكان . فالزيادة الكثيرة في عدد السكان لا تنسجم مع المصالح العليا لنظام الحكم أو الاقتصاد الوطني . ومن العوامل التي أسهمت في خلق الزغبة في زيادة السكان في الاقطار المختلفة الاعتزاز بالولاء القومي والعرقي ، اذ ساد الاعتقاد احيانا أن الامة التي لا تتوسع في عدد رعاياها أو في مساحة ممتلكاتها تسير في طريق الانحطاط والشيخوخة .

واذا كتب للحروب أن تستمر ، فقد تكون هناك بعض المبررات لتكاثر السكان الى مدى أبعد من الحد الأمثل ، ولكن الكثرة السكانية في الحروب الحديثة لا تؤمن بالضرورة القوة العسكرية ، فسكان الهند والصين يعدون عشرة أمثال سكان اليابان ، ولكن اليابان كانت في وقت ما اقوى عسكريا من الدولتين معا ، ومن الشروط الاساسية التسي يجب توافرها في الحروب الحديثة التعليم والمهارة الفنية عند المدنيين

والعسكريين على حد سواء .

وكانت الامم في الماضي تلجأ الى الحروب لتضم اليها ممتلكات جديدة وتكسب موارد جديدة ، اما في العصور الحديثة فان الحروب التي تشن لهذا الغرض لا تعود بأية فائدة تذكر ، فاحتلال قطر مزدحم بالسكان لا يمكن ان يؤدي الى زيادة المجال الحيوي للفاتح الا اذا ابيد سكان القطر المحتل ، اما اذا لم تتم ابادة السكان ، فان القطر المحتل لا يستطيع أن ينتج مواد لنفسه او لفاتحيه اكثر مما ينتج في اوقات السلم ، واغلب الظن انه سينتج اقل من اوقات السلم بسبب سخطه على حكم الفاتحين .

ولعل أشد المفارقات غرابة في السياسات القومية في عصرنا الحديث هي المناداة بضرورة زيادة السكان في اقطار تشكو من كثافة سكانية عالية . فهتلر وموسوليني وتوجو دعوا كلهم الى زيادة معدلات الولادات في اقطارهم في الوقت الذي كانوا يشكون فيه من ازدحام السكان في اقطارهم وحاجتهم الى التوسع الاقليمي . وعندما اتيحت الفرصة لالمانيا وايطاليا واليابان لأن تستعمر مناطق في الخارج ، لم يهاجر الى المستعمرات الا عدد قليل نسبيا ، ويلاحظ ان اليابان هي البلد الوحيد الذي بذل جهودا كبيرة لاعانة المهاجرين منها الى الخارج وتمويلهم ، وكان ذلك قبل لجوء البلاد المصدرة للقوى البشرية او المستقبلة لها بفرض قيود على الهجرة .

ومن المعروف ان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل نادى ايضا بضرورة زيادة معدل الولادات في انجلترا . ولم يكن لهذه السياسة اي مبدأ الا رغبته في ارساء الأوضاع السكانية في انجلترا على قواعد مستقرة بحيث لا تنخفض عن مستواها الذي كان قائما آنئذ ، او على اساس رغبته في زيادة سكانكندا واوستراليا ونيوزيلندة عنطريق تشجيع الهجرة من انجلترا . ولا تنكر ان هذه الاقطار الثلاثة تستطيع اعالة سكان المجرة من انجلترا . ولا تنكر ان هذه الاقطار الثلاثة تستطيع اعالة سكان الكثر وتحتاج الى مهاجرين جدد . اما اذا كان تشرتشل يهدف الى زيادة

سكان انجلترا نفسها ، فانه كان مخطئا في سياسته . فانجلترا تستطيع توفير مستوى جيد لسكانها الحاليين لا لسبب الا لأنها تملك مجتمعا بلغ درجة عالية من التطور الصناعي ولأن الامبراطورية البريطانية توفر لهـــا ما تحتاج اليه من مواد خام وأسواق . غير أن انجلترا لا تستطيع ان تحتكر طويلا التصنيع او المهارة الفنيــة ، وسيأتي وقت تنجح فيــه المستعمرات والاقطار الاخرى في تطوير صناعاتها الخاصة . وعندما يحين هذا الوقت ستجد انجلترا انها مضطرة لاعالة سكان اكثر مما تسمح به مواردها الزراعية ، وستكتشف ايضا انها لا تملك ميزات صناعية تضمن لها كميات كافية من الاغذية المستوردة . ومن الطريف ان نذكر هنا ان مالثوس تنبأ بامكان نشوء هذا الوضع في انجلترا قبل اكثر مــن مئة وخمسين عاماً . وكان لدى رئيس الوزراء البريطاني وليامبت من البصيرة النافذة ما مكنه من الاعتقاد بان مالثوس كان على صُواب . وكان وليام بت في البدء يعتقد ان كل رجل ينجب اطفالا كثيرين « يغني بلاده » ، ولكنه غير آراءه بعـــد قراءة رسالــة مالثوس المعروفة بعنوان « مقال عــن السكان » فسحب مشروع قانونه للفقراء لعام ١٨٠٠ وأعلن في مجلس العموم البريطاني انـــه انما فعل ذلك بناء على آراء « لم يسعه الا ان ينظر اليها بعين الاحترام » · وكان التعصب القومي والعرقي ولا يزال مــن العوامل التــي تثير الحروب والاعمال العدوانية . ومن الطبيعي ان تعتقد كل أمة ان شعبها او عرقها قد اختاره الله خصيصا ليحمل مشعل الحضارة . ويعتقد معظم الغربيين ان النمو والتوسع السريع للجنس الابيض كانا من الامور المحبذة في العالم . ولكن يجب الآيغيب عَن بال الغربيين ان الكثيرين من اليابانيين يعتقدون ايضا أن حضارتهم وعرقهم كتب لهما ان يتوليا زمام القيادة في العالم . ومهما يكن من شيء ، فليس ثمة أي تبرير بيولوجي لاسطورة التفوق العرقي ، فجميع الاجناس البشرية اسهمت في التطور الثقافسي والاقتصادي في الحضارة العالمية . اما ازدهار الامبراطوريات والحضارات

« + · » {\alpha}

وانهيارها خلال عصور التاريخ المختلفة فلا يمكن عزوهما لازدهار او انهيار مقابل في متوسط القدرة الفطرية للمجموعات السكانية . واغلب الظن أن هلاك الكثيرين من الأقوياء وذوي الميول العدوانية في الحروب المتكررة قد اضعف أمما كثيرة ، وقد تعكس الرباعية التالية التي نشرت في معطة سبكتيتر اللندنية جانبا من الحقيقة :

يكتشف العلم طرقا بارعة لاهلاك الاقوياء من الرجال ، وابقاء الضعفاء والمرضى على قيد الحياة ، كي ينجبوا ذرية سقيمة أفقر من ان تجمع منها الضرائب ، وكثيرة جدا بحيث يصعب توفير الغذاء الكافي لها .

ولكن بالنظر للبنية الجينية للبشر يستبعد ، على ما يبدو أن تكنون الحروب أو الآفات الأخرى قد سببت ضعفا كبيرا في القدرة العقلية الفطرية للاجيال المنصرمة ، ولذلك يجب أن نعزو نشوء الامبراطوريات وسقوطها الى عوامل أخرى ،

وتنباين الاجناس البشرية الكبرى في خصائصها الشكلية الخارجية وسماتها السيكلوجية مثلما تتباين الانسال المختلفة للحيوانات الداجنة في أمزجتها ونسبها الجسمية . ولكننا ، في هاتين الحالتين كلتيهما ، لا نستطيع أن نجزم ما اذا كانت هناك فروق فطرية في الذكاء . وثمة ناحية لا ينطبق عليها هذا التشبيه ، وهي أن أعراق الانسان متباينة الازدواج أكثر مسن أنسال الحيوانات الداجنة التسي خضعت في تطورها لعمليات الانتقام الصارم والتوليد الداخلي ، وثمة أسس جينية تحملنا على الافتراض بان الفوارق العرقية في الذكاء يمكن أن تنشأ حتى لو كانت جميع الاعراق منحدرة من أصل واحد مشترك ، فقد يحدث في تاريخ البشرية أن تنعزل فئة عرقية ويتناقص عددها ، وفي مجموعة سكانية ضيقة كهذه ، قد يهبط معدل تردد بعض الجينات الى مستوى منخفض جدا قد يؤدي الى فقدها. ويكون الأثر الناجم مماثلا لاثر التوليد الداخلي الاصطناعي ، وقد يؤدي

تراكم هذا الاثر الى استقرار الفئة على وضع ربما كان أفضل أو أسوأ من أوضاعها السابقة ، وذلك تبعا للطبيعة الجينية للعناصر الباقية ، وأغلب الظن أن الوضع الذي تستقر عليه الفئة يكون أسوأ من الاوضاع السابقة غير أن التباين الجسمي الواسع بين الاجناس البشرية الكبرى يقيم دليلا كافيا على أن الجينات عامة لم تتعرض لمثل هذا التحديد الشديد ، هذا مع العلم بانه وجد عدد قليل من الجماعات الصغيرة المنعزلة التي عانت من قلة فرص تكرر بعض الجينات ، ويلفت هالدين التباهنا السي ان التشار الوسائل الحديثة للمواصلات وازدياد فرص الانتقال والاختلاط بين الشعوب يسهمان بنصيب كبير في ابطال أثر الجينات الضارة (٢٨) .

واذا كانت الاختبارات أو مستويات الاداء مقياسا للذكاء ، فان الجماعات البشرية المختلفة تتباين في هذه الناحية . ويعتمد الذكاء النسبي بدوره على الوراثة والبيئة . وتبين من نتائج الاختبارات التي أجريت في الولايات المتحدة ان الامريكيين الذين هاجروا من اوروبا الجنوبية حصلوا على علامات منخفضة نسبيا . ويصدق هذا القول أيضا على المكسيكيين والزنوج (٢٩٠) . وبما أن هذه الجماعات لم تتح لها فرص كافية للتعليم ولا أوضاع بيئية مواتية ، فمن الطبيعي ألا تتمكن من منافسة الامريكيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أو المهاجرين الذين قدموا من أوروبا الغربية حيث توجد بيئات متقدمة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . الغربية حيث الجنوبية فان البيض يحصلون على نتائج أفضل من نتائج أما في الولايات الجنوبية في مدن الولايات الشمالية يتفوقون على البيض في بعض المناطق الجنوبية .

ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان اية جماعــة بشرية تحتاج الى أن تعيش في بيئة خارجية مواتية عدة أجيال قبــل ان تستطيع تدارك النقائص

Haldane, «Heredity and Politics». ( TA)

E.M. East, «Mankind at the Crossroads» (New York, 1923). ( Y 1

التي قد تنجم عن مواقفها العرقية التقليدية . ولكن المشكلة معقدة اكثر مما تبدو لأول وهلــة . ففي الولايات المتحدة الامريكيــة يعزى التخلف الاقتصادي للزنوج الى التمييز العنصري الذي لا يتيح لهم فرصا اقتصادية وتعليمية مماثلــة للفرص المتاحــة للبيض . ولكننا نلاحظ ان الزنوج في البرازيل متخلفون ايضا من الناحية الاقتصادية وذلك على الرغم مــن ان التمييز العنصري يكاد يكمون معدوما في هذه البهلاد ، ومن المفارقات الغريبة ان التخلف الاقتصادي للزنوج في البرازيل يعزى الى انهم ينعمون بوضع اجتماعي مماثل لوضع السكان البيض وانهسم لا يشعرون بحافز قوي يدفعهم الى تحسين وضعهم الاقتصادي(٢٠) ومع ان الفرنسيين في كندا لا يختلفون عن اخوانهم في الوطن الام مـن حيث الاصل السلالي والاساس الثقافي ، فان تطورهم الاجتماعي والثقافي والعلمي لم يجــار تطور الفرنسيين في فرنسا ، اما الكنديون الذيب ينحدرون من اصل انجليزي فقد حافظوا على التقاليد الثقافية والاقتصادية البريطانية في العالم الجديد . ويلاحظ أن الصينيين واليابانيين في الولايات المتحدة يحصلون على نتائج جيدة في الاختبارات العقلية وان مستواهم لا يقل عن مستوى الامريكيين الذين ولدوا في امريكا (٣١) ، وذلك على الرغم من انهم تعرضوا للتمييز الاقتصادي والاجتماعى ذاتسه الذي تعرض له الايطاليون والمكسيكيون والزنوج. ومن المحتمل ان يكون الانتقاء الطبيعي الصارم في آسيا قد رفع المستوى العقلي الفطري للسكان ، ولكن يرجح ان جميع هذه الفروق العرقية يمكن عزوها الى فروق في ردود الفعل تجاه البيئة أو اني الاختيار غير العشوائي للعينات السكانية أو الى تقاليد وعادات الاعراق المختلفة . ومن الثابت الآن ان ليس ثمــة اي تبريـــر بيولوجي

E. Pierson, «The Brazilian Racial Situation», Scientific Monthly, ( v · ) March, 1944.

Holmes, «Human Genetics and Its Social Import». ( 7 )

لأسطورة التفوق العرقي .

واذا صحت الرواية القائلة بأن وظيفة الانسان الرئيسية في هذا العالم هي تصدير الارواح الى العالم الآخر ، فقد يكون هناك بعض التبرير للحملة التي يشنها رجال الدين ضد تحديد النسل . ويقول رجال الدين ان «الاطفال هبة من الله» وأنعلينا ان نرحب بهم جميعا بغض النظر عن الاوضاع الوراثية او الاقتصادية للعائلات التي تنجب هؤلاء الاطفال . وكتب المرحوم الكاردينال هايس في سياق حديثه عن مشيئة الله في هذا الموضوع :

«قد يتأثر بعض الاطفال برذائل آبائهم أو بعاهاتهم الجسمية والعقلية ، وقد تبدو هذه المخلوقات الصغيرة البريئة مشوهة ومرعبة ، وقد يعتبرها البعض وصمة تشين المجتمع المتحضر ، ولكن يجب الا ننسى ابدا المبدأ المسيحي القائل بأن وراء هذا الوجه الخارجي المشوه تكمن روح خالدة لا بد من انقاذها وتمجيدها لتعيش ابدا مع الذين وسعتهم رحمة الله في ملكوته » . (٢٦) ولا يسعنا الا أن نبدي مزيدا من الدهشة عند قراءة البيان الذي اصدره المرحوم الكاردينال اوكنل في عام ١٩٤٢ ، اي بعد عشر سنوات من تاريخ المرسوم الذي اصدره البابا بيوس الحادي عشر والذي فيه اجاز للكاثوليك استخدام الطريقة الطبيعية القائمة على عشر والذي فيه اجاز للكاثوليك استخدام الطريقة الطبيعية القائمة على الدورات الطمثية لتحديد النسل ، قال الكاردينال في بيانه ما يلي : « من تعاليم الكنيسة التي اثبت التاريخ صحتها ان استخدام الطرق الاصطناعية لتحديد النسل يؤدي حتما الى عواقب وخيمة للفرد والعائلة والامة باسرها » (٢٣) ، ولنقابل الآن ، على سبيل المثال ، بين شعوب اوروبا باسرها » (٢٣) ، ولنقابل الآن ، على سبيل المثال ، بين شعوب اوروبا

J.H. Dietrich, «The Ethics of Birth Control» (First Unitarian Society, ( wv ) Minneapolis, 1930).

Cardinal O'Connell in the Boston (Herald), Oct. 22, 1942. ( ++)

الغربية وبين شعوب الهند والصين واليابان سواء في زمن السلم او الحرب. ويستشهد البعض عادة بفرنسا للتمثيل على النتائج المروعة لتحديد النسل في حين يمدح البعض الآخر ايطاليا بوصفها مثالا على التوسع السكاني . صحيح ان فرنسا لم تكن مستعدة للحرب العالمية الثانية ، ولكنها في عهود السلم سبقت دول العالم الاخرى في تطور سكانها الثقافي والاجتماعي . وعلق بيرل على الوضع في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية فقال : « ان من يظن ان فرنسا كانت بائسة وتعيسة قبيل الحرب لهو جاهل وسخيف في يظن ان فرنسا كانت بائسة وتعيسة قبيل الحرب لهو جاهل وسخيف في أن واحد . » ولو ان الاقطار الاخرى في اوروبا خفضت معدل ولاداتها في ذات الوقت الذي فعلت فيه فرنسا ذلك لما كانت هنالك ذريعة للعدوان ذات الوقت الذي فعلت فيه فرنسا ذلك لما كانت هنالك ذريعة للعدوان وسالة نشرها في عام ١٩٤٢ بعنوان «حرب مقدسة » ، شدد على ضرورة رسالة نشرها في عام ١٩٤٢ بعنوان «حرب مقدسة » ، شدد على ضرورة زيادة عدد السكان على اساس المتطلبات العسكرية ، ومما يثير الاستغراب حقا ان يعمد افراد ممن نصبوا انفسهم لينطقوا بلسان أمير السلام الدى التشديد بمثل هذه القوة على متطلبات اله الحرب مارس .

ويميل بعض رجال الديسن الى ان يقرنوا الفقر والجهل بالتنميسة الروحية ، والثروة والعلم بالحضارة المادية ، وبذلك يجدون مبررا لازدياد عدد السكان الى مدى ابعد مسن الموارد العائلية او الوطنيسة ، غير ان الحقائق لا تدعم هذه المدرسة الفلسفية ، فالعمال الذين يضطرون الى أن يكدوا من الفجر حتى مغيب الشمس لسد رمقهم لا يملكون الفرصة ولا الميل لتنمية ثروتهم الروحية ، وقد يجهد هؤلاء ملاذا في دين الانهزامية ، ولكن يجدر بنا ان تتأمل في القول التالي لهوشيه : « ان ههذه الفلسفة المخدرة للنفس لهي اشد مادية من البيوت القذرة التي يعيش فيها هؤلاء القوم ، لا بل هي اشد مادية من الغذاء الهزيل الذي يقتاتون به ومن الطين والخشب اللذين يصنعون بهما اشكال آلهتهم » . (٢٤) ولا ريب في ان

Hu Shih, «The Civilizations of the East and the West», in «Whither ( v ; ) Mankind,» ed. Charles A. Beard (New York, 1928).

افضل طريقة لتنمية روح الانسان هي تنمية معرفته وقدرته على التحكم في الطبيعة وزيادة تقديره وتفهمه لزملائه من بني البشر ، فالتنمية الروحية لا تأتي عن طريق التخلي عن التفكير المنطقي او المس في الدين .

وكان ارباب الصناعة في الماضي يحبذون تكاثر السكان من اجل زيادة القوى العاملة والاسواق المستهلكة ، فوجود فائض من العمال كان يعني في نظرهم أجورا اقل وارباحا اكثر ، اما اليوم فقد اخذ رجال الاعمال يدركون ان رفاهية السكان كافة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في براميج التنمية الصناعيسة ، فالصناعة الحديثة تنطلب عمالا اذكياء وسليمسي الاجسام ، ومن الواضح أنه لا يمكن بلوغ مستوى عال من التعليم والصحة الا برفع مستويات المعيشة ، هذا وان ازدياد فاعلية العمال يغطي النفقات الناجمة عن زيادة الاجور ، وفي الوقت نفسه يزيد قدرة السكان على الشراء ، ولكن يجب ان ندرك أن زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد للازدهار ، ولذا يتوجب على أرباب العمل والعمال ان يتخلوا عن المبدأ الذي ينادي بانتاج أقل ما يمكن وبيعه باقصى سعر ممكن ،

ويمكن القول ان الزعماء الدينيين والسياسيين لم يلاقوا نجاحا كبيرا في سياستهم الرامية الى زيادة معدلات الولادات ولكن ما زالت هنالك طرق فعالة يستطيعون اللجوء اليها لتحقيق اهدافهم ، فاذا ظهر دكتاتور سياسي او ديني في المستقبل وبدا له ان يدعو الى رفع معدل الولادات ، فان كل ما يحتاج اليه هو ابقاء شعبه فقيرا وجاهلا ، ذلك لان الفقر والجهل كانا وما زالا يقترنان بارتفاع معدلات الولادات ، ولضمان زيادة مجموع السكان ، يجب ان يكون مستوى المعيشة عاليا بحيث يكفي للحيلولة دون ارتفاع معدل الوفيات ، ومما يلفت النظر ان اليابان اثبتت انه ليس مسن الضروري ان يكون هذا المستوى عاليا جدا ، وان كان من المستحسن ضمان مستوى معين من التدريب الفني بالنسبة لجماهير العمال ، ويحتاج القائمون على الامر ايضا الى دعاية فعالة او تنظيم ديني لضمان خضوع

الناس للنظام الجديد . ولكن لا بد من الاشارة هنا السي ان الدعايـة السياسية او الدينية تحدث اثرا فعالا حتى في المجتمع المثقف .

هذا وان المحافظة على الوضع السكاني الأمثل قـــد ينطوي عـــلى مشكلة خطيرة في المستقبل القريب في الكثير من اجزاء العسالم . وستنشأ الحاجـة في المستقبل القريب نسبيا الــى وضع حد لتناقص الولادات في الولايات المتحدة ومعظم الاقطار الاوروبية . ولكن يحتمل ان يستمر هذا المعدل في الهبوط في هذه الاقطار . فاذا تحسنت الاوضاع الاقتصادية. والاجتماعية بالنسبة للمواطن العادي ، كما هو متوقع في المستقبل ، فان. هذا العامل وحده كفيل بان ينقص معدل الولادات . ويلاحظ ان الرأي العام اخذ ينحاز بقوة الى فكرة نشر المعلومات الخاصة بالوسائل المانعـــة. للحمل ، ولا شك في ان انتشار هذه المعلومات سيعمم تحديد النسل في. جميع الاوساط باستثناء اكثر الافسراد جهلا واقلهم احساسا بالمسؤولية .. ومن العوامل التي ستؤثر حتما في معدل الولادات ازدياد الاستقلال الاقتصادي للنساء . فالمرأة الحديثة قد تكتفي بطفلين او ثلاثـة لاشباع غريزة الامومة عندها ، وقد تمتنع عن انجاب المزيد مــن الاطفال . وقـــد اجرت مجلية فورتشن حديثا دراسة على عدد مين النساء الامريكيات الشابات اللواتي تراوحت اعمارهن بين ٢٠ و ٣٥ سنة . وتبين من هذه الدراسة ان متوسط عدد الاطفال الذي تقنع به العائلة الامريكية هو ٢ر٢. واذا اخذنا بعين الاعتبار نسب الزواج والوفيات ، فان المتوسط ٦ر٢ طفل للام الواحدة يكفي لابقاء عدد السكان على حاله دون زيادة او نقصان . ولكن ليس ثمة ما يضمن ثبات عدد السكان عملى حاله بدون تأمين بعض المساعدات لذوي العائلات الكبيرة ، ومن المعروف انه تبذل محاولات في اوروبا لزيادة معدل الولادات عن طريق المخصصات العائلية ـ وقروض الزواج والبرامج المختلفة لرعاية الامومة . ولكن هذه المحاولات. لم تصادف نجاحا كبيرا .

ان المشكلات السكانية في العالم معقدة ومتناقضة . واذا لم تفرض قيود لتحديد النسل ، فان تكاثر السكان لا يمكن ضبطه الا عن طريق ارتفاع معدل الوفيات . والواقع ان هذا الوضع ظل قائما حتى عهد قريب وما زال قائما في معظم انحاء آسيا . اما اذا كانت معدلات الولادات تعتمد على الابوة الطوعية ، فقد يكون من الصعب المحافظة على العدد السكاني الامثل لاغراض السلم او الحرب . وتواجه اقطار كثيرة اليوم هذه المشكلة التي قد تزداد حدة ما لم تبذل محاولات جدية لحلها .

وفي العالم اليوم متسع لمزيد من السكان ، اما مدى الزيادة السكانية المكنة فيعتمد على مستوى المعيشة الذي ترغب الاغلبية في بلوغه ، وقد يكون في مقدور الانسان ان يؤمن مستوى عاليا من المعيشة لثلاثة بلايين نسمة ، اما اذا بلغ عدد سكان العالم ثمانية بلايين نسمة ، فانهم قد يجدون ما يؤمن المستوى الادنى الذي يكفي لبقائهم على قيد الحياة ، وذلك على اساس الموارد الزراعية الحالية والموارد الاخرى التي يمكن استغلالها في المستقبل .

ويحتل الجنس الابيض او يبسط نفوذه على القسم الاكبر من قارات العالم باستثناء آسيا ولديه مجال للتوسع السكاني ولكن معدل الولادات عنده يميل الى الهبوط حتى انه في بعض المناطق لا يبلغ المستوى اللازم للتعويض عن الوفيات ، اما الجنس الاصفر البني فهو محصور في آسيا ، وهو يعاني من التضخم السكاني ومن ارتفاع معدلات الولادات والوفيات ، اضف الى ذلك انه لا تتاح له فرص كثيرة للتوسع في الخارج واما المشكلة السكانية بالنسبة للجنس الزنجي الاسود فهي ترتبط بالجنس الابيض الذي اما يعيش معه على اساس الاشتراك معه في المواطنة واما يخضعه لنفوذه الاستعماري .

وليس ثمة اي مبرر للمحاولات التي تبذل لحل المشكلات الناجمة عن الضغط السكاني عن طريق غزو اقطار مجاورة تشكو هي نفسها مسن ازدحام السكان. فالشعوب المغلوبة على امرها ، اذا لم تتم ابادتها ، لا تسهم ابدا في حل مشكلة الضغط السكاني ، اضف الى ذلك انه ليس ثمة اي مبرر بيولوجي للغزو الخارجي على اساس التفوق العرقي ، صحيح ان الاعراق البشرية تتباين في سماتها الجسمية واوضاعها التعليمية ، ولكن ليس ثمة اي دليل على انها تتباين في ذكائها الفطري او قدراتها العقلية الكامنة . أما الفروق الثقافية والاقتصادية والعقلية التي توجد الان فيمكن عزوها ، في اغلب الحالات ، الى الفروق البيئية .

ويعتبر تحديد النسل اليوم من الاجراءات الضرورية في معظم اجزاء العالم، وهو منتشر فعلا في جميع الاقطار التي بلغت مستوى معاشيا عاليا . ولكننا نلاحظ ، حتى في هذه الاقطار ، أن هناك علاقة بنين عادة استعمال الوسائل المانعة للحمل وبين الوضع الاقتصادي والثقافي للافراد. فالاطفال يقلون عند العائلات الميسورة الحال والقادرة ، من الناحية الاقتصادية ، على تنشئة عدد اكبر منهم ، ولكنهم يكثرون عند العائلات الفقيرة التي تنجب اكثر مما تستطيع ان تعول ، ومن الواضح ان نتائج هذا التفاوت في معدل الولادات ليس في مصلحة التطور الفردي والقومي، وذلك بغض النظر عن العوامل المسؤولة عن التفاوت في الاوضاع الاقتصادية والثقافية بين الآباء ، وتلعب العوامل البيئية اليوم دورا مهما جدا في التطور البشري وفي النهوض بمستوى التحصيل والانجاز ، ولكن يتوجب علينا مع الوقت الاعتماد على المبادىء الجينية والوراثية اذا اردنا يتوجب علينا مع الوقت الاعتماد على المبادىء الجينية والوراثية اذا اردنا دخال اي تحسين دائم على الجنس البشري .

## فهرست المحتومايت

| ٧            | المسهمون في هذا الكتاب                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | تصدین                                                     |
| 14           | ١ ـ مجال علم الانثربولوجيا واهدافه : رالف لنتون           |
| 13           | ٢ ــ المجتمع والانسان البيولوجي : ه.ل. شابيرو             |
| ٧٣           | ٣ ــ مفهوم العرق : ولتون ماريون كروجمان                   |
| 110          | <ul> <li>إ ـ السيكلوجيا العرقية : اوتو كلينبرج</li> </ul> |
| 1 1 1        | ه ــ مفهوم الثقافة : كلايد كلكهوهن ، وليم ه. كلي          |
|              | ٦ ــ مفهوم تركيب الشخصية الاساسية بوصفها اداة فعالة       |
| 190          | في العلوم الاجتماعية : ابرام كاردينر                      |
| 177          | ٧ ــ المقام المشترك للثقافات : جورج بيتر مردوك            |
| 404          | ٨ ــ عمليات التفير الثقافي : ملفيل ج. هيرسكوفتز           |
|              | ٩ _ الجوانب الاجتماعية والنفسية لظاهرة التثقف:            |
| <b>۲</b> ٩٩  | أ. ارفئج هالوول                                           |
|              | ١٠ _ الاوضاع العالمية الحالية من وجهة النظر الثقافية :    |
| 480          | رالف لنتون                                                |
| ۲۷Υ          | ١١ _ الوضع الحالي لموارد العالم : هوارد أ . مييرهوف       |
| ξ <b>۳</b> Υ | ۱۲ _ مشکلات سکانیة : کارل ساکس                            |

ف، ب. ( ۱۷۹ ) ۱۹٦۷

## هَذاالكنات

و ان علم الانثربولوجيا حديث المهد نسبيا ؛ وحصيلته من المعاومات تتزايد بسرعة كبيرة جداً حقان الكثير من اكتشافاته لم يصل بعد الىالباحثين في العلوم الاخرى ، بله رجل الشارع، ولا بد لنا من الاشارة ، في الوقت نفسه ، الى ان بعض هذه الاكتشافات ينطوي على اهمية كبرى بالنسبة للتخطيط الواعي للنظام العالمي الجديد الذي يبدو الآن امراً حتمياً ، كا انه ضروري جداً لتنفيذ أيتة خطة قد يضعها الانسان في المستقبل. ولا ريب في ان بناة هذا النظام سيخفقون في عملهم اذا هم عجزوا عن فهم امكانات وحدود المادة البشرية التي يخططون لها . و ثمة عامل آخر يكاد يعادل العامل السابق في الأهمية ، وهو ضرورة معرفة الاتجاهات التي تلعب دورها خلال فترات زمنية طويلة وادراك المشكلات التي يستطيع الاخصائي التنبؤ بها قبل وقوعها اله تمه ها فيل ان تشتد حديها و يتطلب حلها اجراءات جذرية عنيفة » .

كتاب جدير بالقراءة



الثمن : ٨٥٠ ق.ل.

الكت ذالعصر في منسيدا - بيروت